

تَأَلَيفْ هُ تَكُمُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ عُلِيْ مِنْ اللِمُنْ اللِّهُ مِنْ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ مُنْ مُنْ اللِمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُلِمُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْمِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ

انجنزء الثانبي والعشرون

تحقت يه الأستكاد عبرالمجيد ترحيني

مت نستورات محس رتج لي بي بي فورٽ دار الڪ نب العلمية بيروت - بيستان



# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرِّحَيْلِ ٱلرِّحِيلِيْ

# الباب الرابع

من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة العباسية بالعراق وغيره والديار المصرية وما معها خاصة وابتداء أمر الشيعة وظهورهم وما كان منهم إلى أن أفضى إلى أبي العباس عبد الله السفاح ومن قام بالأمر بعده إلى وقتنا هذا.

## ذكر ابتداء ظهور دعوة بني العباس وأمر الشيعة

قال ابن الأثير (١) الجزري رحمه الله تعالى في تاريخه الكامل، كان ابتداء ظهور دعوة بني العباس في خلافة عمر بن عبد العزيز، وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ـ وهو والد أبي العباس السفاح ـ بتّ دعاته في الآفاق في سنة مائة من الهجرة، وكان ينزل بأرض الشّراة (٢) من أعمال البلقاء بالشام، وكان أمر الشيعة بعد قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما صار إلى أخيه محمد بن الحنفية،

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب عز الدين؛ ولد بالجزيرة ونشأ بها، ثم سار إلى الموصل مع والده وأخويه، وسكن الموصل وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي ومن في طبقته... كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به، وحافظًا التواريخ المتقدمة والمتأخرة، وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم، صنف في التاريخ كتابًا كبيرًا سماه «الكامل»... (وفيات الأعيان ٣٤٨:٣).

<sup>(</sup>٢) الشراة: بفتح أوله: وهو جبل شامخ مرتفع في السماء من دون عسفان تأوي إليه القرود ينبت النبع والقرظ والشوحط، وهو لبني ليث خاصة ولبني ظفر من سليم.. وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة مصعدة مرتفعة جدًا... (معجم البلدان).

وقال بعض المؤرخين إنه صار إلى على بن الحسين، ثم إلى محمد بن على الباقر، ثم إلى جعفر بن محمد، والذي عليه الأكثر أن محمد بن الحنفية أوصى به إلى ابنه أبى هاشم، فلم يزل قائمًا بأمر الشيعة، فلما كان في أيام سليمان بن عبد الملك وفد عليه فأكرمه سليمان، وقال ما ظننت قرشيًا قط يشبه هذا وقضى حوائجه، ثم شخص من عنده يريد فلسطين، فلما كان ببلد لَخْم وجُذَام ضربت له أبنية في الطريق ومعهم اللبن المسموم، فكلما مرّ بقوم قالوا: هل لك في الشراب، فيقول جزيتم خيرًا، حتى مرّ بآخرين فعرضوا عليه، وهو يظنهم أنهم من لُخْم وجُذام، فقال هاتوا وشرب، فلما استقر في جوفه أحسّ بالسم، فقال لأصحابه إني ميت، فانظروا مَنْ القوم؟ فنظروا مَنْ القوم فإذا هم قوّضوا أبنيتهم ورحلوا، فقال ميلوا بي إلى ابن عمي وأسرعوا، فإني أحسب أنى لا ألحقه، وكان محمد بن على والد أبي العباس السفاح بالحُمَيْمة (١) من أرض الشراة بالشام.

## ذكر تفويض أمر الشيعة إلى محمد بن على ابن عبد الله بن العباس وبثه الدعاة

قال: فلما وصل أبو هاشم إلى محمد بن علي قال: يا ابن عم، إني ميت وأنت صاحب هذا الأمر، وولدك ابن الحارثيَّة هو القائم به، ثم أخوه من بعده، والله لا يتم هذا الأمر حتى تخرج الرايات السود من خراسان، ثم ليغلبن على ما بين حضرموت وأقصى إفريقية وما بين الهند وأقصى فرغانة، فعليك بهؤلاء الشيعة فهم دعاتك وأنصارك ولتكن دعوتك خراسان، واستبطن هذا الأمر الحيّ من اليمن، فإنّ كل مُلك لا يقوم بهم، فأمره إلى انتقاض وأمرهم فليجعلوا اثني عشر نقيبًا وبعدهم سبعين نقيبًا، فإنَّ الله تعالى لم يصلح بني إسرائيل إلا بهم، وقد فعل ذلك النبي ﷺ، فإذا مضت سنة الحمار فوجه رسلك نحو خراسان، فمنهم من يقتل ومنهم من ينجو، حتى يظهر الله دعوتكم، فقال محمد بن على: أبا هاشم وما سنة الحمار؟ قال: إنه لم تمض مائة سنة من نبوّة إلا انتقض أمرها، لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] إلى قوله: ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، واعلم أن صاحب هذا الأمر من ولدك عبد الله بن الحارثية، ثم مات أبو هاشم وكان قد أعلم شيعته من

<sup>(</sup>١) الحميمة: بلفظ تصغير الحمة: بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كان منزل بني العباس، وأيضًا قرية ببطن مرّ من نواحي مكة بين سروعة والبريراء فيها عين ونخل. . . (معجم البلدان).

أهل خراسان والعراق عند ترددهم إليه، أن الأمر صائر إلى ولده محمد بن علي، وأمرهم بقصده بعده، فلما مات أبو هاشم قصدوا محمدًا وبايعوه، وعادوا فدعوا الناس إليه فأجابوهم، وكان الذين سيّرهم إلى الآفاق جماعة، فوجّه مَيْسَرة إلى العراق، ومحمد بن خُنيْس وأبا عِكْرَمة السرَّاج ـ وهو أبو محمد الصادق ـ وحَيَّان العطَّار ـ خال إبراهيم بن سَلَمة ـ إلى خراسان، وعليها يوم ذاك الجرَّاح الحكمي، وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته، فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب إلى محمد بن علي فدفعوها إلى مَيْسرة، فبعث بها إلى محمد، واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر نقيبًا، منهم سليمان بن كَثِير الخُزَاعي، ولاَهِز بن قُريُظ لمحمد بن علي اثني عشر نقيبًا، منهم سليمان بن كَثِير الخُزاعي، وخالد بن إبراهيم أبو التميمي، وقخطبة بن شبيب الطائي، وموسى بن كَعْب التميمي، وعِمْران بن إسماعيل أبو داود من بني شيبان بن ذهل، والقاسم بن مُجَاشع التميمي، وعِمْران بن إسماعيل أبو النجم مولى أبي مُعيَظ، ومالك بن الهَيْثَم الخزاعي، وطلحة بن زُريق الخزاعي، وعمرو بن أغين أبو حمزة مولى خُزاعة، وشِبْل بن طَهْمَان أبو علي الهَرَوي مولى لبني حنيفة، وعيسى بن أغين مولى خزاعة، واختار سبعين رجلاً فكتب إليهم محمد بن علي حنيفة، وعيسى بن أغين مولى خزاعة، واختار سبعين رجلاً فكتب إليهم محمد بن علي كتابًا، ليكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون بها، وذلك في سنة مائة من الهجرة.

## ذكر مولد أبي العباس السفاح

قال: كان عبد الملك بن مروان قد منع محمد بن علي أباه من زواج أمه، وهي ربطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي، ثم منعه الوليد وسليمان بعده لأنهم كانوا يرون أن ملكهم يزول على يد رجل من بني العباس يقال له ابن الحارثية، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكى محمد بن علي ذلك، وسأله ألا يمنعه من زواجها وكانت بنت خاله، فقال له عمر: تَزوَّجُ مَنْ شئت فتزوّجها، فولدت له أبا العباس السفاح في شهر ربيع الآخر سنة أربع ومائة، ووصل إلى أبيه محمد بن علي أبو محمد الصادق من خراسان في عدة من أصحابه، فأخرج إليهم أبا العباس في خرقة وله خمسة عشر يومًا، وقال لهم هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يديه، فقبلوا أطرافه، وقال لهم: والله ليتمن هذا الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم.

وفي سنة خمس ومائة: قدم بُكَيْر بن مَاهَان من السند وكان بها مع الجُنَيْد بن عبد الرحمٰن، فلما عزل الجُنَيْد قدم بُكَير إلى الكوفة، ومعه أربع لبنات(١) من فضة

<sup>(</sup>١) اللبنة: جمع اللبن: المضروب من الطين يبني به دون أن يطبخ.

ولبنة من ذهب، فلقى أبا عكرمة الصادق، وميسرة، ومحمد بن خُنَيْس، وسالم الأغيّن، وأبا يحيى مولى بني مسلمة، فذكروا له أمر دعوة بني هاشم فقبل ذلك، وأنفق ما معهم عليهم ودخل إلى محمد بن على، فأقامه مقامه.

وفي سنة سبع ومائة: وجّه بُكَيْر بن ماهان أبا عكرمة ومحمد بن خُنيْس وعَمَّار العِبَادِي وزيادًا \_ خال الوليد الأزرق \_ في عدة من شيعتهم دعاة إلى خراسان، فجاء رجل من كِنْدة إلى أُسَد بن عبد الله القَسْري وهو أمير خراسان، فوشى بهم فأتى بأبي عِكْرَمَة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه، ونجا عمَّار، فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم وصلبه، وأقبل عَمار إلى بُكُيْر بن ماهان فأخرجه، فكتب إلى محمد بن على بذلك، فأجابه: الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم، وقد بقيت منكم قتلى ستقتل. وقيل إن أول من قدم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى هَمدان.

وفي سنة تسع ومائة: بعثه محمد بن على وقال له: انزل اليمن والطف مُضَر، ونهاه عن رجل من نيسابور يقال له غالب، فلما قدم دعا إلى بني العباس وذكر سيرة بني أمية وظلمهم، وأطعم الناس الطعام، وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضيل آل عليّ وآل العباس، وافترقا وأقام زياد بمرو شُتُوة يختلف إليه من أهلها يحيى بن عقيل الخزاعي وغيره، فأخبر به أسد فدعاه وقال له: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: الباطل، إنما قدمت في تجارة وقد فرقت مالي على الناس، فإذا اجتمع خرجت، فقال له أسد: اخرج عن بلادي، فانصرف وعاد إلى أمره، فرفع أمره إلى أسد وخوّف جانبه، فأحضره وقتله وقتل معه عشرة من أهل الكوفة، ولم ينج منهم إلَّا غلامان استصغرهما وقيل: أمر بزياد أن يوسط بالسيف، فضربوه فلم يعمل السيف فيه فكبر الناس، فقال أسد: ما هذا؟ فقالوا: نبا السيف عنه، ثم ضرب مرة أخرى فنبا عنه، ثم ضرب الثالثة فقطعه باثنتين، وعرض البراءة منه على أصحابه، فمن تبرّأ خلى سبيله، فتبرّأ اثنان فتركا، وأبي البراءة ثمانية فقتلوا، فلما كان الغد أقبل أحدهما إلى أسد، فقال: أسألك أن تلحقني بأصحابي فقتله، وذلك قبل الأضحى بأربعة أيام من سنة تسع ومائة، ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يسمى كثيرًا، فنزل على أبي النجم وكان يأتيه الذين لقوا زيادًا، فكان على ذلك سنة أو سنتين وكان أميًا، فقدم عليه خِدَاش واسمه عمارة، فغلب كَثِيرًا على أمره. ويقال إن أول من أتى خراسان بكتاب محمد بن على حربُ بن عثمان مولى بني قيس بن ثعلبة، من أهل بلخ، والله تعالى أعلم. وفي سنة ثماني عشرة ومائة: وجه بكير بن ماهان عمّار بن يزيد الخُزَاعي إلى خراسان واليًا على شيعة بني العباس، فنزل مرو وغيّر اسمه وتسمى بخِدَاش، ودعا إلى محمد بن علي فسارع إليه الناس وأطاعوه، ثم غيّر ما دعاهم إليه وأظهر دين الخُرَمِيَّة، ورخّص لبعضهم في نساء بعض، وقال لهم إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج، وأن تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح باسمه، والصلاة الدعاء له، والحج القصد إليه وكان يتأول من القرآن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُنَاعٌ فِيمَا طَمِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ المائدة: ٣٦]، قال: وكان خِدَاش نصرانيًا بالكوفة فأسلم ولحق بخراسان، وكان ممن اتبعه على مقالته: مالك بن الهَيْثَم، والحُريش بن سُليْم الأعجمي وغيرهما، وأخبهرم أن محمد بن عليّ أمره بذلك، فبلغ خبره أسد بن عبد الله فظفر به، فأغلظ القول لأسد فقطع لسانه وسمل بذلك، فبلغ خبره أسد بن عبد الله فظفر به، فأغلظ القول لأسد فقطع لسانه وسمل عينيه، وأمر يحيى بن نُعيم الشيباني فقتله وصلبه بآمل (١).

وفيها مات علي بن عبد الله بن عباس بالحُميْمة من أرض الشَّرَاة بالشام، وهو ابن ثمان أو سبع وسبعين، وهو والد محمد الإمام، وقيل إنه ولد في الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسمّاه عليًا، وقال: سميته باسم أحب الناس إليّ، وكناه بأبي الحسن، فلما قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه وأجلسه معه على سريره، وسأله عن اسمه وكنيته فأخبره، فقال: لا يجتمع هذا الاسم والكنية لأحد في عسكري، وسأله: هل لك ولد؟ قال: نعم وقد سميته محمدًا، قال: فأنت أبو محمد. وقيل إنه خلف اثنين وعشرين ولدًا.

وفي سنة عشرين ومائة: وجهت الشيعة بخراسان إلى محمد الإمام سليمان بن كثير، ليعلمه أمرهم وماهم عليه، وكان محمد قد ترك مكاتبتهم ومراسلتهم، لطاعتهم لخداش وقبولهم منه ما رواه عنه من الكذب، فقدم سليمان على محمد فعنفه محمد في ذلك، ثم صرفه إلى خراسان ومعه كتاب مختوم، فلم يجدوا فيه إلا البسملة، فعلموا مخالفة خداش لأمره، ثم وجه محمد إليهم بكير بن ماهان بعد عود سليمان من عنده، وكتب إليهم يعلمهم كذب خداش فلم يصدقوه واستخفوا به، فانصرف بُكير ألى محمد، فبعث معه بعصى مضبّبة (٢) بعضها بحديد وبعضها بنحاس، فجمع بكير النقباء والشيعة ودفع إلى كل واحد منهم عصى، فتابوا ورجعوا.

<sup>(</sup>۱) آمل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لأن طبرستان سهل وجبل، وهي في الإقليم الرابع. وبين آمل وسارية ثمانية عشر فرسخًا، وبين آمل والرّويان اثنا عشر فرسخًا، وبين آمل وسالوس، وهي من جهة الجيلان، عشرون فرسخًا. . . (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) ضبب الخشب ونحوه: ألبسه الحديد ونحوه.

## ذكر خبر أبي مسلم الخراساني وابتداء أمره

قال ابن الأثير الجَزري في تاريخه الكامل، قد اختلف الناس في أمر أبي مسلم، فقيل كان حرًّا، وكان اسمه إبراهيم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن جود زده من ولد بزرجمهر ويكنى أبا إسحاق، ولد بأصفهان ونشأ بالكوفة، وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السرّاج، فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين، فلما اتصل بإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الإمام قال له: غيّر اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتغيير اسمك، على ما وجدته في الكتب، فسمى نفسه عبد الرحمٰن بن مسلم وكان يكني أبا مسلم، ومضى لشأنه، وله ذؤابة وهو على حمار بإكاف(١) وله تسع عشرة سنة، وزوّجه إبراهيم الإمام ابنة عمران بن إسماعيل الطائى المعروف بأبى النجم؛ هذا نسبه على زعم من يقول إنه حر، ولما تمكّن وقوي أمره ادّعي أنه من ولد سَلِيط بن عبد الله بن عباس، وكان من حديث سَلِيط هذا أن عبد الله بن عباس كان له جارية مولدة صفراء تخدمه، فواقعها مرة ثم تركها دهرًا، فاستنكحت عبدًا من أهل المدينة فولدت له غلامًا، فاستعبده عبد الله بن عباس وسماه سَلِيطًا، فنشأ جلدًا ظريفًا وخدم ابن عباس، ثم صار له من الوليد بن عبد الملك منزلة، فادعى أنه من ولد عبد الله بن عباس، وأعانه الوليد على ذلك لما كان في نفسه من على بن عبد الله بن عباس، وأمره بمخاصمته فخاصمه، واحتال في شهود على إقرار عبد الله أنه ولده، فشهدوا بذلك عند قاضي دمشق، واتبع القاضي رأي الوليد في ذلك، فأثبت نسبه وخاصم عليًا في الميراث.

وأما من زعم أنه كان عبدًا فإنه حكى، أن بُكير بن ماهان كان كاتبًا لبعض عمال السند، فقدم الكوفة فاجتمع بشيعة بني العباس، فغُوز بهم فحُبس وخُلِّي عن الباقين، وكان في الحبس أبو عاصم يونس، وعيسى بن مَعقل العجلي ومعه أبو مسلم يخدمه، فدعاهم بكير إلى رأيه فأجابوه، ثم قال لعيسى بن معقل: ما هذا منك؟ قال: هو مملوك، قال: أحب أن تأخذ ثمنه، قال: هو لك بما شئت، فأعطاه أربعمائة درهم، ثم خرجوا من السجن، فبعث به بكير إلى إبراهيم الإمام، فدفعه إبراهيم إلى موسى السرّاج فسمع منه وحفظ، ثم صار يتردد إلى خراسان.

<sup>(</sup>١) إكاف الحمار: البرذعة.

وقيل إنه كان لبعض أهل هراة بُوشَنْج شيخ، فقدم مولاه على إبراهيم الإمام وأبو مسلم معه، فأعجبه فابتاعه منه وأعتقه، ومكث عنده عدة سنين، وكان يتردد بكتب إلى خراسان على حمار له بإكاف، ثم ولاه إبراهيم أمر الشيعة بخراسان على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وفي سنة أربع وعشرين ومائة: مات محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في قول بعضهم، وأوصى إلى ابنه إبراهيم بالقيام بأمر الدعوة، وقيل بل مات في سنة خمس وعشرين ومائة في ذي القعدة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وفي سنة ست وعشرين ومائة: وجه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بُكير بن ماهان إلى خراسان، فقدم مرو وجمع النقباء والدعاة ونعى لهم محمد بن علي، ودعاهم إلى ابنه إبراهيم ودفع إليهم كتابه فقبلوه، ودفعوا له ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة، فقدم بها بكير على إبراهيم.

وفي سبع وعشرين ومائة: توجّه سليمان بن كَثير، ولاَهِز بن قُريظ، وقَحُطَبَة إلى مكة فلقوا إبراهيم الإمام بها، وأوصلوا إلى مولى له عشرين ألف دينار ومائتي ألف درهم ومسكًا ومتاعًا، وكان معهم أبو مسلم.

وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم بن محمد الإمام يخبره أنه في الموت، وأنه قد استخلف أبا سَلَمة حَفْص بن ماهان وهو رضى للأمر، فكتب إبراهيم إلى أبي سَلَمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه، وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه، ومضى أبو سلمة إليهم فقبلوا أمره، ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة وخمس أموالهم.

# ذكر ولاية أبي مسلم عبد الرحمٰن ابن مسلم الخراساني أمر الشيعة

قال: وفي سنة ثمان وعشرين ومائة: وجه إبراهيم بن محمد الإمام أبا مسلم الخراساني إلى خراسان وعمره تسع عشرة سنة، وكتب إلى أصحابه: إني قد أمرته بأمري، فاسمعوا له وأطيعوا، فإني قد أمرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك، فأتاهم فلم يقبلوا قوله، وخرجوا فالتقوا بمكة عند إبراهيم الإمام، فأعلمه أبو مسلم أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره، فقال إبراهيم: هل عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوه على؟ وكان قد عرضه على سليمان بن كثير، فقال: لا ألى على اثنين أبدًا، ثم

عرضه على إبراهيم بن سَلَمة فأبى، فأعلمهم أنه قد أجمع رأيه على أبي مسلم، وأمرهم بالسمع والطاعة له، ثم قال: إنك رجل منّا أهل البيت، فاحفظ وصيتي: انظر هذا الحيّ من اليمن فالزمهم، واسكن بين أظهرهم (١) فإن الله تعالى لا يُتم هذا الأمر إلا بهم، واتهم ربيعة في أمرهم، وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار، واقتل من شككت فيه، وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل، وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله، ولا تخالف هذا الشيخ \_ يعني سليمان بن كثير \_ ولا تعصه، وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به منّي.

#### ذكر إظهار الدعوة بخراسان

وفي سنة تسع وعشرين ومائة: كتب إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم يستدعيه، فسار في النصف من جُمادى الآخرة مع سبعين من النقباء، فلما وصل إلى قُومِس (٢) أتاه كتاب إبراهيم، يقول: إني قد بعثت إليك براية النصر، فارجع من حيث لقيك كتابي، ووجّه إليّ قحطبة بما معك يوافيني به في الموسم، وكتابًا إلى سليمان بن كثير، فانصرف أبو مسلم إلى خراسان، ووجّه قحطبة إلى إبراهيم بما معه من الأموال والعروض، وقدم أبو مسلم إلى مرو ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير، يأمره بإظهار الدعوة، فنصبوا أبا مسلم وقالوا: رجل من أهل البيت، ودعوا إلى طاعة بني العباس، وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم وبعد ممن أجابهم بإظهار الدعوة، ونزل أبو مسلم قرية من قرى مَرْو يقال لها فنين (٣)، على أبي الحكم عيسى بن أغين النقيب، مسلم قرية منها أبا داود النقيب ومعه عمرو بن أغين إلى طُخَارستان فما دون بَلْخ، وأمرهما بإظهار الدعوة في شهر رمضان، وكان نزوله القرية في شعبان، وبث الدعاة وأمرهما بإظهار الدعوة في شهر رمضان لخمس بقين منه، وقال لهم: فإن أعجلكم عدوكم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حلّ لكم بقين منه، وقال لهم: فإن أعجلكم عدوكم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حلّ لكم بقين منه، وقال لهم: فإن أعجلكم عدوكم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حلّ لكم بقين منه، وقال لهم: فإن أعجلكم عدوكم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حلّ لكم بقين منه، وقال لهم: فإن أعجلكم عدوكم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حلّ لكم

<sup>(</sup>١) بين أظهرهم: بينهم.

<sup>(</sup>٢) قومس: بالضم ثم السكون، وكسر الميم، وسين مهملة: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكها، وقصبتها المشهورة دامغان، وهي بين الريّ ونيسابور... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) فنين: بالفتح ثم الكسر، وياء مثناة من تحت ساكنة، ونون: قرية عهدي بها عامرة أحسن من مدينة مرو، بها قبر سليمان بن بريدة بن الحصيب صاحب النبي على . . (معجم البلدان).

أن تدفعوا عن أنفسكم، وتجردوا السيوف وتجاهدوا أعداء الله، ومن شغله منكم عدوه عن الوقت فلا حرج عليه أن يظهر بعده، ثم تحرك أبو مسلم فنزل في قرية سَفِيذَنْج على كَثِير بن سليمان الخُزاعي لليلتين خلتا من شهر رمضان، والكِرْماني(١) وشَيْبان يقاتلان نصر بن سَيَّار، فبث أبو مسلم دعاته في الناس وأظهر أمره، فأتاه في ليلة واحدة نحو ستين قرية، فلما كان ليلة الخميس لخمس بقين من شهر رمضان عقد اللواء، الذي بعث به الإمام إليه ويدعى الظل، وعلى رمح طوله أربعة عشر ذراعًا، وهو يتلو ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّنَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ الصَّا السَّحِجِ: ٣٩]، ولبسوا السواد هو وأخوه سليمان بن كثير ومواليه، ومن كان أجاب الدعوة من أهل سَفِيذَنْج، وأوقدوا النيران ليلتهم لشيعتهم فكانت علامتهم، فتجمعوا إليه حين أصبحوا معدين، وقدم عليه الدعاة الذين بثهم في الدعوة بمن أجابهم، وذلك بعد ظهوره بيومين، فلما وافي عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلّي به وبالشيعة، ونصب له منبرًا في العسكر، وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وكان بنو أمية يبدؤون بالخطبة قبل الصلاة بأذان وإقامة، وأمره أيضًا أن يكبّر ست تكبيرات تباعًا، ثم يقرأ ويركع بالسابعة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات تباعًا ثم يقرأ ويركع بالسادسة، ويفتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن، وكان بنو أمية يكبرون في الأولى أربع تكبيرات وفي الثانية ثلاثًا، فلما قضى سليمان الصلاة انصرف أبو مسلم والشيعة، إلى طعام قد أعده لهم فأكلوا مستبشرين. وكتب أبو مسلم إلى نصر بن سيار وبدأ بنفسه، وكتب إلى نصر ولم يقل إلى الأمير: أما بعد فإن الله تباركت أسماؤه عيّر أقوامًا في القرآن فقال: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَكِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَرَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. فَهَلَ يَظْرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُلَتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهِ ۗ [فاطر: ٤٢ و٤٣]، فتعاظم نصر الكتاب وكسر له إحدى عينيه، وقال: هذا كتاب له أخوات ثم كان من خبر الكرماني ومقتله ما قدمناه في أيام مروان، فلما قتل انضم ابنه عليّ إلى أبي مسلم في جموع كثيرة، فاستصحبه معه وقاتلوا نصر بن سيّار حتى أخرجوه من دار الإمارة، وأقبل أبو مسلم إلى مرو وأتاه علي بن الكرماني وسلّم عليه بالإمارة.

<sup>(</sup>١) الكرماني: نسبة إلى كرمان وهي مدينة بين غزنة وبلاد الهند، وهي من أعمال غزنة.

## ذكر دخول أبى مسلم مرو والبيعة بها

وفي سنة ثلاثين ومائة: دخل أبو مسلم الخراساني مرو ونزل قصر الإمارة في شهر ربيع الآخر وقيل في جُمادى الأولى، وكان سبب ذلك وسبب اتفاق ابن الكِرْماني أن ابن الكرماني ومن معه وسائر القبائل بخراسان كانوا قد تعاقدوا على قتال أبي مسلم، فجمع أصحابه لحربهم، فكان سليمان بن كثير بإزاء ابن الكرماني، فقال له سليمان: إن أبا مسلم يقول لك: أما تأنف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وصلبه! وما كنت أحسبك تجامع نصرًا في مسجد تصليان فيه! فرجع ابن الكرماني عن رأيه وانتقض صلح العرب، فبعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع مضر، وبعث أصحاب الكرماني وهم ربيعة واليمن إلى أبي مسلم بمثل ذلك، وراسلوه أيامًا فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين، حتى يختار أحدهما ففعلوا، فأمر أبو مسلم الشيعة أن يختاروا أصحاب الكرماني، فتقدم الوفدان فأجلسهم أبو مسلم، وجمع عنده من الشيعة سبعين رجلًا، فقال لهم: لتختاروا أحد الفريقين، فقام سليمان بن كثير فتكلم وكان خطيبًا مفوّهًا، فاختار ابن الكرماني وأصحابه واختارهم السبعون، فقام وفد نصر وعليهم الكآبة والذلة، وأرسل إليه ابن الكرماني أن يدخل إلى مدينة مَرُو من ناحية، ليدخل هو وعشيرته من الناحية الأخرى، فأرسل إليه أبو مسلم أني لست آمن أن تجمع يدك ويد نصر على محاربتي، ولكن ادخل أنت واتشب الحرب، ففعل ابن الكرماني ودخل أبو مسلم مرو، والفريقان يقتتلان فأمرهما بالكف وتلى قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكُيْنِ يَقْتَنِكَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوِّقِيًّ . . ﴾ [القصص: ١٥] الآية، ومضى أبو مسلم إلى قصر الإمارة، وأرسل إلى الفريقين أن ينصرف كل منهما إلى عسكره ففعلوا، وصفت مرو لأبي مسلم وأمر بأخذ البيعة من الجند، وكان الذي يأخذها أبو منصور طلحة بن رُزَيق وهو أحد النقباء، وكان عالمًا بحجج الهاشمية ومعايب الأموية، وكانت البيعة: أبايعكم على كتاب الله وسنّة رسوله عليه ، عليك بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام، وعلى ألا تسألوا رزقًا ولا طمعًا حتى يبدأكم به ولاتكم.

# ذكر هرب نصر بن سيّار أمير خراسان من مرو

وكان سبب هربه أن أبا مسلم لما دخل مرو أرسل لاَهِز بن قُريْظ في جماعة إلى نصر، يدعوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والرضا من آل محمد، فلما نظر ما جاءه

من اليمانية والربيعية والعجم وأنه لا قبل له بهم أظهر قبول ما أتاه به، وأنه يأتيه ويبايعه واستمهلهم، وأمر أصحابه بالتهيؤ والخروج إلى مكان يأمنون فيه، فأشار عليه سَلْم بن أَحْوَز بالبيات ليلته تلك والخروج من القابلة: فلما أصبح عبأ أصحابه وكتائبه إلى بعد الظهر، فأعاد أبو مسلم إليه لاهز بن قريظ في جماعة، فقال: ما أسرع ما عدتم، فقال له لاهز: لا بدّ لك من ذلك، فاستمهله نصر بقدر ما يتوضأ ويصلّى، ويرسل إلى أبي مسلم يستأذنه في المضي إليه، فأجابه لاهز؛ فلما قدم نصر للوضوء تـلا لاهـز: ﴿ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الـقـصـص: ٢٠]، فدخل نصر منزله وأعلمهم أنه ينتظر عود رسوله من عند أبي مسلم، وأقام حتى جنّه (١) الليل فخرج من خلف حجرته، ومعه تميم ابنه، والحكم بن نُمَيْلَة النُّمَيْري، وامرأته المَرْزُبَانة وانطلقوا هربًا، فلما استبطأه لأهِز وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب، فلما بلغ أبا مسلم هربه سار إلى عسكر نصر، وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم فكتفهم، وفيهم سَلْم بن أَحْوَز صاحب شرطة نصر، والبُخْتُري كاتبه، وابنان له، ويُونُس بن عبد ربه، ومحمد بن قَطَن، ومجاهد بن يحيى بن حُضَيْن وغيرهم، فاستوثق منهم بالحديد وحبسهم، وسار أبو مسلم وابن الكرماني في طلب نصر ليلتهما، فأدركا امرأته قد خلفها، وسار نصر إلى سَرَخْس (٢) واجتمع معه ثلاثة آلاف رجل، ورجع أبو مسلم وسأل من كان أرسلهم إلى نصر: ما الذي ارتاب به نصر حتى هرب؟ وهل تكلم أحد منكم بشيء؟ فذكروا له ما تلاه لاهز بن قريظ، فقال: هذا الذي دعاه للهرب، ثم قال: يا لاهز تدغل (٣) في الدين، وقتله، واستشار أبو مسلم أبا طلحة في أصحاب نصر، فقال: اجعل سوطك السيف، وسجنك القبر، فقتلهم وكانوا أربعة وعشرين رجلًا، وأما نصر فإنه سار من سَرَخْس إلى طُوس<sup>(1)</sup> فأقام بها، ودخل ابن الكرماني مرو مع أبي مسلم وتابعه على رأيه.

<sup>(</sup>١) جنّه الليل: ستره.

<sup>(</sup>٢) سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق، بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) أدغل في الدين: دخل دخول المريب، أو أدخل فيه ما يفسده ويخالفه.

<sup>(</sup>٤) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية... (معجم البلدان).

### ذكر مقتل ابني الكرماني

وفي سنة ثلاثين ومائة أيضًا: قتل أبو مسلم عليًّا وعثمان ابني الكرماني. وكان سبب ذلك أن أبا مسلم كان وجه موسى بن كُعْب إلى أبيوَرْد(١) فافتتحها، ووجه أبا داود إلى بَلْخ وفيها زياد بن عبد الرحمٰن، فلما بلغه قصدُ أبى داود بلخ خرج في أهلها وأهل التَّرْمِذ وغيرهما من كور طُخَارسْتَان إلى الجُوزَجَان، فلما دنا أبو داود منهم انصرفوا منهزمين إلى ترمذ، ودخل أبو داود مدينة بلخ، فكتب إليه أبو مسلم بالقدوم عليه، ووجّه مكانه أبا الميلاء يحيى بن نُعَيْم على بلخ، فلما قدم كاتَبه زياد بن عبد الرحمٰن أن يصيّر أن أيديهم واحدة فأجابه، فرجع زياد ومسلم بن عبد الرحمٰن بن مُسْلَم الباهلي وعيسى بن زَرْعة السُّلَمي وأهل بلخ وتِرْمِذ وملوك طُخَارِسْتَان وما وراء النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بلخ، وخرج إليهم يحيى بن نعيم بمن معه، فصارت كلمتهم واحدة \_ مضر وربيعة واليمن ومن معهم \_ على قتال المسوّدة، وجعلوا الولاية عليهم لمُقَاتل بن حَيّان النَّبطي، فأمر أبو مسلم أبا داود بالعود، فأقبل بمن معه حتى اجتمعوا على نهر السر جنان، وكان زياد وأصحابه قد وجهوا أبا سعيد القرشي مسلحة، لئلا يأتيهم أصحاب أي داود من خلفهم، وكانت أعلام أبي سعيد سودًا، فلما أقبل أبو سعيد ورأى زياد ومن معه أعلام أبى سعيد وراياته سودًا ظنوهم كمينًا لأبى داود فانهزموا وتبعهم أبو داود فوقع عامة أصحاب زياد في النهر، وقتل منهم خلق كثير ممَّن تخلف، ونزل أبو داود معسكرهم وحوى ما فيه، ومضى زياد ويحيى ومن معهما إلى ترمذ<sup>(٢)</sup>، واستقامت بلخ له فكتب إليه أبو مسلم بالقدوم عليه، ووجّه النَّضْر بن صُبَيْح المُرّي على بلخ، وقدم أبو داود على أبي مسلم واتفقا على أن يفرّقا بين ابني الكرماني، فبعث أبو مسلم عثمان بن الكرماني عاملًا على بلخ، فلما قدمها أقبلت المضرية من ترمذ وعليهم مُسلم بن عبد الرحمٰن الباهِلي، فالتقوا واقتتلوا فانهزم أصحاب عثمان وغلب مسلم على بلخ، وكان عثمان بن الكرماني بمَرْو الرُّوذ لم يشهد هذه الوقعة، فلما بلغه الخبر أقبل هو والنَّضْر بن صُبِّيح المُرِّي فهرب أصحاب مسلم من ليلتهم، فلم يمعن النظر في طلبهم، ولقيهم أصحاب عثمان

<sup>(</sup>۱) أبيورد: مدينة بخراسان، بين سرخس ونسا، وبئة، رديئة الماء، يكثر فيها خروج العرق. . . (معجم البلدان لياقوت).

 <sup>(</sup>٢) ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي، متصلة العمل بالصغانيان، ولها قهندز وربض، يحيط بها سور، وأسواقها مفروشة بالآجر... (معجم البلدان).

فاقتتلوا قتالاً شديدًا، فانهزم أصحاب عثمان وقتل منهم خلق كثير، ورجع أبو داود من مرو إلى بلخ، وسار أبو مسلم إلى نيسابور ومعه علي بن الكرماني، واتفق رأي أي مسلم ورأي أبي داود على أن يقتلا ابني الكرماني، فلما قدم أبو داود بلخ بعث عثمان عاملاً على الخُتَّل<sup>(۱)</sup> فلما خرج عثمان من بلخ تبعه أبو داود وأخذه هو وأصحابه فحبسهم جميعًا، ثم ضرب أعناقهم صبرًا<sup>(۱)</sup>، وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني، وكان أبو مسلم أمره قبل ذلك أن يسمي له خاصته، ليوليهم ويأمر لهم بجوائز وكساوي، فسماهم له فقتلهم جميعًا.

# ذكر قدوم قَحْطَبة بن شبيب من قبل إبراهيم الإمام على أبي مسلم

وكان قدومه سنة ثلاثين ومائة فقدم ومعه لواء عقده له إبراهيم، فوجّهه أبو مسلم في مقدمته، وضمّ إليه الجيوش وجعل إليه العزل والاستعمال، وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة له.

# ذكر مسير قحطبة إلى نَيْسَابور واستيلائه عليها ومن استعمله أبو مسلم على الجهات

قال: ولما استولى أبو مسلم على خراسان وقتل ابنا الكرماني على ما تقدم بعث العمال على البلاد، فاستعمل سَبّاع بن النُعْمان الأزْدِي على سَمَرْقَنْد، وأبا داود خالد بن إبراهيم على طخارستان، ومحمد بن الأشعث على الطّبَسيْن (٣)، وجعل مالك بن الهَيْثَم على شرطته، ووجّه قحطبة إلى طُوس ومعه عدة من القواد، منهم أبو عَوْن عبد الملك بن يزيد، وخالد بن برمك، وعثمان بن نَهِيك، وخَازِم بن خُزَيمة وغيرهم، فلقي قحطبة من بطوس فهزمهم، وبلغ عدة القتلى بضعة عشر ألفًا، ووجّه أبو مسلم القاسم بن مُجاشِع إلى نيسابور على طريق المَحَجّة، وكتب إلى قحطبة يأمره بقتال تميم بن نصر بن سيّار والنّابِي بن سُويد ومن لجأ إليهما من أهل خراسان، ووجه أبو مسلم على بن مَعْقِل في عشرة آلاف إلى تميم بن نصر، وأمره أن يكون مع

<sup>(</sup>۱) الختّل: بضم أوله، وتشديد ثانيه وفتحه: مدينة واسعة كثيرة المدن، وهي أجل من صغانيان وأوسع خطة وأكبر مدنًا وأكثر خيرًا، وهي على تخوم السند... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) قتله صبرًا: حبسه حتى مات.

<sup>(</sup>٣) الطبسان: بفتح أوله وثانيه، وهو تثنية طبس: قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان تسمى قهستان قاين، وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال لها طبس... (معجم البلدان).

قحطبة، وسار قحطبة إلى السُوذَقان ـ وهو معسكر تميم بن نصر والنابي بن سُويد ـ وقد عبّأ أصحابه فدعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه على وإلى الرضا من آل محمد فلم يجيبوه، فقاتلهم قتالاً شديدًا، فقتل تميم في المعركة، وقتل من أصحابه خلق كثير، وهرب النابي بن سويد فتحصن بالمدينة، فحصره قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة فقتلوا النابي ومن كان معه، وبلغ الخبر نصر بن سيّار فهرب إلى قومس وتفرّق عنه أصحابه، فسار إلى نُباتة بن حَنظَلَة بجُرْجَان (۱۱)، وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها هو ومن معه رمضان وشوال.

# ذكر مقتل نُبَاتَة بن حَنْظَلَة عامل يزيد ابن هُبَيْرَة على جرجان

قد ذكرنا هرب نصر بن سيّار ولحاقه بنباتة بن حنظلة، فلما كان في ذي القعدة أقبل قحطبة إلى جرجان، وقد نزل نباتة ونصر بن سيار بالجُورجان، وخندقوا عليهم وهم في عَدَد وعُدد، فهابهم أهل خراسان حتى تكلّموا بذلك وظهر عليهم، فبلغ قخطبة فقام فيهم وقوّى عزائمهم وشجّعهم، وقال: إنّ الإمام وعدكم النصر عليهم، وقد عهد إليّ أنكم تلقونهم فينصركم الله عليهم، فالتقوا في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين ومائة في يوم الجمعة، وعلى ميمنة قحطبة ابنه الحسن، فاقتتلوا قتالاً شديدًا، فقتل نُباتة وعشرة آلاف من أهل الشام، وانهزم من بقي منهم، وسار نصر بن سَيّار وكان بقُومِس فنزل خُوار (٢) الريّ، وكاتب ابن هبيرة يستمده وهو بواسِط مع ناس من وجوه أهل خراسان، وقال له: أمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف ثم لا تعني شيئًا، فحبس ابن هُبَيرة رسله، فأرسل إلى مَرُوان بن محمد يعلمه ما فعل ابن تعني شيئًا، فحبس ابن هُبيرة رسله، فأرسل إلى مَرُوان بن محمد يعلمه ما فعل ابن فجهز ابن هبيرة جيشًا كثيفًا عليهم ابن عُطيف إلى نصر بن سيّار، قال: أما قحطبة فإنه بلغه أن أهل جُرجان يريدون الخروج عليه، فاستعرضهم وقتل منهم ما يزيد على بلغه أن أهل جُرجان يريدون الخروج عليه، فاستعرضهم وقتل منهم ما يزيد على ثلاثين ألفًا.

 <sup>(</sup>۱) جرجان: بالضم وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) خوار الريّ: مدينة كبيرة من أعمال الريّ بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطريق تجوز القوافل في وسطها، بينها وبين الريّ عشرين فرسخًا... (معجم ياقوت).

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة.

# ذكر وفاة نصر بن سيار ودخول قحطبة الريّ<sup>(١)</sup>

قال: ثم وجه قحطبة ابنه الحسن لقتال نصر في المحرم من هذه السنة، ووجّه أبا كامل وأبا القاسم مُحْرز بن إبراهيم، وأبا العباس المَرْوَزي إلى الحسن ابنه، فلما كانوا قريبًا منه انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصر بن سيّار فأعلمه، فصار معه وأعلمه مكان الجند، فوجه إليهم جندًا فهرب جند قحطبة، وخلفوا شيئًا من متاعهم فأخذه أصحاب نصر، فبعث به نصر إلى ابن هبيرة، فعرض له ابن عُطَيف بالريّ فأخذ الكتاب والمتاع من رسول نصر، وبعثه إلى ابن هبيرة فغضب نصر، وقال: أما والله لأدعنّ ابن هُبَيرة فليعرفنّ أنه ليس بشيء، وكان ابن عُطَيف في ثلاثة آلاف، قد بعثه ابن هبيرة مددًا لنصر، فأقام بالري ولم يأت نصرًا، فسار نصر حتى نزل الري وعليها حبيب بن بديل النهشلي، فلما قدمها سار ابن عطيف منها إلى هَمَذَان، ثم عدل إلى أصفهان إلى عامر بن ضُبَارة، ولما قدم نصر الريِّ أقام بها يومين ثم مرض، فحمل إلى سَاوَة (٢) فمات بها لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول منها، وعمره خمس وثمانون سنة، ودخل أصحابه همذان؛ ولما مات نصر بعث الحسن بن قحطبة خَازِم بن خُزَيمة إلى سِمْنَان (٣)، وأقبل قحطبة من جرجان وقدم أمامه زياد بن زُرَارَة القُشَيْري، وكان قد ندم على اتباع أبي مسلم، فأخذ طريق أصفهان يريد عامر بن ضُبارة، فوجّه قحطبة، المسيّب بن زُهَير الضّبِي فلحقه، وقاتله فانهزم زياد وقتل عامّة من معه، ورجع المُسَيِّب إلى قحطبة، ثم سار قحطبة إلى قُومِس وبها ابنه الحسن، فقدُّمه إلى الريّ، وبلغ حبيب بن بُدَيل النّهْشَلَى ومن معه من أهل الشام مسير الحسن، فخرجوا عن الريّ ودخلها الحسن في صفر، وأقام حتى قدم أبوه، فبعثه بعد مقدمه بثلاث ليال إلى هَمَذان، فسار عنها مالك بن أدهم ومن كان معه من أهل الشام

<sup>(</sup>۱) الريّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسان ١٦٠ فرسخًا... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) ساوة: بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة: مدينة حسنة بين الريّ وهمذان في وسط، بينها وبين كل واحد من همذان والريّ ثلاثون فرسخًا، وبقربها مدينة يقال لها آوه، فساوه سنية شافعية، وآوه أهلها شيعة إمامية، وبينهما نحو فرسخين... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) سمنان: بكسر أوله، وتكرير النون أيضًا: قيل: هي بلدة بين الري ودامغان، يعمل بها مناديل جيدة وعهدي بها كثيرة الأشجار والأنهار والبساتين... (معجم ياقوت).

وأهل خراسان إلى نهاوند<sup>(۱)</sup>، فأقام بها وفارقه ناس كثير، ودخل الحسن همذان وسار منها إلى نهاوند، فنزل على أربعة فراسخ<sup>(۲)</sup> منها، وأمده أبوه بأبي الجهم بن عطية مولى باهِلة في سبعمائة فحصر المدينة.

## ذكر مقتل عامر بن ضُبارة ودخول قحطبة أصفهان

كان عامر بن ضُبارة قد بعثه يزيد بن هُبيرة لقتال عبد الله بن معاوية، لما خرج ودعا إلى نفسه على ما نذكره في أخبار آل أبي طالب إن شاء الله، وبعث معه ابنه داود بن يزيد فهزمه ابن ضُبارة، وسار في أثره، فلما بلغ ابن هبيرة مقتل نباتة بن حنظلة بجرجان كتب إلى عامر وإلى ابنه داود، أن يسيرا إلى قحطبة وكانا بكِرْمان<sup>٣١</sup>)، فسارا في خمسين ألفًا ونزلوا بأصفهان، وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكر، فبعث قحطبة إليهم جماعة من القواد عليهم جميعًا مقاتل بن حكيم العَكِّي، فساروا حتى نزلوا قُمّ، وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن بن قحطبة نهاوند، فسار ليفتن من بها من أهلها، فأرسل مقاتل إلى قحطبة يعلمه بمسيره، فأقبل قحطبة من الري حتى لحق بمقاتل، ثم ساروا والتقوا بعامر بن ضبارة وداود بن يزيد، وكان عسكر قحطبة عشرين أَلْفًا فيهم خالد بن برمك، وعسكر ابن ضبارة مائة ألف وقيل خمسون ومائة ألف، فأمر قحطبة بمصحف فوضع على رمح، ونادى: يا أهل الشام إنما ندعوكم إلى ما في هذا المصحف، فشتموه وفحشوا في القول، فأمر قحطبة أصحابه بالحملة عليهم، فحمل عليهم العَكَى وتهايج الناس، ولم يكن بينهم كبير قتال حتى انهزم أهل الشام، وقتلوا قتلًا ذريعًا، فقتل ابن ضبارة وهرب داود، وأخذ أصحاب قحطبة من عسكرهم ما لا يعلم قدره، من السلاح والمتاع والرقيق والخيل، وما رئى عسكر قط كان فيه من أصناف الأشياء ما في هذا العسكر، كان كأنه مدينة، فكان فيه من البرابط<sup>(3)</sup> والطنابير والمزامير والخمر ما لا يحصى، وحقيق لعسكر فيه مثل ذلك أن ينهزم، وكانت هذه الوقعة بنواحي أصفهان في شهر رجب.

<sup>(</sup>١) نهاوند: هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٢) الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال.

<sup>(</sup>۳) كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة ين فارس ومكران وسجستان وخراسان... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) البربط: العود، جمع برابط.

#### ذكر دخول قحطبة نهاوند

قال: ولما قتل ابن ضبارة كان الحسن بن قحطبة يحاصر نِهاوَنْد، فكتب إليه أبوه بالخبر، فلما قرأ كتابه كبّر هو وجنوده ونادوا بقتله، فقال عاصم بن عُمَيْر السُّغْدِي: ما نادوا بقتله إلا وهو حق، فاخرجوا إلى الحسن قبل أن يأتي أبوه أو يمده بمدد، فقالت الرجّالة: تخرجون وأنتم فرسان وتتركونا! فقال مالك بن أدهم: لا أبرح حتى يقدم قحطبة، وأقام قحطبة بأصفهان عشرين يومًا ثم سار، فقدم على ابنه بنهاوند فحصرهم ثلاثة أشهر آخرها شوّال، ونصب عليهم المجانيق، وأرسل إلى من بنهاوند من أهل خراسان يدعوهم إليه، وبذل لهم الأمان فأبوا ذلك، فأرسل إلى من بها من أهل الشام بمثل ذلك فأجابوه، وقبلوا أمانه وبعثوا إليه أن يشغل عنهم أهل البلد بالقتال، ليفتحوا له الباب ففعل ذلك، ففتح أهل الشام الباب الذي يليهم وخرجوا، فلما رأى أهل البلد ذلك سألوهم عن سبب خروجهم، فقالوا: أخذنا لنا ولكم الأمان، فخرج رؤساء خراسان، فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى قائد من قواده، ثم أمر فنودي: من كان بيده أسير فليضرب عنقه وليأت برأسه، ففعلوا ذلك، فلم يبق أحد ممن كان قد هرب من أبي مسلم إلا قتل، إلا أهل الشام فإنه وفّي لهم وخلّي سبيلهم، وأخذ عليهم الأيمان والعهود. قال: ولما حاصر قحطبة نِهَاوَنْد أرسل ابنه إلى مَرْج القلعة، فقدّم الحسن خازم بن خزيمة إلى حلوان، وعليها عبد الله بن العَلاَء الكِنْدِي، فهرب من حُلُوان<sup>(۱)</sup>.

# ذكر فتح شهْرزُور<sup>(۲)</sup>

قال: ثم وجّه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني ومالك بن طَوَاف في أربعة آلاف إلى شَهْرزُور، وبها عثمان بن سُفْيان على مقدمة عبد الله بن مروان بن محمد، فنزلوا على فرسخين من شهرزور في العشرين من ذي الحجة، وقاتلوا عثمان بعد يوم وليلة من نزولهم، فانهزم أصحاب عثمان وقتل، وأقام أبو عون في بلاد الموصل، وقيل إن عثمان لم يقتل ولكنه هرب إلى عبد الله بن مروان، وغنم أبو عون عسكره، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، وسيّر قحطبة العساكر إلى أبي عون، فاجتمع

<sup>(</sup>١) حلوان: حلوان في عدة مواضع: حلوان العراق: مدينة من كبريات المدن العراقية.

<sup>(</sup>٢) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك.

معه ثلاثون ألفًا، ولما بلغ مروان خبر أبي عون ـ وكان بحَرّان (١) ـ سار منها بجنود الشام والجزيرة والموصل وبني أمية، وأقبل نحو أبي عَوْن حتى نزل الزّاب الأكبر، وأقام أبو عون بشهرزور بقية ذي الحجة والمحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وفرض بها لخمسة آلاف.

ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

## ذكر مسير قحطبة لقتال ابن هبيرة بالعراق وهلاك قحطبة وهزيمة ابن هبيرة

قال: ولما قدم داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة على أبيه منهزمًا، خرج يزيد نحو قحطبة في عدد كثير لا يحصى، ومعه حَوْثَرَة بن سُهَيْل البَاهِلِي، وكان مروان قد أمدّه به، فسار ابن هبيرة حتى نزل جَلُولاء(٢٠)، واحتفر الخندق الذي كانت العجم احتفرته أيام وقعة جَلُولاًء وأقام به، وأقبل قحطبة حتى نزل عُكْبَرَاء(٣)، ودخل دجلة ومضى حتى نزل ما دون الأنبار، وأرسل طائفة من أصحابه إلى الأنبار وغيرها، وأمرهم بإحدار ما فيها من السفن إلى دِمِمًا (٤) ليعبر الفرات، فحملوا إليه كل سفينة هناك، فقطع الفرات إلى غربيّه، وذلك لثمان مضين من المحرم، وارتحل ابن هبيرة منصرفًا مبادرًا إلى الكوفة، فعبر دجلة من المدائن، واستعمل على مقدمته حَوْثَرَة وأمره بالمسير إلى الكوفة، والفريقان يسيرون على جانبي الفرات، فقال قحطبة: إن الإمام أخبرني أن لي بهذا المكان وقعة، يكون النصر لنا، واستدلُّ على مخاضة فعبر منها، وقاتل حوثرة ومحمد بن نُباتة فانهزم أهل الشام، وفقد قحطبة فقال أصحابه: من كان عنده علم من قحطبة فليخبرنا به، فقال مُقاتل بن مالك العَكى: سمعت قحطبة يقول: إن حدث بي حدث فالحسن ابني أمير الناس، فبايع الناس حميد بن قحطبة لأخيه الحسن، وكان أبوه قد سيّره في سريّة، فأرسلوا إليه فأحضروه وسلموا الأمر إليه، وكشفوا عن قحطبة فوجدوه في جدول وحرب بن سَلْم قتيلين، فظنوا أن كل واحد منهما قتل الآخر، وقيل إن معن بن زائدة ضرب قحطبة، لما عبر الفرات على حبل

<sup>(</sup>١) حران: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) جلولاء: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان، بينها وبين خانقين سبعة فراسخ...

<sup>(</sup>٣) عكبرا: اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأوانا، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ.

<sup>(</sup>٤) دِمِمًا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة.

عاتقه فسقط في الماء، فقال: شدوا يدي إذا أنا مت وألقوني في الماء، لئلا يعلم الناس بقتلي، وقاتل أهل خراسان فانهزم محمد بن نباتة وأهل الشام، ومات قحطبة وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سَلَمَة الخَلاّل، فسَلِّمُوا هذا الأمر إليه، وقيل بل غرق قحطبة. ولما انهزم ابن نباتة وحوثرة لحقا بابن هبيرة فانهزم لهزيمتهم، ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم وما فيه من الأموال والسلاح وغير ذلك، فأمر الحسن بن قحطبة بجمع ذلك فجمع وغنموه.

## ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مُسَوّدًا

في هذه السنة خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِي بالكوفة وسَوِّد قبل أن يدخلها الحسن بن قحطبة، وأخرج عامل ابن هُبيرة، وكان خروجه ليلة عاشوراء سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وكان على الكوفة يوم ذاك زياد بن صالح الحَارثي، فسار محمد إلى القصر ودخله، وارتحل زياد ومن معه من أهل الشام، وسمع حَوْثَرة الخير فسار نحو الكوفة، فتفرق عن محمد عامة من معه، فأرسل أبو سَلَمة الخلال إليه يأمره بالخروج من القصر، خوفًا عليه من حوثرة، هذا ولم يبلغ أحدًا من الفريقين بهلاك قحطبة، فأبى محمد أن يخرج وبلغ حوثرة تفرق أصحاب محمد عنه فتهيّأ لقصده، فبينما محمد في القصر إذ أتاه بعض طلائعه، فقال له: قد جاءت خيل من أهل الشام، فوجّه إليهم عدة من مواليه، فناداهم الشاميون: نحن جئنا لندخل في طاعة الأمير، ودخلوا وفيهم مَلِيح بن خالد البَجَلِي، ثم جاءه جَهْم بن الأصْبَح الكِنَاني في خيل أعظم من تلك، ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بَحْدَل، فلما رأى حوثرة ذلك من صنع أصحابه ارتحل نحو واسط، وكتب محمد بن خالد إلى قحطبة يعلمه أنه قد ظفر بالكوفة، فقدم القاصد على الحسن بن قحطبة، فقرأ الكتاب على الناس وارتحل نحو الكوفة، فوصلها يوم الاثنين، وقد قيل إن الحسن بن قحطبة أقبل نحو الكوفة، بعد هزيمة ابن هبيرة وعليها عبد الرحمٰن بن بَشِير العِجْلي فهرب منها، فسَوّد محمد بن خالد، وخرج في أحد عشر رجلًا وبايع الناس، ودخلها الحسن من الغد ولما دخل الحسن وأصحابه الكوفة أتوا أبا سلمة الخلال وهو في بني سَلَمة، فاستخرجوه وكان مختفيًا، فعسكر بالنخيلة(١) يومين ثم ارتحل إلى حمام أعْيَن(٢)،

<sup>(</sup>١) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام.. وقيل: النخيلة ماء عن يمين الطريق قرب المغيثة والعقبة على سبعة أميال من جوي غربي واقصة... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) حمام أعين: بتشديد الميم، بالكوفة.

ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة، وبايع أبا سلمة الناس وكان يقال وزير آل محمد، وهو أبو سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع، واستعمل محمد بن خالد على الكوفة، ووجه حميد بن قحطبة إلى المدائن في جماعة من القواد، وبعث المُسَيب بن زهير وخالد بن برمك إلى دير قُنَّى (١)، وبعث المُهَلِّبِي وشُرَحْبِيل إلى عَيْن التمر، وبعث بسّام بن إبراهيم بن بسّام إلى الأهواز وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة، فقاتله وأخرجه منها فالتحق عبد الواحد بالبصرة، وبعث إلى البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب عاملاً عليها وعليها سَلْم، وقد لحق به عبد الواحد فأرسل سفيان إليه، يأمره بالتحول من دار الإمارة فأبى، وقاتل ونادى من جاء برأس فله خمسمائة ومن جاء بأسير فله ألف درهم، فقتل معاوية وأتي برأسه إلى سَلْم فأعطى قاتله عشرة آلاف، وانكسر سفيان لقتل ابنه فانهزم وذلك في صفر.

## ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام

وكان مقتله في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وسبب ذلك أن مروان بن محمد أرسل للقبض عليه بالحُمينمة، ووصف للرسول صفة أبي العباس السفاح، لأنه كان يجد في الكتب: أن مَنْ هذه صفته يقتلهم ويسلبهم ملكهم، وسمّى لرسوله إبراهيم بن محمد، فقدم الرسول فأخذ أبا العباس بالصفة، فلما ظهر إبراهيم وأمن قيل للرسول إنما أمرت بإبراهيم وهذا عبد الله، فترك أبا العباس وأخذ إبراهيم، وانطلق به إلى مروان، فلما أتاه به قال: ليس هذه الصفة التي وصفت لك، فقال رسله: قد رأينا الصفة وإنما سميت إبراهيم، وهذا إبراهيم فحبسه بحرًان، وأعاد الرسل في طلب أبي العباس فلم يظفروا به، وكان قد توجّه إلى الكوفة على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وقد اختلف في قتل إبراهيم، فقيل إن مروان لما حبسه حبس سعيد بن هِشَام بن وقد الحلك وابنيه عثمان ومروان، وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، والعباس بن الوليد، وعبد الله بن عمر، فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام ومن معه، وقتلوا صاحب السجن فقتلهم أهل حرًان، وتخلف أبو محمد بالسجن فلم يخرج فيمن خرج هو وغيره، فلما قدم مروان من الزاب خلّى عنهم. وقل إن مروان هدم على إبراهيم بينًا فقتله. وقيل بل جعل من الزاب خلّى عنهم. وقل إن مروان هدم على إبراهيم بينًا فقتله. وقيل بل جعل من الزاب خلّى عنهم. وقل إن مروان هدم على إبراهيم بينًا فقتله. وقيل بل جعل من الزاب خلّى عنهم. وقل إن مروان هدم على إبراهيم بينًا فقتله. وقيل بل جعل من الزاب خلّى عنهم. وقل إن مروان هدم على إبراهيم بينًا فقتله. وقيل بل جعل

<sup>(</sup>۱) دير قنى: ويعرف بدير مار ماري السليخ، هو على ستة عشر فرسخًا من بغداد منحدرًا بين النعمانية، وهو في الجانب الشرقي معدود في أعمال النهروان... (معجم البلدان).

رأسه في جراب مملوء نُورة (۱) فمات، وقيل إن شَرَاحِيل بن مَسْلَمة بن عبد الملك كان محبوسًا مع إبراهيم، فكانا يتزاوران وصار بينهما مودة، فأتى رسول من عند شراحيل إلى إبراهيم يومًا بلبن، فقال: يقول لك أخوك إني شربت من هذا اللبن فاستطبته، فأحببت أن تشرب منه، فشرب منه فشكى من ساعته، وكان يومًا يزور فيه شراحيل فأبطأ عليه، فأرسل إليه شراحيل: إنك قد أبطأت فما حبسك عني؟ فأعاد عليه إني لما شربت اللبن الذي بعثت به إليّ فاشتكيت، فأتاه شراحيل وحلف بالله أنه ما شرب لبنًا في يومه، ولا بعث به إليك واسترجع، وقال: احتيل والله عليك، فبات ما شرب لبنًا في يومه، ولا بعث به إليك واسترجع، وقال: احتيل والله عليك، فبات إبراهيم ليلته وأصبح ميتًا. وكان إبراهيم خيّرًا فاضلًا كريمًا، قدم المدينة مرّة ففرّق في أهلها مالاً جليلاً، فنال بعضهم منه ألف دينار ـ وخمسمائة دينار ـ وأربعمائة دينار، وكانت هذه عطاياه وهباته. وكان مولده في سنة اثنتين وثمانين، وأمه أم ولد بربرية اسمها سَلْمي.

قال: ولما قبض على إبراهيم بالحميمة نعى نفسه إلى أهل بيته، وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد ـ وهو السفاح ـ وأوصاهم بالسمع والطاعة له، وأوصاه وجعله الخليفة من بعده وودّعهم، وسار فهلك على ما ذكرنا، وكان من أمر أبي العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر ابتداء الدولة العباسية وانقضاء الدولة الأموية

# ذكر بيعة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس عم رسول الله على

وهو ابن الحارثية الذي نصّ عليه أبو هاشم محمد بن الحَنَفِيّة، لما فوّض أمر الشيعة إلى والده، ووعدهم أنه صاحب الأمر، وكان ذلك قبل مولد أبي العباس على ما قدّمنا، وأمه رَيْطَة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد الممدّان الحارثي، بويع له بالخلافة يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وذلك أنه لما قبض على أخيه إبراهيم بن محمد الإمام عهد إليه كما ذكرناه، وأمره بالمسير إلى الكوفة؛ سار من الحميمة ومعه أهل بيته وأخوه أبو جعفر المنصور، وعبد الوهاب ومحمد ابنا أخيه إبراهيم، وعمومته داود، وعيسى، وصالح،

<sup>(</sup>١) النورة: حجر الكلس؛ أو أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر.

وإسماعيل وعبد الله وعبد الصمد - بنو على بن عبد الله بن عباس، وموسى ابن عمه داود، وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على، ويحيى بن جعفر بن تمام بن العباس، فقدموا الكوفة في صفر من هذه السنة، وشيعتهم من أهل خراسان بظاهِر الكوفة بحمام أعْيَن، فأنزلهم أبو سلمة الخلال دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أوْد، وكتم أمرهم من جميع القواد نحو أربعين ليلة، وأراد فيما ذكر أن يحوّل الأمر إلى آل طالب، لما بلغه موت إبراهيم الإمام، فكان أبو الجهم يقول له: ما فعل الإمام، فيقول: لم يقدم بعد، فلما ألح عليه قال: ليس هذا وقت خروجه، لأن واسط لم تفتح بعد، وكان أبو سلمة إذا سئل عن الإمام يقول: لا تعجلوا، فلم يزل هذا دأبه حتى دخل أبو حميد محمد بن إبراهيم الحِمْيَري من حمام أعين يريد الكُنَاسة(١)، فلقى خادمًا لإبراهيم الإمام يقال له سابق الخُوارزْمي فعرفه، فقال له ما فعل إبراهيم؟ فأخبره أن مروان قتله، وأنه أوصى إلى أخيه أبي العباس من بعده، وأنه قدم الكوفة ومعه عامة أهل بيته، فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم فقال له سابق: الوعد بيني وبينك غدًا في هذا الموضع، وكره سابق أن يأتيهم به إلا بإذنهم، فرجع أبو حميد إلى أبي الجهم وأخبره، وهو في عسكر أبي سلمة، فأمره أن يتلطف للقائهم، فرجع أبو حميد إلى موضع ميعاد سابق، فلقيه وانطلق به إليهم، فلما دخل سأل من الخليفة منهم؟ فقال له داود بن علي: هذا إمامكم وخليفتكم، وأشار إلى أبي العباس، فسلّم عليه بالخلافة وقبّل يديه ورجليه وعزّاه بإبراهيم، وقال: مرنا بأمرك، ثم رجع وصحبه إبراهيم بن سَلَمة - رجل كان يخدم بني العباس - إلى أبي الجهم، فأخبره عن منزلتهم وأن الإمام بعثه إلى أبي سلمة، يسأله مائة دينار يعطيها أجرة الجمال التي حملتهم، فلم يبعث بها إليهم، فمشى أبو الجهم وأبو حميد وإبراهيم بن سلمة إلى موسى بن كعب، وقصّوا عليه القصّة، وبعثوا إلى الإمام بمائتي دينار مع إبراهيم بن سلمة، واتفق رأى القواد أن يلقوا الإمام، فمضى موسى بن كعب وأبو الجهم وغيرهم من القواد إلى أبي العباس، وبلغ ذلك أبا سلمة فسأل عنهم، فقيل له إنهم دخلوا الكوفة لحاجة لهم، وأتى القوم إليهم فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن الحارثية؟ فقالوا: هذا، فسلّموا عليه بالخلافة وعزّوه بإبراهيم، ورجع موسى بن كعب وأبو الجهم، وأمر أبو الجهم بقية القواد فتخلفوا عند الإمام، فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين كنت؟ قال: ركبت إلى إمامي، فركب أبو سلمة إلى الإمام، فأرسل أبو الجهم إلى أبى حميد: أن أبا سلمة قد أتاكم، فلا يدخلن على الإمام إلا وحده، فلما

<sup>(</sup>١) الكناسة: محلة بالكوفة.

انتهى إليهم أدخلوه وحده ومنعوا حفدته من الدخول، فسلّم بالخلافة، فقال له رجل منهم: على رغم أنفك يا ماص بَظْر أمّه، فنهاه أبو العباس وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسكره فعاد، وأصبح الناس يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فلبسوا السلاح، واصطفوا لخروج أبي العباس، وأتوه بالدواب فركب بِرْذَوْنَا أبلق(١)، وركب معه أهل بيته فدخلوا دار الإمارة، ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلّى بالناس، ثم صعد المنبر ثانية فقام في أعلاه، وصعد عمه داود فقام دونه، فتكلم أبو العباس فقال:

الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه، فكرَّمه وشرَّفه وعظَّمه واختاره لنا، وأيَّده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه، والقوَّام به والذابِّين عنه والناصرين له، وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحقّ بها وأهلها، وخصّنا برحم رسول الله ﷺ وقرابته، وأنشأنا من آبائه، وأنبتنا من شجرته، واشتقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزيزًا عليه ما عنتنا، حريصًا علينا بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع، وأنزل بذلك كتابًا على أهل الإيمان يتلى عليهم فقال تبارك وتعالى فيما أنزل في محكم كتابه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلْذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَتُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقال تعالى: ﴿ فُل لَّا أَشَكُكُو عَلَيْهِ أَجَّرًا إِلَّا ٱلْمَوِّذَةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ [الشورى: ٢٣] وقـال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [الـشـعـراء: ٢١٤] وقـال: ﴿مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِى ٱلْفُرِّينَ وَٱلْلِتَكَمَىٰ﴾ [الحشر: ٧] وقـال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ يِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْيَتَعَيٰ ۗ [الأنفال: ٤١] فأعلمهم جلّ ثناؤه فضلنا، وأوجب عليهم حقنا ومودتنا، وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا، تكرمة لنا وفضلًا علينا، والله ذو الفضل العظيم؛ وزعمت الشآمية الضُّلاّل أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منّا فشاهت وجوههم، ثم ولم أيها الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم، وبصّرهم بعد جهالتهم، وأنقذهم بعد هلكتهم، وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل، وأصلح بنا منهم ما كان فاسدًا، ورفع بنا الخسيسة، وتمّم بنا النقيصة، وجمع الفرقة، حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبرّ ومواساة في دينهم، وإخوانًا على سرر متقابلين في آخرتهم، فتح الله ذلك منَّة ومنحة لمحمد ﷺ، فلما قبضه الله إليه قام بالأمر من بعده أصحابه شورى بينهم، فحووا مواريث الأمم

<sup>(</sup>١) الأبلق: الذي كان فيه سواد وبياض.

فعدّلوا فيها، ووضعوها مواضعها، وأعطوها أهلها، وخرجوا خماصًا<sup>(۱)</sup> منها، ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها، فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها، فأملى الله لهم حينًا حتى آسفوه <sup>(۲)</sup>، فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا، وردّ علينا حقنا، وتدارك بنا أمتنا، وولى نصرنا والقيام بأمرنا، ليمنّ بنا على الذين استضعفوا في الأرض، وختم بنا كما افتتح بنا، وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث جاءكم الخير، ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح، وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل الكوفة، أنتم أهل محبّتنا، ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم، حتى أدرككم زماننا، وأتاكم الله بدولتنا، وأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم، فاستعدوا فأنا السفاح المبيح (۳)، والثائر المنيح (١٤).

وكان موعكًا فاشتد عليه الوعك، فجلس على المنبر وقام عمه داود على مراقي المنبر، فقال:

الحمد لله شكرًا الذي أهلك عدونا، وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد على أيها الناس: الآن قد قشعت حنادس<sup>(٥)</sup> الدنيا، وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها، وطلعت الشمس من مطالعها، وبزغ القمر من مبزغه، وأخذ القوس باريها، وعاد السهم إلى منزعه، ورجع الحق إلى نصابه، في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة والعطف عليكم.

أيها الناس: والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكنز لجينا(٢)، ولا عقيانًا، ولا نحفر نهرًا، ولا نبني قصرًا، وإنما أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا، والغضب لبني عمنا، وما كرهنا من أموركم، فلقد كانت أموركم ترمضنا(٧)، ونحن على فراشنا، وتشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم واستذلالهم لكم، واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم، لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله عليه، تبًا تبًا لبني حرب

<sup>(</sup>١) خماص: جمع خميص، وهو الذي ضعف وأدخل بطنه في جوفه.

<sup>(</sup>٢) آسفوه: أي جعلوه يأسف.

<sup>(</sup>٣) المبيح: اسم لأحد قداح الميسر يرجى منه حظ عظيم.

<sup>(</sup>٤) المنيح: الشديد الصلب.

<sup>(</sup>٥) الحنادس: جمع الحندس، وهو الليل الشديد الظلمة.

<sup>(</sup>٦) اللجين: الفضة.

<sup>(</sup>٧) رمض للأمر: احترق له غيظًا.

وبني أمية، آثروا مدتهم العاجلة على الآجلة، والدار الفانية على الدار الباقية، فركبوا الآثام، وظلموا الأنام، وانتهكوا المحارم، وغشوا الجرائم، وجاروا في سيرتهم في العباد وستتهم في البلاد، ومرحوا في أعنة المعاصي، وركضوا في ميدان الغي، جهلا باستدراج الله، وأمنًا لمكر الله فأتاهم بأس الله بياتًا وهم نائمون، فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق، فبعدًا للقوم الظالمين، وأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرور، وأرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه (۱)، أظن عدو الله أن لن يقدر عليه، فنادى حزبه، وجمع مكايده، ورمى بكتائبه، فوجد أمامه ووراءه، وعن يمينه وشماله، من مكر الله وبأسه ونقمته، ما أمات باطله، ومحق ضلاله، وجعل دائرة السوء به، وأحيا شرفنا وعزنا، وردّ إلينا حقنا وإرثنا.

أيها الناس: إن أمير المؤمنين ـ نصره الله نصرًا عزيزًا ـ إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة، لأنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره، وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدة الوعك، فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية، فقد أبدلكم الله بمروان، عدو الرحمن وخليفة الشيطان، المتبع السفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها الشاب المكتهل المتمهل، المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار، الذين أصلحوا الأرض بعد إفسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى. فعج الناس بالدعاء له ثم قال:

يا أهل الكوفة: إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا، حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان، فأحيا بهم حقنا، وأفلج (٢) بهم حجتنا، وأظهر بهم دولتنا، فأراكم الله بهم ما كنتم تنتظرون، وأظهر فيكم الخليفة من هاشم، وبيض به وجوهكم، وأدالكم على أهل الشام، ونقل إليكم السلطان وعزّ الإسلام، ومنّ عليكم بإمام منحه العدالة، وأعطاه حسن الإيالة، فخذوا ما أتاكم الله بشكر، والزموا طاعتنا، ولا تخدعوا عن أنفسكم، فإنّ الأمر أمركم، وإنّ لكل أهل بيت مصرًا، وإنكم مصرنا، ألا وإنّه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله على إلا أمير المؤمنين عبد الله بن محمد (وأشار بيده إلى أبي العباس). واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منّا، حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم علي والحمد لله على ما أبلانا وأولانا.

<sup>(</sup>١) الخطام: الزمام؛ أو ما وضع على خطم الجمل ليقاد به.

<sup>(</sup>٢) أفلج الحجة: أظهرها وأثبتها.

ثم نزلا، وداود أمامه حتى دخل القصر، وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور يأخذ البيعة على الناس في المسجد، فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلّى بهم العصر ثم المغرب وجنّهم الليل، وخرج أبو العباس فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلمة، ونزل معه في حُجْرته بينهما ستر، وحاجب السفاح يومئذ عبد الله بن بَسَّام، واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن علي، وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عَوْن بن يزيد بشهرزور، وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة، وهو يومئذ يحاصر ابن هبيرة بواسط<sup>(۱)</sup>، وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن، وبعث أبا اليَقْظَان عثمان بن عُرُوة بن محمد بن عمّار بن ياسر إلى بسّام بن إبراهيم بن بسّام بالأهواز، وبعث سَلّمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن الطواف. وأقام السفاح بالعسكر أشهرًا، ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية بقصر الإمارة، وكان قد تنكّر لأبي سلمة قبل تحوّله حتى عرف ذلك منه.

# ذكر هزيمة مروان بالزاب<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) واسط: سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، ومنها إلى كل واحدة منهما خمسين ف سخًا.

<sup>(</sup>٢) الزاب: بين الموصل وإربل ومخرجه من بلاد مشتكهر.

الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم فالتقيا، فانهزم أصحاب المخارق وثبت هو، فأسر في جماعة وسيروهم إلى مروان، فأمر أن يؤتى برجل من الأسرى، فأتى بالمخارق، فقال له: أنت المخارق؟ قال: لا بل أنا من عبيد أهل العسكر، قال: أفتعرف المخارق؟ قال: نعم، قال: فانظر هل تراه في هذه الرؤوس؟ فنظر إلى رأس منها فقال: هذا هو المخارق، فخلّى سبيله، ولما بلغت الهزيمة عبد الله بن على أرسل إلى طريق المنهزمين من يمنعهم من دخول العسكر، وأشار عليه أبو عون أن يبادر مروان بالقتال، قبل أن يظهر أمر المخارق، فنادى في الناس بلبس السلاح والخروج إلى الحرب فركبوا، وسار نحو مروان، وكان عسكره عشرين ألفًا وقيل اثنا عشر ألفًا، فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنّا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم، فإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون، فأرسل مروان إلى عبد الله يسأله الموادعة، فقال عبد الله: كذب، لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله، ثم التقوا واقتتلوا فجعل عبد الله بن على يقول: يا رب حتى متى نقتل فيك!! ونادى: يا أهل خراسان، يا لثارات إبراهيم واشتد القتال، فأمر مروان بالأموال فأخرجت، وقال للناس: اصبروا وقاتلوا فهذه الأموال لكم، فجعل ناس يصيبون منها، فقيل له: إن الناس قد مالوا على المال، ولا نأمنهم أن يذهبوا به، فأرسل إلى ابنه عبد الله أن يسير فيقتل من أخذ من المال شيئًا، فمال عبد الله برايته وأصحابه، فقال الناس: الهزيمة، الهزيمة، فانهزموا وانهزم مروان وقطع الجسر، وكان من غرق يومئذ أكثر مِمَّن قتل، وكان ممن غرق يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع، فاستخرجوه في الغرقي، فقرأ عبد الله: ﴿وَإِذَّ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞﴾ [البقرة: ٥٠]، وقيل: بل قتله عبد الله بالشام، وحوى عبد الله عسكر مروان بما فيه، فوجد سلاحًا كثيرًا وأموالاً وكتب إلى السفاح بالفتح، فلما أتاه الكتاب أمر لكل من شهد الوقعة بخمسمائة خمسمائة، ورفع أرزاقهم، وكانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جُمادي الآخرة من هذه السنة.

# ذكر مقتل مروان بن محمد ودخول أهل الشام وغيرهم في الطاعة

قال: ولما انهزم مروان أتى مدينة الموصل، وعليها هشام بن عمرو التغلبي وبشر بن خُزَيْمَة الأسدي فقطعا الجسر، فناداهم أهل الشام: هذا أمير المؤمنين

مروان، فاقلوا: كذبتم، لا يفر، وسبّه أهل الموصل، وقالوا له: يا جعدي(١)، يا معطل، الحمد لله الذي أزال سلطانكم، وذهب بدولتكم، الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبينا، فسار إلى حرّان فأقام بها نيّفًا وعشرين يومًا، وسار عبد الله حتى دخل الموصل فعزل هشامًا، واستعمل عليها محمد بن صُوِّل، ثم سار في أثر مروان، فلما دنا منه حمل مروان أهله وعياله ومضى منهزمًا، وخلّف بحرّان ابن أخيه إبان بن يزيد، فقدم عبد الله حرّان فلقيه إبان مسوّدًا مبايعًا، فبايعه وأمّنه هو ومن كان معه بحرّان والجزيرة، ومضى مروان إلى حمص فلقيه أهلها بالطاعة، فأقام يومين أو ثلاثًا وسار، فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه، وقالوا: مرعوب منهزم فاتبعوه، والتقوا فقاتلهم وهزمهم، وأتى مروان دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان، فخلَّفه بها ومضى إلى فلسطين. قال: وكان السفاح قد كتب إلى عبد الله بن على باتباع مروان، فسار من حرّان بعد أن هدم الدار التي كان إبراهيم قد حبس بها، ووصل إلى مَنْبج (٢) وقد سوَّدوا فأقام بها، وأتته بيعة أهل قِنْسْرِين، وقدم عليه أخوه عبد الصمد بن علي مددًا من قبل السفاح في أربعة آلاف، فسار عبد الله إلى قنسرين ثم إلى حِمْص فبايع أهلها، وأقام بها أيامًا ثم سار إلى بعلبك فأقام بها يومين، ثم سار فنزل قرية مِزَّة، ونزل أخوه صالح بن علي مَرْج عذراء (٣) في ثمانية آلاف، وكان السفاح قد بعثه مددًا لعبد الله، ثم تقدم عبد الله فنزل على الباب الشرقي، ونزل صالح على باب الجابية، وأبو عون على باب كيسان، وبسّام بن إبراهيم على الباب الصغير، وحميد بن قحطبة على باب توما، وعبد الصمد ويحيى بن صَفُوان والعباس بن يزيد على باب الفَرَادِيس، وبدمشق يومئذ الوليد بن معاوية فحصروه بها ودخلوها عَنوة في يوم الأربعاء لخمس مضين من شهر رمضان منها، فقاتلوا فيها ثلاث ساعات، وقتل الوليد بن معاوية فيمن قتل، وأقام عبد الله بدمشق خمسة عشر يومًا، ثم سار يريد فِلَسْطين فلقيه أهل الأردن وقد سؤدوا، فأقام بفلسطين، وأتاه كتاب السفاح يأمره

<sup>(</sup>١) الجعد بن درهم أستاذ مروان بن محمد، وكان من المنكرين للصفات أي فن المعطلة.

<sup>(</sup>٢) منبج: بالفتح ثم السكون، وباء موحدة مكسورة، وجيم: وهو بلد قديم، وهي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء من الأرض، كان عليها سور مبني بالحجارة محكم، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) مرج عذراء: قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان. وبها منارة، وبها قتل حجر بن عدي الكندي وبها قبره. وبالقرب منها راهط الذي كانت فيه الوقعة بين الزبيرية والمروانية... (معجم البلدان لياقوت).

بإرسال صالح بن على في طلب مروان، فسار صالح في ذي القعدة، ومعه ابن فَتَان، وعامر بن إسماعيل الحارثي، وأبو عون ـ فبلغوا العريش(١)، وأحرق مروان ما كان حوله من علف وطعام وهرب إلى جهة مصر، وسار صالح فنزل النيل، ثم نزل الفسطاط (٢)، ثم سار ونزل موضعًا يقال له ذات الساحل (٣)، وهرب مروان إلى الصعيد، وقدّم صالح أبا عون، وعامر بن إسماعيل الحارثي وشُغبَة بن كَثِير المازني -فساروا، فلقوا خيلًا لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالاً، فسألوهم عن مروان فأخبروهم بمكانه على أن يؤمنوهم فأمنوهم، وساروا فوجدوه نازلاً في كنيسة ببوصير فقاتلوه ليلاً، وكان أصحاب أبي عون قليلاً، فقال لهم عامر بن إسماعيل: إن أصبحنا ورأوا قلَّتنا أهلكونا، فكسر جفن سيفه وفعل أصحابه مثله، وحملوا على أصحاب مروان فانهزموا، وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه فصرعه، وصاح صالح جرح أمير المؤمنين فابتدروه، فسبق إليه رجل من أهل الكوفة ـ كان يبيع الرمّان ـ فاحتز رأسه، فأخذه عامر بن إسماعيل فبعث به إلى أبي عون، وبعثه أبو عون إلى صالح، فلما وصل إليه أمر أن يقص ويقطع لسانه فأخذته هرّة، فقال صالح: لو لم ترنا الأيام من عجائبها إلا لسان مروان في فم هرة لكفانا، وقيل: إن عبد الله بن على هو الذي قال هذا، قال: وسيره صالح إلى عبد الله فبعثه إلى السفاح، وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجة، ورجع صالح إلى الشام، وخلف أبا عون بمصر. ولما وصل الرأس إلى السفاح كان بالكوفة، فلما رآه سجد ثم رفع رأسه، فقال: الحمد لله الذي أظهرني عليك، وأظفرني بك، ولم يبق ثأري قبلك وقبل رهطك أعداء الدين، ثم تمثل: [من البسيط]

لويشربون دمي لم يرو شاربهم ولادماؤهم للغيظ ترويني

قال: ولما قتل مروان قصد عامر الكنيسة التي فيها حرم مروان، وكان قد وكل بهنّ خادمًا له، وأمره أن يقتلهن بعده، فأخذه عامر وأخذهن، وهنّ نساء مروان وبناته، فسيّرهن إلى صالح بن علي، فلما دخلن عليه تكلمت ابنة مروان الكبرى

<sup>(</sup>۱) العريش: هي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل.

<sup>(</sup>٢) الفسطاط: مدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣) الساحل: بعد الألف حاء مهملة، وآخره لام: موضع من أرض العرب بعينه... قال الأزدي: هو موضع بعينه ولم يرد به ساحل البحر... (معجم ياقوت).

فقالت: يا عم أمير المؤمنين، حفظ الله لك من أمرك ما تحب حفظه، نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمك، فليسعنا من عفوك ما وسعكم من جورنا، قال: إذنُ لا أستبقى منكَّن واحدة، ألم يقتل أبوك ابن أخي إبراهيم؟! ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن على بن الحسين وصلبه في الكوفة؟! ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان؟! ألم يقتل ابن زياد الدعى مُسلم بن عُقَيل؟! ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن على وأهل بيته؟! ألم يخرج إليه بحرم رسول الله ﷺ سبايا فوقفهن موقف السلبي؟! ألم يحمل إليه رأس الحسين وقد فرغ دماغه؟! فما الذي يحملني على الإبقاء عليكن؟! قالت: فليسعنا عفوكم، أما هذا فنعم، وإن أحببت زوَّجتك ابني الفضل، فقالت: بل تحملنا إلى حَرّان، فحملهن إليها.

## ذكر من قتل من بني أمية بعد مقتل مروان بن محمد

قال: دخل سديف(١) مولى للسفاح عليه وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه السفاح، فقال سَدِيف: [من الخفيف]

لا يعنزنك ما ترى من رجال إن تحت الضاوع داء دويا

فضع السيف وارفع السوط حتى لاترى فوق ظهرها أمويا

فقال سليمان: قتلتني يا شيخ ودخل السفاح، وأخذ سليمان فقتل، قال: ودخل شبل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلًا على الطعام، فأقبل عليه شبل فقال:

أصبح الملك ثبابت الأسّاس طلبوا وتبر هاشم فشفوها لاتقيلن عبدشمس عثارًا ذأها أظهر التودد منها فلقد غاظني وغاظ سوائي

بالبهاليل من بني العباس(٢) بعد ميل من الزمان وباس واقبط عين كيلّ رقبليةٍ وغيراس(٣) وبهامنكم كبحر المواسي قربهم من نمارق وكراسي (٤)

هو سديف بن ميمون، وهو مولى بني العباس وشاعرهم، ويقال إنه كان مولى لامرأة من خزاعة وكان زوجها من اللهبيين فنسب إلى ولاء اللهبيين وكان يقول في أيام بني أمية اللهم قد صار فيئنا دولة بعد القسمة وأمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميراثًا بعد الاختبار... (طبقات

<sup>(</sup>٣) الرقلة: النخلة الطويلة. البهلول: السيد الجامع لصفات الخير. (٢)

النمرق: الوسادة الصغيرة يتكأ عليها.

أنزلوها بحيث أنزلها الله واذكروا مصرع الحسين وزيدًا والقتيل الذي بحرّان أضحى

ه بذات الهوان والإتعاس وقتيلاً بجانب المهراس(١) ثاويًا بين غربة وتناسي

فأمر بهم عبد الله فضربو بالعمد حتى قتلوا، وبسط علهيم الأنطاع فأكل الطعام عليها، وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعًا، وأمر عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية بدمشق، فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطًا مثل الهباء، ونبش قبر يزيد بن معاوية فوجدوا فيه حطامًا كالرماد، ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا فيه جمجمة، وكان يوجد في القبر العضو بعد العضو، غير هشام بن عبد الملك فإنه وجد صحيحًا، لم يبل منه إلا أرنبة أنفه، فضربه بالسياط ثم صلبه ثم حرقه وذراه في الربح، وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم، فلم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس، واستصفى ما لهم من أموال وغيرها، فلما فرغ منهم قال: [من البسيط]

فكيف لي منكم بالأول الماضي عُوضتُم من لظاها شرّ معتاض رضيت منكم بما ربي به راض بني أمية قد أفنيت جمعكم يُطيِّب النفس أنّ النار تجمعكم إن كان غيظي لفوت منكم فلقد

وقيل إن سَدِيفًا أفسد الشعر، الذي ذكرناه عنه للسفاح ومعه كانت الحادثة، وقتل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بالبصرة منهم جماعة، وألقاهم على الطريق فأكلتهم الكلاب، فاختفى من قدر من بني أمية، وتشتت شملهم، وكان ممن اختفى منهم عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عُتْبة بن أبي سفيان، قال: فكنت لا آتي مكانًا إلا عرفت فيه، فضاقت عليّ الأرض فقصدت سليمان بن علي، وهو لا يعرفني، فقلت له: لفظتني البلاد إليك، ودلّني فضلك عليك، فإما قتلتني فاسترحت، وإما رددتني سالمًا فأمنت، فقال: مَن أنت؟ فعرفته بنفسي فعرفني، فقال: مرحبًا بك، حاجتك؟ فقلت: إن الحرم التي أنت أولى الناس بهنّ، وأقربهم إليهن قد خفن لخوفنا، ومن خاف خيف عليه، فبكى كثيرًا ثم قال: بل يحقن الله دمك، ويوفّر لخوفنا، ومن خاف خيف عليه، فبكى كثيرًا ثم قال: بل يحقن الله دمك، ويوفّر مالك، ويحفظ حرمك، ثم كتب إلى السفاح: يا أمير المؤمنين، إنّه قد وفد وافد بني مامية علينا، وإنّا إنما قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامهم، فإنّا يجمعنا وإياهم

<sup>(</sup>١) الذي دفن بجانب المهراس هو حمزة بن عبد المطلب عمّ النبيّ ﷺ.

عبد مناف، فالرحم تبل ولا تفل<sup>(۱)</sup>، وترفع ولا توضع، فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل، وإن فعل فليجعل كتابًا عامًا إلى البلدان، شكرًا لله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا، فأجابه إلى ذلك. وكتب لهم أمانًا، وكان هذا أول أمان بني أمية.

# ذكر الخلاف على أبي العباس السفاح وأخبار من خالف وخلع

في هذه السنة: خلع حبيب بن مُرَّة المرّي، ومعه أهل البَنَنِيَّة (٢) وحُورَان، وكان من قواد مروان، فحمله الخوف على نفسه على الخلاف، فخرج إليه عبد الله بن علي وقاتله دفعات، ثم صالحه عبد الله لما خلع أبو الورد.

# ذكر خلع أبي الورد وأهل قنسرين ودمشق

وفيها خلع أبو الورد مِجْزَأة بن الكَوْثر بن زُفَر بن الحارث الكلابي، وكان من أصحاب مروان وقواده، وكان قد بايع عبد الله بن علي وأقام بقِنَسْرِين، وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالس (٣) والناعورة (٤)، فقدم قائد من قواد عبد الله إلى بَالِس، فبعث بولد مسلمة ونسائهم، فشكى بعضهم ذلك إلى أبي الورد، فقتل ذلك القائد ومن معه وأظهر الخلع لعبد الله، ودعا أهل قنسرين إلى ذلك فبيضوا بأجمعهم، والسفاح يومئذ بالحيرة وعبد الله بن علي يقاتل حبيب بن مرّة، فلما بلغ عبد الله ذلك صالح حبيب بن مُرَّة وأمنه، وسار إلى قِنسرين للقاء أبي الوَرْد، فمرً بدمشق فخلف بها أبا غانم عبد الحميد بن رِبْعي الطائي في أربعة آلاف، وكان بدمشق أهل عبد الله وأمهات أولاده وثقله، فلما قدم حمص انتقض أهل دمشق وبيضوا، وقاموا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سُرَاقة الأزدي فلقوا أبا غانم ومن معه فهزموه، وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة، وانتهبوا ثقل عبد الله ولم يتعرضوا لأهله، وأجمعوا

<sup>(</sup>١) المراد بقوله «تبل ولا تفل» أي تصل ولا تقطع.

<sup>(</sup>٢) البثنية: بالتحريك وكسر النون وياء مشددة: اسم ناحية من نواحي دمشق. . . وقيل: هي قرية بين دمشق وأذرعات. . . (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة.

<sup>(</sup>٤) الناعورة: موضع بين حلب وبالس فيه قصر لمسلمة بن عبد الملك من حجارة وماؤه من العيون، وبينه وبين حلب ثمانية أميال.

على الخلاف، وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع أبي الورد جماعة أهل قِنسرين، وكاتبوا من يليهم من أهل حِمْص وتَذَمُر، فقدم منهم ألوف، وقدّموا عليهم أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا إليه، وقالوا هو السفياني، واجتمعوا في نحو أربعين ألفًا فعسكروا بمَرْج الأخرم (١)، ودنا عبد الله منهم ووجّه إليهم عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف، وكان أبو الورد هو المدبّر لعسكر قنسرين وصاحب القتال، فناهضهم واقتتلوا وكثر القتل بينهم فانكشف عبد الصمد، ولحق بأخيه عبد الله فأقبل عبد الله والتقوا بمرج الأخرم، واقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم أصحاب أبي الورد، وثبت هو في خمسمائة من قومه فقتلوا جميعًا، وهرب أبو محمد ومن معه حتى لحقوا بتدمر، وأمّن عبد الله أهل قنسرين وسوّدوا، وبايعوه ودخلوا في طاعته، ثم انصرف راجعًا إلى دمشق، فلما دنا منها هرب الناس بغير قتال، فأمّن عبد الله أهلها ولم يؤاخذهم وبايعوه؛ وأما أبو محمد السفياني فتغيّب إلى أيام المنصور، ولحق بالحجاز، فكان كذلك إلى أن بلغ زياد بن عبد الله الحارثي عامل المنصور مكانه، فبعث إليه خيلاً فقاتلوه فقتلوه. وقيل إن حرب أبي الورد كانت في سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين.

## ذكر تبييض أهل الجزيرة<sup>(٢)</sup> وخلعهم

قال: وفي هذه السنة بيض أهل الجزيرة وخلعوا السفاح، وساروا إلى حرّان وبها موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من جند السفاح فحاصروه بها، وليس على أهل الجزيرة رأس تجمعهم، فقدم عليهم إسحاق بن مسلم العقيلي من أرمينية فاجتمع عليه أهل الجزيرة، وحاصر موسى بن كعب نحوًا من شهر، فوجّه أبو العباس السفاح أخاه أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود بواسط محاصرين ابن هبيرة فساروا، واجتاز بقرقيسِيّا والرقّة وقد بيّض أهلها، فلما انتهى إلى حرّان رحل إسحاق بن مسلم إلى الرها، وذلك في سنة ثلاث وثلاثين، وخرج موسى بن كعب إليه، ووجّه إسحاق بن

<sup>(</sup>۱) أخرم: في عدة مواضع، منها جبل في ديار بني سليم، مما يلي بلاد ربيعة بن عامر بن صعصعة، وأخرم جبل قبل توز بأربعة أميال من أرض نجد. والأخرم أيضًا: جبل في طرف الدهناء... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الجزيرة: عدة مواضع منها: جزيرة أقور وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر، سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات... (معجم ياقوت).

مسلم أخاه بكّار بن مسلم إلى جماعة ربيعة بدارًا(۱) ومَارْدِين(۲)، ورئيس ربيعة يومئذ رجل من الحروريّة يقال له بُريكة، فعمد إليهم أبو جعفر فقاتلهم قتالاً شديدًا، فقتل بريكة في المعركة، وانصرف بكّار بن مسلم إلى أخيه بالرها فخلّفه إسحاق بها، وسار إلى سُمَيْسَاط(۱) فسار حتى نزل بإزاء إسحاق بها، وإسحاق يومئذ في ستين ألفًا وبينهم الفرات، وأقبل أبو جعفر من الرها وحاصر إسحاق بسميساط سبعة أشهر، وكان إسحاق يقول: في عنقي بيعة، فأنا لا أدعها حتى أعلم أن صاحبها مات أو قتل، فلما تيقن قتله طلب الصلح والأمان، فكتبوا إلى السفاح في ذلك فأمرهم أن يؤمنوه هو ومن معه، فكتبوا بينهم كتابًا بذلك، وخرج إسحاق إلى أبي جعفر وكان عنده من آثر أصحابه، فاستقام أهل الجزيرة والشام، واستعمل أبو العباس السفاح أبا جعفر على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، فلم يزل عليها حتى استخلف.

# ذكر قتل أبي سَلَمة الخَلاَّلُ وسليمان بن كَثِير

قد ذكرنا ما كان من أمر أبي سلمة مع أبي العباس السفاح في مبتدأ الأمر، وما عامله به عند مقدمه وتنكّر السفاح له، فلما فارق العسكر ونزل المدينة الهاشمية كتب إلى أبي مسلم الخراساني، يعلمه بخبره وما كان من أمره، فكتب إليه: إن كان أمير المؤمنين قد اطلع على ذلك فليقتله، فلما قدم عليه كتابه قال داود بن علي: لا تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج بها أبو مسلم عليك، وأهل خراسان الذين معك أصحابه، ولكن اكتب إلى أبي مسلم أن يبعث إليه من يقتله، فكتب إليه فبعث أبو مسلم مِرار بن أنس الضبي ليقتله، فقدم على السفاح وأعلمه، فأمر السفاح مناديًا فنادى: إن أمير المؤمنين قد رضي على أبي سلمة، ودعاه فكساه، ثم دخل بعد ذلك عليه في ليلة فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليل، وانصرف إلى منزله وحده فقتله مرار بن أنس، وقالوا قتله الخوارج، ثم أخرج من الغد فصلى عليه يحيى بن محمد أخو السفاح، ودفن بالمدينة الهاشمية فقال سليمان بن المُهَاجر البجلى فيه:

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك صار وزيرا(1)

<sup>(</sup>١) دارا: هي بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين.

 <sup>(</sup>۲) ماردين: بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء الواسع وقدامها ربض عظيم في أسواق كثيرة وقانات ومدارس وربط وخانقاهات... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) سميساط: مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم.

<sup>(</sup>٤) يشناك: يبغضك.

وكان يقال لأبي سلمة وزير آل محمد، ولأبي مسلم أمين آل محمد، قال: فلما قتل وجه السفاح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم، فلما قدم سايره عبيد الله بن الحسن الأعرج وسليمان بن كثير، فقال سليمان لأبي جعفر: يا هذا إنّا كنّا نرجو أن يتمّ أمركم، فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون، فظنّ عبيد الله أنه دسيس من أبي مسلم، فأتى إلى أبي مسلم وأخبره بمقالة سليمان، فأحضر أبو مسلم سليمان بن كثير وقال له: أتحفظ قول الإمام \_ من اتهمته فاقتله \_ قال: نعم، قال: فإنى قد اتهمتك، قال: أنشدك الله!! قال: لا تناشدني فأنت منطو على غش الإمام، وأمر به فضربت عنقه، ورجع أبو جعفر إلى السفاح فقال له: لست خليفة ولا أمرك بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله، قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أراد، قال السفاح: فاكتمها. ووجّه أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث على فارس، وأمره أن يقتل عمّال أبي سلمة ففعل ذلك، فوجّه السفاح عمه عيسى بن علي على فارس وعليها محمد بن الأشعث، فأراد محمد قتل عيسى فقيل له: إن هذا لا يسوغ لك، فقال: بلى، أمرني أبو مسلم أن لا يقدم عليّ أحد يدّعي الولاية من غيره إلا قتلته، ثم ترك عيسى خوفًا من عاقبة قتله، واستحلف عيسى الأيمان المغلظة: أن لا يعلو منبرًا، ولا يتقلد سيفًا إلا في جهاد، فلم يل عيسى بعدها ولاية، ولا تقلَّد سيفًا إلا في غزوة، ثمَّ وجَّه السفاح بعد ذلك إسماعيل بن على واليًا على فارس.

## ذكر أخبار ابن هُبَيْرة وما كان من أمره

قد ذكرنا أنه كان قد تحصّن بواسط، وأرسل أبو سلمة الحسن بن قحطبة لحصاره فحصره بواسط، وكانت بينهم وقعات أكثرها على ابن هبيرة، فلما ظهر السقاح بعث أخاه أبا جعفر، لقتال ابن هبيرة بعد رجوعه من خراسان، وكتب إلى الحسن: إن العسكر عسكرك، والقوّاد قوّادك، ولكن أحببت أن يكون أخي حاضرًا فاسمع له وأطع، وأحسن مؤازرته؛ وكتب إلى مالك بن الهَيْثَم بمثل ذلك، فلمّا قدم تحوّل الحسن عن خيمته وأنزله فيها، ودام حصاره لابن هبيرة بواسط أحد عشر شهرًا، اقتتلوا فيها عدة وقعات، فلما بلغهم مقتل مروان طلبوا الصلح، وكان ابن هبيرة أراد أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ، فكتب إليه فأبطأ جوابه، وكاتب السفاح اليمانية من أصحاب ابن هبيرة وأطمعهم، فخرج إليه زياد بن صالح وزياد بن عبيد الله الحارثيّان، ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية السفاح فلم يفعلا، وخرجت السفراء بين أبي جعفر وابن هبيرة، حتى جعل له أمانًا وكتب له كتابًا، مكث ابن هبيرة يشاور العلماء فيه أربعين يومًا حتى رضيه، وأمر

السفاح بإمضائه، وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه، وكان السفاح لا يقطع أمرًا دون أبي مسلم، فكتب السفاح إليه بخبر ابن هبيرة، فكتب أبو مسلم إليه: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد، لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة.

قال: ولما تمّ الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلاثمائة، وأراد أن يدخل على دابته، فقام إليه الحاجب سَلاّم بن سليم فقال: مرحبًا يا أبا خالد، انزل راشدًا فنزل، وقد أطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من أهل خراسان، فأدخل ابن هبيرة وحده فحادثه ساعة، ثم مكث يأتيه يومًا ويتركه يومًا، وكان يأتيه في خمسمائة فارس وثلاثمائة، فقيل لأبي جعفر: إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر، فأنقص من سلطانه شيئًا، فأمره أبو جعفر ألا يأتي إلا في حاشيته، فكان يأتي في ثلاثين ثم صار يأتي في ثلاثة أو أربعة، وألحّ السفاح على أبي جعفر بقتل ابن هبيرة وهو يراجعه، حتى كتب إليه: والله لتقتلنه أو لأرسلنّ إليه من يخرجه من حجرتك ويتولى قتله، فبعث أبو جعفر من ختم بيوت الأموال، ثم بعث إلى وجوه من مع ابن هبيرة فأحضرهم، فأقبل محمد بن نُباتة، وحَوْثَرة بن سُهَيْل في اثنين وعشرين رجلًا، فأدخل الحاجب حوثرة وابن نُباتة فنزعت سيوفهما وكتَّفا، واستدعى أبو جعفر رجلين رجلين ففعل بهما كذلك، فقال بعضهم: أعطيتمونا عهد الله وغدرتم، إنا لنرجو أن يدرككم الله، وبعث خازم بن خزيمة والهيثم بن شعبة في مائة إلى ابن هبيرة، فقالوا: نريد حمل المال، فقال لحاجبه: دلهم على الخزائن، ففعل، فأقاموا عند كل بيت نفرًا، وأقبلوا نحوه وعنده ابنه داود وعدة من مواليه وبُنَيّ له صغير في حجره، فقام حاجبه في وجوههم فضربه الهيثم على حبل عاتقه فصرعه، وقاتل ابنه داود فقتل، وقتل مواليه، ونحى ابنه من حجره وقال: دونكم وهذا الصبي وخرّ ساجدًا فقتل، وحملت رؤوسهم إلى أبي جعفر، فأمر فنودي بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك وخالد بن سَلَمة المخزومي، فهرب الحكم وأمّن أبو جعفر خالدًا فقتله السفاح، ولم يجز أمان أبي جعفر.

#### ذكر ولاية يحيى بن محمد المَوْصِل ومن قتله بها

وفي هذه السنة استعمل السفاح أخاه يحيى على المَوْصِل، وسبب ذلك أن أهل المَوْصِل امتنعوا من طاعة عاملهم محمد بن صُول، وقالوا: لا يلي علينا مَولَى لخَثْعَم، وأخرجوه عنهم، فكتب بذلك إلى السفاح، فاستعمل عليهم أخاه يحيى وسيّره إليها في اثني عشر ألفًا، فنزل قصر الإمارة ولم يظهر لهم ما يكرهونه ولا عارضهم

في أمر، ثم دعاهم فقتل منهم اثني عشر رجلًا، فنفر أهل البلد وحملوا السلاح فأعطاهم الأمان، وأمر فنودي من دخل الجامع فهو آمن، فأتاه الناس يهرعون، فأقام يحيى الرجال على أبواب الجامع فقتلوا الناس قتلاً ذريعًا، أسرفوا فيه فقيل إنه قتل عشرين ألفًا ممّن له خاتم (١١)، ومن ليس له خاتم ما شاء الله، فلما كان الليل سمع يحيى صراخ النساء يبكين رجالهن، فقال: إذا كان الغد فاقتلوا النساء والصبيان، فقتلوا منهم ثلاثة أيام، وكان في عسكره قائد معه أربعة آلاف زنجي، فأخذوا النساء قهرًا، فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصل ركب في اليوم الرابع، وبين يديه الحراب والسيوف مصلته، فاعترضته امرأة وأخذت بعنان دابته، فأراد أصحابه قتلها فنهاهم، فقالت له: ألست من بني هاشم؟! ألست من بني عم رسول الله؟! أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحهن الزنج؟!! فأمسك عن جوابها وبعث معها من أبلغها مأمنها، فلما كان الغد جمع الزنج للعطاء فاجتمعوا، فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. وقيل: كان السبب في قتل أهل الموصل ما ظهر منهم من كراهية بني العباس، وأن امرأة غسلت رأسها وألقت الخِطْمِيّ (٢) من السطح، فوقع على رأس بعض الخراسانية فظنّها فعلت ذلك تعمدًا، فاقتحم الدار وقتل أهلها، فثار أهل البلد وقتلوه وثارت الفتنة، وممن قتل معروف بن أبي معروف، وكان من الزهّاد العبّاد قد أدرك كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم وروى عنهم.

#### ذكر عمال السفاح

في هذه السنة كان العالم على مكة والمدينة واليمن واليمامة داود بن علي عم السفّاح، وكان قبل ذلك على الكوفة وسوادها فنقله واستعمل على الكوفة وسوادها ابن أخيه عيسى بن موسى، واستقضى على الكوفة ابن أبي ليلى، وكان العامل على البصرة سفيان بن معاوية المهلّبي، وعلى قضائها الحجّاج بن أرْطاة، وعلى السند منصور بن جُمهور، وعلى فارس محمد بن الأشعث، وعلى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان أبا جعفر عبد الله بن محمد بن علي، وعلى الشام عبد الله بن علي، وعلى مصر أبا عون عبد الملك بن يزيد، وعلى الموصل يحيى بن محمد، وعلى خراسان والجبال أبا مسلم، وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. وحج بالناس في هذه السنة داود بن علي.

<sup>(</sup>١) المراد بقوله: «له خاتم»: أي من كبار الناس، لأنه يوقع بخاتمه.

<sup>(</sup>٢) الخطميّ: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع، يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلًا للرأس فينقيه.

ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

# ذكر دخول ملك الروم مَلَطِيَّة (١) وقَالِيقَلا<sup>(٢)</sup>

في هذه السنة أقبل قسطنطين ملك الروم إلى مَلَطِيَّة وكمْخ (٣)، فنزل كمخ فاستنجد أهلها بأهل ملطية فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل، فقاتلهم الروم فانهزم المسلمون، ونازل الروم ملطية وحصروها، والجزيرة يومئذ مفتونة بما ذكرناه، وعاملها موسى بن كعب بحرّان، فأرسل قسطنطين إلى أهل ملطية: إني لم أحصركم إلا على علم من اختلاف المسلمين، فلكم الأمان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى أخرب ملطية، فلم يجيبوه، فنصب المجانيق فأذعنوا وسلموا البلد بالأمان، وانتقلوا إلى بلاد الإسلام، فخربها الروم ورحلوا عنها، وسار ملك الروم إلى قاليقلا فنزل مَرْج الخصِيّ(٤)، وأرسل كُوشان الأرمني فحصرها، فنقب أخوان من الأرمن من أهل المدينة سورها، فدخل كوشان ومن معه البلد فغلبوا عليها، وقاتلوا الرجال وسبوا النساء والذريّة، وساق الغنائم إلى ملك الروم.

وفيها وجه السفاح عمه سليمان واليًا على البصرة وأعمالها وكور دجلة والبحرين ومِهْرِجَا نَقُذَق (٥) واستعمل عمه إسماعيل بن علي على الأهواز. وفيها مات داود بن علي في شهر ربيع الأول واستخلف ابنه موسى، فاستعمل السفاح على مكة والمدينة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي، ووجه محمد بن يزيد بن عبد المدان الحارثي على اليمن. وفيها توجه محمد بن الأشعث إلى إفريقية فقاتل أهلها حتى فتحها.

وفيها خرج شَرِيك بن شَيْخ المهري ببُخَارى على أبي مسلم، ونقم عليه وقال: ما على هذا اتبعنا آل محمد، نسفك الدماء ونعمل بغير الحق، وتبعه أكثر من ثلاثين ألفًا، ووجّه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقتله زياد.

<sup>(</sup>١) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهي للمسلمين.

 <sup>(</sup>۲) قاليقلا: بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد من نواحي أرمينية الرابعة...
(معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) كمخ: بالفتح ثم السكون: مدينة بالروم.

<sup>(</sup>٤) الخصيّ: بلفظ الخصيّ: الخادم: موضع في أرض بني يربوع بين أفاق وأفيق.

 <sup>(</sup>٥) في معجم ياقوت: مهرجان قذق: هي كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحى الجبال عن يمين القاصد من حلوان العراق إلى همذان في تلك الجبال.

وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه إسماعيل بن علي وفيها توجّه أبو داود خالد بن إبراهيم إلى الخُتَّل فتحصّن ملكها منه هو وأناس، فألحّ عليه أبو داود فخرج هو ومن معه من دَهَاقِينه، فسار حتى انتهى إلى أرض فَرْغَانَة، ودخل بلد الترك وانتهى إلى ملك الصين، وأخذ أبو داود من ظفر به منهم، فبعث بهم إلى أبي مسلم.

وحج بالناس في هذه السنة زياد بن عبيد الله.

ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائة.

# ذكر خلع بَسَّام بن إبراهيم وما كان من أمره وقتل أخوال السفاح

في هذه السنة خَلَع بسّام بن إبراهيم، وكان من فرسان أهل خراسان، وسار من عسكر السفاح هو وجماعة على رأيه سرًا إلى المدائن، فوجّه إليهم السفاح خازم بن خزيمة فاقتتلوا، فانهزم بسّام وقتل أكثر من معه واستبيح عسكرهم، وتبعهم خازم إلى أن بلغ ماه (١)، ثم انصرف فمرّ بذات المطامير (١)، وبها أخوال السفاح من بني عبد المدان وهم خمسة وثلاثون رجلا، ومن غيرهم ثمانية عشر ومن مواليهم سبعة عشر، فلم يسلّم عليهم فلما جاوزهم شتموه، وكان في قلبه منهم، لأنه بلغه أن المغيرة بن الفَزَع من أصحاب بَسًام لجأ إليهم، فرجع إليهم فسألهم عن المغيرة، فقالوا: مرّ بنا رجل مجتاز لا نعرفه، فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج منها، فقال لهم: أنتم أخوال أمير المؤمنين يأتيكم عدوه فيأمن في قريتكم!! فهلا اجتمعتم فأخذتموه!! فأعلظوا له في الجواب فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعًا، وهدم دورهم ونهب أموالهم ثم انصرف، فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعوا، ودخل زياد بن عبيد الله الحارثي معهم على السفاح، فقالوا: إن خازمًا اجترأ عليك واستخف بحقك، وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك، معتزين بك طالبين معروفك، حتى إذا صاروا في جوارك قتلهم خازم، البلاد وأتوك، معتزين بك طالبين معروفك، حتى إذا صاروا في جوارك قتلهم خازم، ونهب أموالهم وهدم دورهم بلا حدث أحدثوه، فهم بقتل خازم، فبلغ ذلك موسى بن ونهب أموالهم وهدم دورهم بلا حدث أحدثوه، فهم بقتل خازم، فبلغ ذلك موسى بن

<sup>(</sup>١) الماه، بالهاء الخالصة: قصية البلد، ومنه قيل ماه البصرة وماه الكوفة وماه فارس، ويقال لنهاوند وهمذان وقم ماه البصرة... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) المطامير: اسم قرية بحلوان العراق. وذات المطامير: بلد بالثغور الشامية.

وإن كنت لا بد قاتله فابعثه لأمر، إن قتل فيه فقد بلغت الذي تريد، وإن ظفر كان ظفره لك، وأشاروا عليه بتوجيهه إلى من بعمان من الخوارج، وإلى الخوارج الذين بجزيرة ابركاوان (۱) مع شيبان بن عبد العزيز اليَشْكري، وأمر السفاح بتوجيهه مع سبعمائة رجل، وكتب إلى سليمان بن علي وهو بالبصرة بحملهم في السفن إلى جزيرة ابركاوان وعمان، فسار خازم.

## ذكر خبر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز

قال: وسار خازم إلى البصرة وقد انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ومن أهل مَرُو الرُّوذ من يثق به، ثم سار فلما وصل إلى البصرة انضم إليه عدة من بني تميم، فساروا في البحر إلى جزيرة ابركاوان، فوجّه خازم نَضَلة بن نُعيم النَّه شَلِي في خمسمائة إلى شيبان، فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا، فركب شيبان وأصحابه في السفن إلى عمان وهم صُفْرِيَة (٢٦)، فقاتلهم الجُلنْدَى وأصحابه وهم أبَاضِيَّة (٣٣)، واشتد القتال بينهم فقتل شيبان ومن معه، وقد ذكرنا في سنة تسع وعشرين ومائة في أخبار مروان بن محمد قتل شيبان هذا، وليس هو شيبان الذي قتل بخراسان، ذاك شيبان بن سلمة، ثم سار خازم في البحر بمن معه حتى أرسوا بساحل عمان، فخرجوا فلقيهم الجُلنْدَى وأصحابه، فاقتتلوا قتالاً شديدًا وكثر القتل بينهم، ثم اقتتلوا من الغد فقتل من الخوارج نحو تسعين رجلاً، ثم التقوا بعد سبعة أيام من مقدم خازم، وجعلوا النفط على أسنة رماحهم، وأضرموا بيوت أصحاب الجلندى وكانت من خشب فاحترقت، واشتغلوا بها وبمن فيها من أولادهم وأموالهم، فحمل عليهم أصحاب خازم فقتل الجلندى، وبلغ عدة القتلى عشرة آلاف، فبعث برؤوسهم إلى البصرة ثم إلى السفاح، واستقدم خازمًا بعد ذلك بشهر فقدم عليه.

وفيها وجه السفاح موسى بن كعب إلى السند لقتال منصور بن جُمهُور، فسار إليه والتقوا فانهزم منصور ومن معه، فمات عطشًا في الرمال، وقيل أصابته بطنة (٤) فمات، وسمع خليفته على السند بهزيمته فرحل بعيال منصور، فدخل بهم بلاد الخَزَر.

<sup>(</sup>١) هذه الجزيرة قد تعرف الآن باسم كشم أو التي تسمى أيضًا الجزيرة الطويلة.

<sup>(</sup>٢) الصفرية: طائفة من الخوارج الأولى كانت في العراق وبقيت زمن الدولة الأموية.

 <sup>(</sup>٣) الأباضية: فرقة من الخوارج شاع أمرها في أواخر الدولة الأموية، تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي.

<sup>(</sup>٤) البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام.

وفيها توفي محمد بن يزيد وهو على اليمن، فاستعمل السفاح مكانه على بن الربيع بن عبيد الله. وفيها تحوّل السفاح من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة. وفيها ضرب المنار والأميال من الكوفة إلى مكة المشرفة. وحج بالناس عيسى بن موسى وهو على الكوفة.

ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائة.

# ذكر خروج زياد بن صالح

في هذه السنة خرج زياد بن صالح وراء النهر، فسار إليه أبو مسلم من مرو، وبعث أبو داود خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمذ، مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفن فيأخذها، ففعل ذلك نصر وأقام بها، فخرج عليه ناس من الطَّالِقَان مع رجل يكنى أبا إسحاق فقتلوا نصرًا، فبعث أبو داود عيسى بن ماهان فقتل قتلة نصر، ومضى أبو مسلم مسرعًا حتى انتهى إلى آمُل<sup>(۱)</sup> ومعه سبًاع بن النعمان الأزدي، وكان السفاح قد أرسله لقتال زياد بن صالح، وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم ويقتله، فأخبر أبا مسلم بذلك فحبس سبًاعًا بآمُل، وغزا أبو مسلم حتى نزل بخارى، فأتاه عدّة من قواد زياد قد خلعوا زيادًا، وأخبروا أبا مسلم أن سبًاع بن النعمان أفسد زيادًا، فكتب إلى عامله بآمل أن يقتله فقتله، ولجأ زياد إلى دهقان هناك فقتله، وحمل رأسه إلى أبي مسلم، فرجع إلى مرو. وفيها غزا عبد الرحمٰن بن حبيب جزيرة صقلية فغنم ونهب وسبى بعد أن غزا تِلمْسان (٢٠). وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن على.

ودخلت سنة ست وثلاثين ومائة.

# ذكر وفاة أبي العباس السفاح

في هذه السنة: توفي أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح، وكانت وفاته بالأنبار بالمدينة التي بناها وسماها الهاشمية، لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة

<sup>(</sup>١) آمل: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لأن طبرستان سهل وجبل، وهي في الإقليم الرابع... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) تلمسان: بكسرتين، وسكون الميم، وسين مهملة: بالمغرب، وهما مدينتان متجاورتان مسوّرتان بينهما رمية حجر، إحداهما قديمة والأخرى حديثة.

- وقيل لاثنتي عشرة ليلة مضت منه - بمرض الجدري، وله ثلاث وثلاثون سنة، وقيل ست وثلاثون، وقيل ثمان وعشرون، وكانت ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي أربع سنين، ومن لدن بويع بالخلافة أربع سنين وتسعة أشهر، وكان جعدًا أبيض طويلًا، أقنى (۱) الأنف حسن الوجه واللحية، وقيل إنه سُمّ.

وحكي: أنه وصل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بألفي الف درهم، ولم يعط خليفة هذه الجملة. وكان نقش خاتمه: الله ثقة عبد الله وبه يؤمن. أولاده: محمد مات صغيرًا ورَايِطة تزوجها المهدي. وزراؤه: أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال، وهو أول من لقب بالوزارة، ولم يكن خلالاً وإنما كان منزله بالكوفة بقرب الخلالين، فكان يجلس عندهم فسمي الخلال، ثم قتله على ما قدمناه واستوزر خالد بن بَرْمَك وقد قدّمنا أنه كان على الخراج. وكانت الدفاتر في الدواوين صحفًا مدرجة، فأول من جعلها دفاتر من جلود خالد بن برمك. قضاته: ابن أبي لَيْلَى الأنصاري ثم يحيى بن سعيد الأنصاري. حاجبه: أبو غسّان صالح بن الهيشم مولاه.

الأمير بمصر: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم سار عنها واستخلف أبا عون عبد الملك بن يزيد، ثم عاد صالح بن علي وقد جمع له مصر وفلسطين وإفريقية، فسيّر أبا عون إلى إفريقية. قاضيه بها عبد الرحمٰن بن سالم إلى أن صرفه أبو عون وأعاد حسين بن نعيم، ثم اعتزل وولى أبو عون عون بن سليمان.

قال: ولما مات السفّاح صلّى عليه عمه عيسى بن علي، ودفنه بالأنبار العتيقة. وخلف تسع جباب وأربعة أقمصة وخمس سراويلات وأربعة طيالسة وثلاث مطارف خز.

قيل: نظر السفاح يومًا في المرآة فقال: اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك: أنا الملك الشاب، ولكني أقول: اللهم عمّرني طويلاً في طاعتك، متمتعًا بالعافية، فما استتم كلامه حتى سمع غلامًا يقول لغلام: الأجل بيني وبينك شهران وخمسة أيام، فتطيّر من كلامه، وقال: حسبي الله ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وبه أستعين. فما مضت الأيام حتى أخذته الحمى، ومات بعد شهرين وخمسة أيام.

<sup>(</sup>١) الأقنى: الذي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه.

#### ذكر خلافة المنصور

هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأمّه سَلامة بنت بشر بن يزيد، وهو الثاني من خلفاء بني العباس. وكان أخوه السفاح قبل وفاته قد عقد البيعة له في هذه السنة، وجعله وليّ عهد المسلمين من بعده، وجعل من بعده ولد أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي، وجعل العهد في ثوب وختمه بخاتمه وخواتيم أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن موسى، فلما توفي السفاح كان أبو جعفر بمكة، فأخذ البيعة له عيسى بن موسى، وكتب إلى أبي جعفر يعلمه بوفاة السفاح والبيعة له، فلقيه الرسول بمنزل صُفيّة، فقال: صفت لنا إن شاء الله، وكتب إلى أبي مسلم يستدعيه، وكان قد حجّ أيضًا وقد تقدّم المنصور فأقبل إليه، فلما جلس ألقى إليه الكتاب فقرأه وبكى واسترجع، ونظر إلى أبي جعفر وقد جزع جزعًا شديدًا، فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ فقال: أتخوّف شرّ عمي عبد الله وشيعة غليّ، فقال: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء الله تعالى، إنما عامة جنده ومن معه أهل خراسان، وهم لا يعصونني فسرّى عنه، وبايع له أبو مسلم، وأقبلا حتى قدما الكوفة، قال: ولما بايع عيسى بن موسى الناس لأبي جعفر أرسل إلى عبد الله بن عليّ بالشام، وأناة السفاح وبيعة المنصور، وأمره أن يأخذ البيعة للمنصور فبايع لنفسه.

#### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة.

في هذه السنة قدم أبو جعفر المنصور من مكة إلى الكوفة، فصلّى بأهلها الجمعة وخطبهم، وسار إلى الأنبار فأقام بها وجمع أطرافه، وكان عيسى بن موسى قد أحرز بيوت الأموال والخزائن والدواوين حتى قدم فسلّم الأمر إليه.

# ذكر خروج عبد الله بن علي وقتاله وهزيمته

كان عبد الله بن عليّ قدم على السفاح، فجعله على الصائفة (١) وسيّر معه أهل الشام وخراسان، فسار حتى بلغ دُلوك (٢) ولم يُدْرِب، فأتاه الخبر بوفاة السفاح وبيعة المنصور، فرجع وبايع لنفسه وأعلم الناس أن السفاح لما وجّه الجنود إلى مروان بن محمد دعا أهل بيته، وقال: من انتدب منكم لقتال مروان وسار إليه فهو ولي عهدي،

<sup>(</sup>١) الصائفة: ميرة القوم في الصيف. والصائفة: الغزوة في الصيف.

<sup>(</sup>٢) دلوك: بضم أوله وآخره كاف: بليدة من نواحي حلب بالعواصم، كانت بها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم.

فلم ينتدب غيري وعلى هذا خرجت من عنده، وقتلت من قتلت، وشهد له أبو غانم الطائي وخُفاف المَرْوَرُوزِي وغيرهما من القواد فبايعوه، ومنهم حميد بن قحطبةً وغيره، ثم سار عبد الله حتى أتى حرّان، وبها مُقاتل العكى قد استخلفه أبو جعفر لما سار إلى مكة، فتحصّن منه مقاتل فحصره أربعين يومًا، وكان أبو مسلم قد عاد من الحج مع المنصور كما ذكرناه، فقال للمنصور: إن شئت جمعت ثيابي في منطقتي (١) وخدمتك، وإن شئت أتيت خراسان وأمددتك بالجنود، وإن شئت سرت إلى حرب عبد الله بن علي، فأمره بالمسير لحرب عبد الله، فسار نحوه في الجنود ولم يتخلف عنه أحد، فلما بلغ عبد الله إقبال أبي مسلم الخراساني أعطى العكِّي أمانًا، فنزل إليه فيمن معه فوجّهه إلى عثمان بن عبد الأعلى الأزدي بالرقة (٢)، ومعه ابناه، وكتب معه كتابًا، فلما قدموا على عثمان دفع العكّي الكتاب إليه فقتله واحتبس أولاده، قال: وخشي عبد الله ألا يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحوًا من سبعة عشر ألفًا، واستعمل حميد بن قحطبة على حلب، وكتب معه كتابًا إلى زُفَر بن عاصم يأمره بقتل حميد إذا قدم عليه، فلما كان ببعض الطريق قرأه، فإذا فيه قتله، فأعلم خاصته بما فيه وانقلب إلى العراق على الرصافة، فتبعه ناس كثير، وأمر المنصور محمد بن صُول بالمسير إلى عبد الله بن على ليمكر به، فلما أتاه قال له: سمعت أبا العباس يقول: الخليفة بعدي عمى عبد الله، فقال له: كذبت إنما وضعك أبو جعفر وضرب عنقه، ثم أقبل عبد الله حتى نزل نَصِيبين وخندق عليه، وقدم أبو مسلم ناحية نصيبين وأخذ طريق الشام ولم يعرض لعبد الله، وكتب إليه: لم أومر بقتالك، وإنما أمير المؤمنين ولآني الشام، فأنا أريدها، فقال: مَن كان مع عبد الله من أهل الشام له: كيف نقيم معك؟ وهذا يأتي بلادنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا، ويسبي ذرارينا، ولكنّا نخرج إلى بلادنا فنمنعه ونقاتله، فقال لهم عبد الله: والله ما يريد الشام وما توجّه إلا لقتالكم، ولئن أقمتم ليأتينكم، فأبوا إلا المسير إلى الشام، فارتحل عبد الله نحو الشام، فنزل أبو مسلم في معسكر عبد الله، وغوّر ما حوله من المياه، فقال لأصحابه: ألم أقل لكم، ورجع فنزل في مكان عسكر أبي مسلم الذي كان به أولاً، ثم التقوا واقتتلوا خمسة أشهر عدة وقعات، حتى كادت الهزيمة تكون على أصحاب أبي مسلم، وانهزم بعضهم، فكان أبو مسلم يرتجز في ذلك فيقول:

من كان ينوي أهله فالارجع فرّ من الموت وفي الموت وقع

<sup>(</sup>١) المنطقة: ما يشد به الوسط.

<sup>(</sup>٢) الرقة: بفتح أوله وثانيه وتشديده: هي مدينة مشهورة على الفرات؛ بينها وبين حران ثلاثة أيام... (معجم ياقوت).

فلما كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خلون من جُمادى الآخرة سبع وثلاثين التقوا واقتتلوا، فانهزم أصحاب عبد الله وتركوا معسكرهم فحواه أبو مسلم، وكتب بذلك إلى المنصور، فأرسل أبا الخصيب مولاه يحصي ما أصابوا من العسكر، فغضب أبو مسلم. قال: ومضى عبد الله وعبد الصمد ابنا عليّ، فقدم عبد الصمد الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى المنصور، وأما عبد الله فإنه أتى أخاه سليمان بن عليّ بالبصرة، فأقام عنده زمانًا متواريًا.

# ذكر مقتل أبي مسلم الخراساني

وكان مقتله لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة، قال: وسبب ذلك أن المنصور كان قد حقد عليه أشياء كثيرة، منها أن أبا مسلم كان قد كتب إلى السفاح يستأذنه فأذن له، وكتب السفاح إلى المنصور ـ وهو على الجزيرة وأرمينية وأَذَرْبَيْجَانُ (١) \_ أن أبا مسلم استأذنني في الحج وأذنت له، وهو يريد أن أوليه الموسم فاستأذني أنت في الحج، فإنك إذا كنت بمكة لا يطمع أن يتقدمك، فكتب المنصور إلى السفاح يستأذنه في الحج فأذن له، فقال أبو مسلم: ما وجد أبو جعفر عامًا يحج فيه غير هذا!! وحجًّا معًا، فكان أبو مسلم يكسو الأعراب، ويصلح الآبار والطرق، فصار الذكر له، فلما صدر الناس عن الموسم تقدم أبو مسلم في الطريق على المنصور، وأتاه خبر السفاح كما قدّمناه، فكتب إلى أبي جعفر يعزيه بالسفاح ولم يهنئه بالولاية، ولم يُقم حتى يَلحقه ولم يرجع، فغضب المنصور لذلك وكتب إليه كتابًا غليظًا، فلما أتاه الكتاب كتب إليه يهنئه بالخلافة، وتقدم أبو مسلم فأتى الأنبار، فدعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له، فأبى عيسى وقد قيل في أمره ما قدمناه، ثم جهّزه لمحاربة عبد الله بن علي ومعه الحسن بن قحطبة، فأرسل الحسن إلى أبي أيوب وزير المنصور يقول: إني قد ارتبت من أبي مسلم، فإنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلقيه إلى أبي الهيثم ويضحكان استهزاء، فقال أبو أيوب: نحن لأبي مسلم أشد تهمة منّا لعبد الله.

فلما انهزم عبد الله وبعث المنصور أبا الخصيب يجمع الأموال، فأراد أبو مسلم قتله فكُلُم فيه فخلى سبيله، وقال: أنا أمين على الدماء خائن في الأموال، وشتم

<sup>(</sup>١) أذربيجان: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، وجيم: في الإقليم الخامس... معناه بيت النار، لأن بيوت النار في هذه الناحية كانت كثيرة.

المنصور فرجع أبو الخصيب وأخبر المنصور، فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان، فكتب إليه: إني قد ولّيتك مصر والشام، فهي خير لك من خراسان، فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام، فتكون بقرب أمير المؤمنين، فإن أحبّ لقاءك أتيته من قرب، فلما أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني مصر والشام وخراسان لي!! فكتب الرسول إلى المنصور بذلك.

وأقبل أبو مسلم من الجزيرة وقد أجمع على الخلاف، وخرج يريد خراسان، وسار المنصور من الأنبار إلى المدائن، وكتب إلى أبي مسلم في المسير إليه، فكتب إليه أبو مسلم وهو بالزاب: إنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه، وقد كنّا نروي عن ملوك بني ساسان: إن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء (۱)، فنحن نافرون من قربك، حريصون على الوفاء لك ما وفيت، حريون بالسمع والطاعة، غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة، فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك، وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنّا بنفسي، فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إليه: قد فهمت كتابك، وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغشيشة ملوكهم، الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم، وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر ما أنت به، وليس من طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر ما أنت به، وليس من الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة، وحمّل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة، لتسكن إليها إن أصغيت، وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته (۲) وبينك، فإنه لم يجد بابًا يفسد به ذات بينك أوكد عنده وأقرب من الباب الذي فتحه عليك.

وقيل إن مكاتبة أبي مسلم إلى المنصور كانت على خلاف ما قدمناه، وأن المنصور لعمه المنصور لما سار إلى المدائن أخذ أبو مسلم طريق حلوان، فقال المنصور لعمه عيسى بن علي ولمن حضره من بني هاشم: اكتبوا إلى أبي مسلم، فكتبوا إليه يعظمون أمره ويشكرونه، ويسألونه أن يتم ما كان منه وعليه من الطاعة، ويحذّرونه عاقبة البغي، ويأمرونه بالرجوع إلى المنصور، وبعث المنصور الكتب مع أبي حميد المروروذي وقال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحدًا، ومَنّهِ وأعلمه أني رافعه وصانع به ما لم أصنع بأحد ـ إن هو صلح وراجع فله ما أحب، فإن أبى فقل له:

<sup>(</sup>١) دهماء: موضع في بلاد قرنية من نواحي المدينة.

<sup>(</sup>٢) نزغ الشيطان: وساوسه وما يحمل به الإنسان على المعاصي.

يقول لك أمير المؤمنين: لستُ للعباس وأنا برىء من محمد إن مضيت مشاقًا ولم تأتنى، إن وكلت أمرك إلى أحد سواي، وإن لم آل طلبك وقتالك بنفسى، ولو خضت البحر لخضته، ولو اقتحمت النار لاقتحمتها، حتى أقتلك أو أموت قِبَل ذلك، وأوصاه ألا يقول له هذا القول إلا بعد الإياس منه، فسار أبو حميد وقدم على أبي مسلم بحُلُوان، فدفع إليه الكتاب وقال: إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله، وخلاف ما عليه رأيه فيك \_ حسدًا وبغيًا، يريدون إزالة النعمة وتغييرها، فلا تفسد ما كان منك، وقال له: يا أبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمد، يعرفك بذلك الناس وما ذخره الله لك في ذلك من الأجر عنده أعظم مما أنت فيه من دنياك، فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان، فقال له: متى كنت تكلمني بهذا الكلام!! فقال أبو حميد: إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت النبي ﷺ في بني العباس، وأمرتنا بقتال من خالف، فدعوتنا من أرضين متفرقة وأسباب مختلفة فجمعنا الله على طاعتهم، وألف بين قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة، وطاعة خالصة، أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهي أملنا أن يفسد أمرنا وتفرّق كلمتنا؟ وقد قلت لنا: من خالفكم فاقتلوه، وإن خالفتكم فاقتلوني، فأقبل أبو مسلم على أبي نصر مالك بن الهيثم، وقال: أما تسمع كلامه لي!! ما هذا بكلامه، فقال مالك: لا تسمع كلامه ولا يهولنَّك هذا منه، فلعمري ما هذا كلامه، ولما بعد هذا أشد منه، فامض لأمرك ولا ترجع، فوالله لئن أتيته ليقتلنُّك، ولقد وقع في نفسه منك ما لا يأمنك معه أبدًا، فأمرهم بالقيام فنهضوا.

وأرسل أبو مسلم الكتب إلى نَيْزَك فقال: لا أرى أن تأتيه، وأرى أن تأتي الري فتقيم بها، فتصير ما بين خراسان والري لك، وهم جندك لا يخالفونك، فإن استقام لك استقمت له، وإن أبى كنت في جندك، وكانت خراسان من ورائك، وأنت ورأيك.

فدعا أبا حميد وقال له: ارجع إلى صاحبك فليس من رأيي أن آتيه، قال: قد عزمتَ على خلافه، قال: ينعم، قال: لا تفعل، قال: لا أعود أبدًا، فلما أيس منه أبلغه الرسالة، فوجم طويلاً ثم قال: قم كررها وارتاع لقوله. وكان المنصور قد كتب لأبي داود \_ خليفة أبي مسلم بخراسان \_ حين اتهم أبا مسلم: أن لك إمرة خراسان، فكتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبية في فلا تخالفن إمامك ولا ترجع إلا بأمره، فوافاه كتابه وهو على تلك الحال فزاده رعبًا، فأرسل إلى أبي حميد فقال له: إني كنت عازمًا على المضي إلى خراسان، ثم رأيت

أن أوجّه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه، فإنه ممن أثق به فوجّهه، فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب، وقال له المنصور: اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان وأجازه، فرجع أبو إسحاق إلى أبي مسلم وقال: ما أنكرت شيئًا، ورأيتهم معظمين لحقك، يرون لك ما يرون لأنفسهم، وأشار عليه أن يرجع إلى المنصور فيعتذر إليه، فقال له نيزك: قد أجمعت على الرجوع؟ قال: نعم، وتمثل: [من الكامل]

ما للرجال مع القضاء محالة غلب القضاء بحيلة الأقوام

قال: فإذا عزمت على هذا فخار الله لك، احفظ عني واحدة: إذا دخلت عليه فاقتله، ثم بايع لمن شئت، فإن الناس لا يخالفونك.

وكتب أبو مسلم إلى المنصور إنه منصرف إليه، وسار نحوه واستخلف أبا نصر مالك بن الهيثم على عسكره، وقال له: أقم حتى يأتيك كتابي، فإن أتاك مختومًا بنصف خاتم فأنا كتبته، وإن أتاك بخاتمي كله فلم أختمه، وقدم المدائن في ثلاثة آلاف رجل وخلف الناس بحلوان. قال: ولما دنا أبو مسلم من المنصور أمر الناس بتلقيه، فتلقاه بنو هاشم والناس؛ ثم قدم فدخل على المنصور فقبل يده، فأمره أن ينصرف ويستريح ليلته ويدخل الحمام فانصرف.

فلما كان من الغد دعا المنصور عثمان بن نَهيك وأربعة من الحراس، فأمرهم أنه إذا صفّق بيده أن يقتلوا أبا مسلم وتركهم خلف الرواق، واستدعى أبا مسلم فدخل عليه، فقال له المنصور: أخبرني عن نصلين أصبتهما مع عبد الله بن علي، قال: هذا أحدهما، قال: أرنيه فانتضاه وناوله إياه، فوضعه المنصور تحت فراشه، وأقبل يعاتبه وقال له: أخبرني عن كتابك إلى السفاح تنهاه عن الموات، أردت أن تعلمنا الدين!؟ قال: ظننت أن أخذه لا يحل، فلما أتاني كتابه علمت أنه وأهل بيته معدن العلم؛ قال: أخبرني عن تقدمك إياي بطريق مكة، قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس، فتقدمت للرفق؛ وذكره بذنوبه وما أنكره عليه، وكان من جملة ما ذكر لله بالناس، فتقدمت للرفق؛ وذكره بذنوبه وما أنكره عليه، وكان من جملة ما ذكر سليط بن عبد الله بن عباس، لقد ارتقيت ـ لا أمّ لك ـ مرتقّى صعبًا، ثم قال: وما الذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير؟ مع أثره في دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن لدخلك في هذا الأمر! قال: أراد الخلاف عليّ وعصاني فقتلته، فلما طال عتاب المنصور له قال: لا يقال لي هذا بعد بلائي وما كان مني! قال: يا ابن الخبيئة، والله المنصور له قال: لا يقال لي هذا بعد بلائي وما كان مني! قال: يا ابن الخبيئة، والله

لو كانت أُمَّة مكانك لأجْزَأَت(١)، إنما عملت في دولتنا وبريحنا، ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلًا، فأخذ أبو مسلم يد المنصور يقبّلها ويعتذر إليه، فقال: والله ما رأيت كاليوم، والله ما زدتني إلا غضبًا، فقال أبو مسلم: دع هذا، فوالله قد أصبحت ما أخاف إلا الله، فشتمه المنصور وصفَّق بيده على الأخرى، فخرج إليه الحرس فضربه عثمان بن نَهيك فقطع حبائل سيفه، فقال: استبقني لعدوَّك يا أمير المؤمنين، فقال: لا أبقاني الله إذنُ، وأي عدو أعدى لي منك؟! وأخذته سيوف الحرس حتى قتلوه، وهو ينادي العفو العفو، فقال المنصور: يا ابن اللخناء والسيوف قد اعتورتك!! وأنشد المنصور: [من السريع]

إشرب بكأس كنت تسقي بها أمر في فيك من العلقم زعمت أنّ الدين لا يقتضى كلذبت والله أبا محرم

قال: وكان أبو مسلم قد قتل ستمائة ألف صبرًا، قال: ولما قُتل قال لأصحابه اجتمعوا، فاجتمعوا فنثرت عليه بَدْرة (٢٠)، فلما أكبوا ليلتقطوها طرح عليهم رأس أبي مسلم، فلما رأوه تخاذلوا وتفرقوا، قال: ثم خطب المنصور بعد مقتل أبي مسلم فقال:

أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق، إن أبا مسلم أحسَنَ مبتدأ وأساء معقبًا، وأخذ من الناس أكثر مما أعطانا، ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره، وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيّته ما لو علمه اللائم لنا فيه لعذرنا في قتله، وعنّفنا في إمهاله، وما زال ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحلّ لنا عقوبته، وأباحنا دمه فحكمنا فيه حكمه لنا في غيره، ولم يمنعنا الحق له من إمضاء الحق فيه، وما أحسن ما قال النابغة الذبياني: [من البسيط]

فمن أطاعك فانفعه يطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد ومن عبصاك فعاقبه معاقبة

ثم نزل.

تنهى الظلوم ولا تقعد على الصمد<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) أجزأت المرأة: ولدت الإناث، وأجزأ عنه: أغني عنه.

البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به، ويقدم في العطايا، ويختلف باختلاف العهود. (٢)

الصمد: المصمت لا جوف له. (٣)

قال: وكان أبو مسلم قد سمع الحديث من عِكْرمة وأبي الزبير المكي وثابت البناني ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس والسُدِّي وروى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ وعبد الله بن المبارك وغيرهما، وقيل لعبد الله بن المبارك أن أبو مسلم كان خيرًا أو الحجاج؟ قال: لا أقول إن أبا مسلم خير من أحد، ولكنّ الحجاج كان شرًا منه، وكان أبو مسلم فاتكًا شجاعًا ذا رأي وتدبير وحزم وعقل ومروءة.

قال: ولما قتل كتب المنصور إلى أبي نصر مالك بن الهيئم عن لسان أبي مسلم يأمره بحمل ثقله، وما خلّف عنده، وأن يقدم، وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم، فلما رأى الخاتم تامًا علم أن أبا مسلم لم يكتبه، فقال: أفعلتموها، وانحدر إلى همذان وهو يريد خراسان، فكتب المنصور له عهدًا على شهرزور، وكتب إلى زهير بن التركي وهو على همذان، إن مرّ بك أبو نصر فاحبسه، فأتاه الكتاب وهو بهمذان، فقال له زهير: قد صنعت لك طعامًا، فلو أكرمتني بدخول منزلي، فحضر عنده فأخذه زهير وحبسه، وقدم صاحب العهد على أبي نصر فخلى زهير سبيله لهواه فيه فخرج، ثم كتب المنصور إلى زهير بقتله، فقال: جاءني كتاب بعهده فخليت سبيله، ثم قدم أبو نصر على المنصور فقال: أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان، قال: نعم، كانت له عندي أياد فنصحته، وإن اصطنعني أمير المؤمنين نصحت له وشكرت، فعفا عنه، فلما كان يوم الراوَندِيَّة قام أبو نصر على باب القصر، وقال: أنا البواب نعم، لا يدخل أحد وأنا حيّ، فعلم المنصور أنه نصح له، وقيل إن زهيرًا سيّر أبا اليوم، لا يدخل أحد وأنا حيّ، فعلم المنصور أنه نصح له، وقيل إن زهيرًا سيّر أبا نصر إلى المنصور مقيّدًا، فمن عليه واستعمله على الموصل والله أعلم.

## ذكر خروج سُنْبَاذ بخراسان

وفي هذه السنة خرج سُنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم، وكان مجوسيًّا من قرية من قرى نيسابور يقال لها هروانة، وكان من صنائع أبي مسلم فخرج غضبًا لقتله، وكثر أتباعه وكان عامتهم من أهل الجبال، فغلب على نيسابور وقُومِس<sup>(۲)</sup> والريّ

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي، مولى بني حنظلة؛ كان قد جمع بين العلم والزهد، تفقه على سفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله عنهما، وروى عنه الموطأ، وكان كثير الانقطاع محبًا للخلوة شديد التورع، وكذلك كان أبوه... (وفيات الأعيان ٣٢:٣).

<sup>(</sup>٢) قومس: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكها، وقصبتها المشهورة دامغان، وهي بين الري ونيسابور... (معجم البلدان).

وتسمى فيروز إصبَهْيَذ، فلما صار بالري أخذ خزائن أبي مسلم التي كان خلّفها هناك لما حجّ، وسبى الحرم ونهب الأموال ولم يتعرض للتجار، وأظهر أنه يريد قصد الكعبة ليهدمها، فوجّه إليه المنصور جُمهور بن مَرَّار العجلي في عشرة آلاف فارس، فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة، فعزم جمهور على مطاولته فلما التقوا قدّم سنباذ النساء من سبايا المسلمات على الجمال في المحامل، فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل ونادين: وا محمداه!! ذهب الإسلام، وقعقعت الريح في أثوابهن فنفرت الإبل، وعادت على عسكر المجوس فتفرقوا، وكانت الهزيمة عليهم شاؤوا، وكان عدد القتلى نحوًا من ستين ألفًا وسبَى ذراريهم ونساءهم، ثم قتل سُنباذ سين طبرستان وقومس، وكان بين مخرجه وقتله سبعون ليلة؛ وكان سبب قتله أنه قصد طبرستان ملتجنًا إلى صاحبها، فأرسل إلى طريقه غلامًا له اسم طوس، فضرب عنق سنباذ وأخذ ما معه من الأموال، وكتب إلى المنصور بقتله، فطلب المنصور الأموال التي كانت معه من صاحب طبرستان فأنكرها، فسيّر الجنود لحربه فهرب إلى بلاد التي كانت معه من صاحب طبرستان فأنكرها، فسيّر الجنود لحربه فهرب إلى بلاد التي كانت معه من صاحب طبرستان فأنكرها، فسيّر الجنود لحربه فهرب إلى بلاد النيام.

# ذكر خروج مُلبَّد الشيباني وقتله

وفي هذه السنة خرج مُلبَّد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة، فسار إليه يرد حاتم روابط الجزيرة وهم نحو ألف فارس، فقاتلهم فهزمهم، ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبّد، فوجّه إليه المنصور مولاه مهلهل بن صفوان في ألفين نخبة الجند فهزمهم، واستباح عسكرهم، ثم وجّه إليه نزارًا قائدًا من قواد خراسان، فقتله ملبّد وهزم أصحابه، ثم وجه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير فهزمهم، فوجّه إليه صالح بن صبيح في جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة فهزمهم، ثم سار إليه حميد بن قحطبة \_ وهو يومئذ على الجزيرة \_ فهزمه ملبّد، وتحصّن منه حميد وأعطاه مائة ألف درهم، على أن يكفّ عنه، فلما بلغ ذلك المنصور وجّه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمٰن، وضمّ إليه زياد بن مشكان، فأكمن له ملبّد مائة فارس، فلما التقوا خرج الكمين عليهم، فانهزم عبد العزيز وقتل عامة أصحابه، فوجّه إليه خازم بن خزيمة في نحو ثمانية آلاف من المروروذية، والتقوا واقتتلوا مرة بعد أخرى، فانهزمت ميمنة خازم وميسرته وثبت هو في القلب، فنادى في أصحابه: الأرض، الأرض، فنزلوا وعقروا عامة دوابهم وضربوا بالسيوف حتى تقطعت، وتراجع أصحاب خازم ورشقوا

أصحاب ملبّد بالسهام، فقتل ملبّد في ثمانمائة رجل بالنشاب ـ وكانوا قد ترجلوا، وقتل منهم مائة وقتل منهم مائة وخمسون رجلًا، وذلك في سنة ثمان وثلاثين ومائة. وقيل إن خروجه كان فيها.

وحجّ بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على الموصل.

ودخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة.

# ذكر خلع جُمْهُور بن مَرَّار وقِتله

في هذه السنة خلع جمهور بن مَرَّار العجلي، وسبب ذلك أنه لما هزم سنباذ حوى ما في عسكره، وكان فيه خزائن أبي مسلم فلم يوجهها إلى المنصور، فخاف فخلع، فوجّه المنصور لحربه محمد بن الأشعث في جيش عظيم، فسار نحو الريّ ففارقها جمهور نحو أصفهان فملكها، فأرسل محمد عسكرًا وأقام هو بالري، فأشار على جمهور بعض أصحابه أن يسير في نخبة عسكره نحو محمد، فسار إليه فبلغ محمدًا الخبر فاحتاط وحذر، وأتاه عسكر من خراسان فقوي بهم، والتقوا بقصر الفيروزان بين الري وأصفهان، واقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم أصحاب جمهور، ولحق باذربيجان، وقتل من أصحابه خلق كثير، ثم قتله أصحابه باسباذروا(١١) وحملوا رأسه المنصور.

وفي هذه السنة خرج قسطنطين ـ ملك الروم ـ إلى بلاد الإسلام، فدخل مَلَطْية عنوة وقهر أهلها وهدم سورها، وعفا عمن فيها من المقاتلة والذريّة، ثم بنى صالح بن علي ما هدمه الروم من سورها.

وفيها بايع عبد الله بن علي للمنصور في المسجد الحرام. وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي.

#### ودخلت سنة تسع وثلاثين ومائة.

في هذه السنة: كان الفداء بين المنصور وملك الروم، فاستنقذ المنصور أسرى قَالِيقَلاَ وغيرهم من الروم، وعمّرها وردّ أهلها إليها، وندب إليها جندًا من أهل الجزيرة وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) في معجم ياقوت: اسبيذروذ: اسم لنهر مشهور من نواحي أذربيجان، مخرجه من عند بارسيس ويصب في بحر جرجان.

وفيها استولى عبد الرحمٰن بن معاوية على بلاد الأندلس، على ما نذكره في أخبار الدولة الأموية بالمغرب. وفيها عزل المنصور سليمان بن علي عن البصرة، فاختفى أخوه عبد الله بن علي ومن معه من أصحابه، خوفًا من المنصور، فأرسل المنصور إلى سليمان وعيسى ابني علي في إحضار عبد الله، وأمنه فأحضراه إليه وقواده ومواليه في ذي الحجة، فحبسه المنصور ومن معه من أصحابه، ثم قتل بعضهم بحضرته، وبعث بقيتهم إلى خالد بن إبراهيم ـ عامل خراسان ـ فقتلهم بها، واستعمل على البصرة سفيان بن معاوية. وحج بالناس العباس بن محمد بن على.

#### ودخلت سنة أربعين ومائة.

في هذه السنة: هلك أبو داود خالد بن إبراهيم الذهلي عامل خراسان، وكان سبب هلاكه أنّ ناسًا من الجند ثاروا به \_ وهو بكشماهن (١) \_ ووصلوا إلى المنزل الذي هو فيه، فأشرف عليهم من الحائط ووطيء حرف آجرة، وجعل ينادي أصحابه ليعرفوا صوته، فانكسرت الآجرة به عند الصباح، فسقط على الأرض فانكسر ظهره فمات عند صلاة العصر، فاستعمل المنصور عبد الجبار بن عبد الرحمٰن الأزدي، فقدم وأخذ جماعة من القواد الذين اتهمهم بالدعاء لولد علي بن أبي طالب فقتلهم، وحبس جماعة.

وفيها سيّر المنصور عبد الوهاب ابن أخيه إبراهيم الإمام، والحسن بن قحطبة، في سبعين ألف مقاتل إلى مَلَطْية، فعمروا ما كان خربه الروم منها في ستة أشهر، وأسكنها أربعة آلاف من الجند، وأكثر فيها السلاح والذخائر، وبنى حصن قَلُوذية (٢)، فعاد إلى مَلَطْية من كان جلا منها.

وفيها حجّ المنصور فأحرم من الحيرة، فلما قضى حجه توجّه إلى البيت المقدس، ثم سار منه إلى الرَّقَة فقتل بها منصور بن جعونة العامري، وعاد إلى هاشمية الكوفة.

وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصّيصَة على يد جبريل بن يحيى، وكان سورها قد تشعث من الزلازل وأهلها قليل، فبنى السور وسماها المعمورة، وبنى بها مسجدًا جامعًا، وفرض فيه لألف رجل، وأسكنها كثيرًا من أهلها.

<sup>(</sup>۱) في معجم ياقوت: كشمهين: بالضم ثم السكون، وفتح الميم، وياء ساكنة، وهاء مفتوحة، وثون: قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية.

<sup>(</sup>٢) قلوذية: هو حصن كان قرب ملطية قيل إنه هدم ثم أعاد بناءه الحسن بن قحطبة في سنة ١٤١ في أيام المنصور... (معجم البلدان).

ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائة.

# ذكر خروج الراوندية على المنصور وقتلهم

والراوندية قوم من أهل خراسان يقولون بتناسخ الأرواح، ويزعمون أن روح آدم حلّت في عثمان بن نهيك، وأن ربّهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور، وأن جبريل هو الهيثم بن معاوية، فلما ظهروا وأتوا قصر المنصور فقالوا: هذا قصر المنصور، فقالوا هذا قصر ربنا، فأخذ المنصور رؤساءهم فحبس منهم ثمانين رجلًا، فغضب أصحابهم، وأخذوا نعشًا فحملوه وليس فيه أحد، فمرُّوا على باب السجن ورموا النعش، وحملوا على الناس ودخلوا السجن وأخرجوا أصحابهم، وقصدوا المنصور وهم ستمائة رجل، فغلقت أبواب المدينة، وخرج المنصور من القصر ماشيًا، ولم يكن في القصر دابة، ثم أتى بدابة فركبها، وأمر بعد ذلك اليوم أن تربط دابة معه في القصر، وخرج المنصور لهم فتكاثروا عليه حتى كادوا يقتلونه، وجاء معن بن زائدة الشيباني \_ وكان مستخفيًا من المنصور لقتاله مع ابن هبيرة، وكان المنصور شديد الطلب له، وقد بذل فيه مالاً كثيرًا، فتلتُّم وترجّل وقاتل قتالاً شديدًا، وكان المنصور على بغلة ولجامها بيد الربيع حاجبه، فأتاه معن بن زائدة وقال: يا شيخ أنا أحق بهذا اللجام منك في هذا الوقت وأعظم غَناء، فقال المنصور: صدق، فدفعه إليه، فلم يزل يقاتل حتى حصل الظفر بالراوندية، فقال له المنصور: من أنت؟ قال: طلبتك يا أمير المؤمنين معن بن زائدة، فقال: قد آمنك الله على نفسك ومالك وأهلك، مثلك يصطنع؛ وجاء أبو نصر مالك بن الهيثم فوقف على باب المنصور، وقال: أنا البواب كما ذكرنا ذلك، ونودي في أهل السوق فقاتلوهم، وفتح باب المدينة فدخل الناس، فحمل عليهم خازم بن خزيمة حتى ألجأهم إلى حاط، ثم حملوا عليه فكشفوه مرتين، فقال الهيثم بن شُعْبَة: إذا كرّوا علينا فاسبقهم إلى الحائط، فإذا رجعوا فقاتلهم، ففعل ذلك فقتلوا جميعًا، وكان ذلك بالمدينة الهاشمية، وأصيب يومئذ عثمان بن نهيك بسهم، فمرض أيامًا ومات فصلّى عليه المنصور، وجعل على الحرس أبا العباس الطُّوسِي ثم ولِّي المنصور معن بن زائدة اليمن.

# ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه

وفي هذه السنة خلع عبد الجبار بن عبد الرحمٰن ـ عامل خراسان ـ المنصور، وكان سبب ذلك أنه لمّا استعمله المنصور على خراسان عمد إلى القواد، فقتل بعضهم

وحبس بعضهم، فبلغ ذلك المنصور، وأتاه كتاب بعضهم يقول: قد نغل(١) الأديم، فقال المنصور لأبي أيوب: إن عبد الجبار قد أفني شيعتنا، وما فعل ذلك إلا وهو يريد أن يخلع، فقال اكتب إليه: إنك تريد غزو الروم فليوجه إليك الجنود من خراسان، وعليهم فرسانهم ووجوههم، فإذا خرجوا منها فابعث إليه من شئت فلا يمتنع، فكتب إليه المنصور فأجابه أن الترك قد جاشت (٢)، وإن فرّقت الجند ذهبت خراسان، فألقى الكتاب إلى أبي أيوب وقال: ما ترى، فقال: قد أمكنك من قياده، اكتب إليه: إن خراسان أهم إلى من غيرها، وأنا موجه إليك الجنود، ثم وجّه الجنود ليكونوا بخراسان، فإن همّ بخلع أخذوا بعنقه، فلما ورد الكتاب على عبد الجبار أجابه: إن خراسان لم تكن أسوأ حالاً منها العام، وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من الغلاء، فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبى أيوب، فقال له أبو أيوب: قد أبدى صفحته، وقد خلع فلا تناظره، فوجّه المنصور إليه المهدي، وأمره بنزول الري، فسار المهدي ووجه خازم بن خزيمة بين يديه لحرب عبد الجبار، ونزل المهدي نيسابور، فلما بلغ ذلك أهل مرو الروذ ساروا إلى عبد الجبار، وقاتلوه قتالاً شديدًا فانهزم منهم، والتجأ إلى مقطنة<sup>(٣)</sup> فتوارى فيها، فعبر إليه المجَشِّر بن مزاحم من أهل مرو الروذ فأخذه أسيرًا، فلما قدم خازم أتاه به وألبسه جبة صوف، وحمله على بعير وجعل وجهه مما يلي عجز البعير، وحمله إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه، فبسط عليهم العذاب واستخرج منهم الأموال، ثم أمر فقطعت يد عبد الجبار ورجلاه وضربت عنقه، وأمر بتسيير ولده إلى دهلك ـ جزيرة باليمن، فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم فيمن سبوا، ثم فودوا بعد ذلك. وقيل كان أمر عبد الجبار في سنة اثنتين وأربعين في شهر ربيع الأول.

#### ذكر فتح طبرستان

قال: ولما ظفر المهدي بعبد الجبار بغير تعب كره المنصور أن تبطل تلك النفقات التي أنفقت على المهدي، فكتب إليه أن يغزو طبرستان وينزل الريّ، ويوجّه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنود إلى الإصبهبذ، وكن الإصبهبذ يومئذ محاربًا المصمغان ملك دُنْبَاوَنْد (٤)، فبلغه دخول الجند بلاده، ثم قال المصمغان للإصبهبذ

<sup>(</sup>١) المراد فساد الأمر والحكم. (٢) جاشت: تجمعت جموعها.

<sup>(</sup>٣) المقطنة: حيث يزرع القطن، أو المقطنة: اسم موضع بعينه.

<sup>(</sup>٤) دنباوند: جبل من نواحي الريّ. . . وقيل: دنباوند جبل بكرمان .

متى قهروك صاروا إليّ، فاجتمعوا على حرب المسلمين وطالت تلك الحروب، فوجه المنصور عمر بن العلاء إلى طبرستان، وهو الذي يقول فيه بشار: [من المتقارب] إذا أيـقــظــتــك حــروب الــعــدا فــنــبّــه لــهــا عُــمَــرًا ثــم نــمُ

وكان عالمًا ببلاد طبرستان، فأخذ الجنود وقصد الرويان ففتحها وأخذ قلعة الطاق<sup>(۱)</sup> وما فيها، وطالت الحرب وألحّ خازم بالقتال ففتح طبرستان وقتل منهم وأكثر، وصار الإصبهبذ إلى قلعته وطلب الأمان، على أن يسلّم القلعة وما فيها من الذخائر، فكتب المهدي بذلك إلى المنصور، فوجّه المنصور صالحًا صاحب المصلّى فأحصى ما في الحصن وانصرفوا، ودخل الإصبهبذ بلاد جيلان من الديلم، وأخذت ابنته وهي أم إبراهيم بن العباس بن محمد، وقصدت الجنود المصمغان فظفروا به.

وفيها عزل زياد بن عبيد الله الحارثي عن مكة والمدينة والطائف، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري في شهر رجب، وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية العتكي من أهل خراسان. وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن على بن عباس وهو يومئذ على الشام.

ودخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة.

#### ذکر خلع عیینة بن موسی

في هذه السنة خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسند وكان عاملاً عليها، وسبب خلعه أن أباه كان يستخلف المسيّب بن زهير على الشرط، فلما مات موسى أقام المسيّب على ما كان يلي من الشرط، وخاف أن المنصور يحضر عيينة فيوليه ما كان إلى أبيه، فكتب إليه بيت شعر ولم ينسب الكتاب إلى نفسه: [من المتقارب]

فأرضك أرضك إن تأتنا تنم نومة ليس فيها حُلُم

فخلع الطاعة، فلما بلغ المنصور الخبر سار بعسكره حتى نزل جسر البصرة، ووجه عمر بن حفص بن أبي صفرة العتكي عاملًا على السند، وأمره بمحاربة عيينة فسار وغلب على السند.

<sup>(</sup>۱) الطاق: حصن بطبرستان... وهو نقب في موضع من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا الراجل بجهد... (معجم البلدان).

## ذكر نكث الإصبهبذ

في هذه السنة: نقض الإصبهبذ بطبرستان العهد بينه وبين المسلمين، وقتل من كان ببلاده منهم، فلما انتهى الخبر إلى المنصور سيّر مولاه أبا الخصيب، وخازم بن خزيمة، وروح بن حاتم، وأقاموا يحاصرون الحصن وهو فيه، ولما طال عليهم المقام احتال أبو الخصيب في ذلك، فقال لأصحابه: اضربوني واحلقوا رأسي ولحيتي ففعلوا ذلك به، ولحق بالإصبهبذ فقال له: إنهم فعلوا بي هذا لأنهم تهموني أنّ هواي معك، وقال له: إنما أدلك على عورة عسكرهم، فقبل الإصبهبذ ذلك وجعله في خاصته، وكان باب حصنه من حجر، وكان يوكل بفتحه وغلقه ثقات أصحابه نوبًا بينهم، فلما وثق الإصبهبذ بأبي الخصيب وكله بالباب فتولى فتحه وغلقه، فكتب أبو الخصيب إلى روح وخازم وأعلمهم أنه قد ظفر، وأوعدهم ليلة بفتح الباب، فلما كان في تلك الليلة فتح لهم، فدخلوا الحصن فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا الذرية، وأخذوا شكَلة أم إبراهيم بن المهدي، وكان مع الإصبهبذ سم فشربه فمات، وقيل إن ذلك كان في سنة ثلاث وأربعين.

وفي هذه السنة مات سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس في جمادى الآخرة وعمره تسع وخمسون سنة، وفيها عزل نوفل بن الفرات عن مصر، ووليها حميد بن قحطبة، وولّى المنصور أخاه العباس بن محمد على الجزيرة والثغور والعواصم، وعزل عمه إسماعيل عن الموصل واستعمل عليها مالك بن الهيثم الخزاعي. وحجّ بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس.

#### ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة.

في هذه السنة: ثار الديلم (۱) بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، فندب الناس المنصور إلى قتال الديلم وجهادهم؛ وفيها عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف، واستعمل السَّرِي بن عبد الله بن الحارث بن العباس؛ وفيها عزل حميد بن قحطبة عن مصر واستعمل عليها يزيد بن حاتم، وحجّ بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) الديلم: جبل سمّوا بأرضهم.. وهو في الإقليم الرابع.. وقيل: ديلم: اسم ماء لبني عبس.. وقيل: الديلم أي الأعداء.

#### ودخلت سنة أربع وأربعين ومائة.

في هذه السنة: سيّر المنصور الناس من أهل الكوفة والبصرة والجزيرة والموصل إلى غزو الديلم، واستعمل عليهم محمد بن أبي العباس السفاح. وفيها عزل المنصور عن المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، واستعمل عليها رياح بن عثمان المري، وكان سبب ذلك أن المنصور كان يتطلب محمد بن عبد الله بن الحسن وأخاه إبراهيم بن عبد الله، فلما استعمل محمد بن خالد على المدينة أمره بطلبهما، فقدم المدينة وأنفق أموالا عظيمة في طلبهما، فلم يظفر بهما فعزله واستعمل رياحًا، وأمره بمطالبة القسري بالأموال وطلب محمد وإبراهيم، فقدم المدينة وطالب محمد بن خالد بالمال وضربه وسجنه، وأخذ كاتبه رزامًا وعاقبه، وألزمه أن يذكر له ما أخذ محمد من الأموال، فلم يجبه إلى ذلك، فلما طال عليه الأمر وشدّد عليه العذاب أجابه، فقال له رياح: أحضر الرقيعة (١) وقت اجتماع الناس، فلما اجتمع الناس أحضره، فقال: أيها الناس إن الأمير أمرني أن أرفع على محمد بن خالد، وقد كتبت كتابًا وأنا أشهدكم أن كل ما فيه باطل، فأمر به رياح فضرب مائة سوط ورده إلى السجن.

وفيها حجّ المنصور فلما عاد من حجه إلى المدينة لم يدخلها، ونزل الرَّبَلَة (٢)، وكان قد أمر رياحًا بحبس أولاد الحسن فحبسهم، فلما رجع أمر بحملهم إلى العراق، فأخرجهم من السجن إلى الربذة والأغلال في أعناقهم وأرجلهم، وحملوا بغير وطاء، وحبسهم بقصر ابن هبيرة، وضرب محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان - وكان قد حبسه معهم - خمسين ومائة سوط، فسالت إحدى عينيه بضربة أصابتها، ومحمد هذا هو الذي يسمى الديباج، كل ذلك لخوفه من ظهور محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

ودخلت سنة خمس وأربعين ومائة.

## ظهور محمد بن عبد الله

في هذه السنة: ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة ودعا إلى نفسه، وحبس رياح بن عثمان عامل المدينة، وأخرج

<sup>(</sup>١) الرقيعة: قطعة من الورق أو الجلد تكتب.

<sup>(</sup>٢) الربذة: بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضًا: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، واسمه جندب بن جنادة... (معجم البلدان).

محمد بن خالد القسري من الحبس، واستعمل العمال على المدينة ومكة والطائف واليمن، وكان خروجه لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة منها، وكان بينه وبين المنصور مكاتبات سنذكرها في أخبار محمد بن عبد الله، ولم تغن شيئًا، فندب المنصور لقتاله عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن العباس، فالتقوا فقتل محمد في يوم الاثنين بعد العصر لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان منها، وقتل معه جماعة سنذكر ذلك مستوفى في أخباره إن شاء الله.

وفيها ظهر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن \_ وهو أخو محمد \_ بالبصرة، وبايع الناس، وكان ظهوره في أول شهر رمضان، وقتل يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة منها. وسنذكر ذلك مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى.

#### ذكر وثوب السودان بالمدينة

وفي هذه السنة: ثار السودان بالمدينة على عاملها عبد الله بن الربيع الحارثي فهرب منهم، وسبب ذلك أن المنصور لما استعمله قدم المدينة لخمس بقين من شوال، فنازع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم، فشكوا ذلك إليه فانتهر التجار وشتمهم، فتزايد طمع الجند فعدوا على صيرفي فنازعوه كيسه، فاستعان بالناس فخلصوه منه، وشكا أهل المدينة إلى ابن الربيع فلم ينكره، ثم جاء رجل من الجند إلى جزار، فاشترى منه لحمًا في يوم جمعة فلم يعطه الثمن، وشهر عليه السيف فضربه الجزار بشفرة في خاصرته فقتله، واجتمع الجزارون وتنادى السودان فقاتلوهم، ونفخوا في بوق لهم فسمع السودان من العالية والسافلة فاجتمعوا، وكان رؤساؤهم ثلاثة، وهم: وثيق ويعقل وزمعة، فقتلوا في الجند حتى أمسوا، وقصدوا ابن الربيع فهرب منهم، وأتى بطن نخل على ليلتين من المدينة فنزل به، وانتهب السودان طعامًا للمنصور وزيتًا وغيره، فباعوا الحمل الدقيق بدرهمين، والراوية(١) الزيت بأربعة دراهم، ولم يصل الناس في ذلك اليوم جمعة، فذهب محمد بن عمران ومحمد بن عبد العزيز وغيرهما إلى العبيد فكلموهم، فقالوا: مرحبًا بموالينا، والله ما قمنا إلا أنفة بما عمل بكم، فأمرنا إليكم، فأقبلوا بهم إلى المسجد فخطبهم ابن أبي سبرة، وحثهم على الطاعة فتراجعوا، ثم قال لهم ـ من الغد إنكم كان منكم ما كان بالأمس ـ نهبتهم طعام أمير المؤمنين، فلا يبقينَ عند أحد منه شيء إلا ردّه فردّوه، ورجع ابن الربيع إلى المدينة فقطع يد وثيق ويعقل وغيرهما.

<sup>(</sup>١) الراوية: المزادة فيها الماء.

# ذكر بناء مدينة بغداد وانتقال أبي جعفر المنصور إليها

وفي هذه السنة ابتدأ المنصور في بناء مدينة بغداد، وسبب ذلك أنه كان قد ابتنى المدينة الهاشمية بنواحي الكوفة، فلما ثارت الراوندية فيها كره سكناها لذلك، ولجوار أهل الكوفة فإنه كان لا يأمنهم على نفسه، فخرج يرتاد موضعًا لبنائها، وكان بعض جنده قد تخلف عنه بالمدائن لرمد أصابه، فسأله الطبيب الذي يعالجه عن سبب حركة المنصور فأخبره، فقال الطبيب: إنّا نجد في كتاب عندنا أن رجلًا يدعى مقلاصا يبني مدينة، بين دجلة والصراة (١١) تدعى الزوراء (٢)، فإذا أسسها وبني بعضها أتاه فتق من الحجاز، فقطع بناءها وأصلح ذلك الفتق، ثم أتاه فتق من البصرة أعظم منه، فلم يلبث الفتقان أن يلتئما، ثم يعود إلى بنائها فيتمه، ثم يعمر زمنًا طويلًا ويبقى الملك في عقبه، فقدم ذلك الجندي على المنصور وأخبره الخبر، فقال: أنا والله كنت أدعى مقلاصًا ثم زال عني، وسار حتى نزل الدير \_ هو جوار قصره المعروف بالخلد، ودعا صاحب الدير والبطريق وغيرهما، فاتفق رأيهم على عمارتها في موضعها، وابتدأ بعمارتها في سنة خمس وأربعين ومائة، وكتب إلى سائر البلاد في إنفاذ الصناع والفعلة، وأمر أن يختار له من أهل الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة، فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة، وأمر فخطت المدينة بالرماد، فشقها ورآها، ثم أمر أن يجعل على الرماد حب القطن ويشعل بالنار، ونظر إليها وهي تشتعل ففهمها، وأمر بحفر أساسها على ذلك الرسم، ووكل بها أربعة من القواد، كل قائد على ربع، ووكل أبا حنيفة بعدّ الآجر واللبن، وكان قبل ذلك أراده المنصور على ولاية القضاء والمظالم فلم يجب، فحلف المنصور أنه لا بد أن يعمل له، فأجابه أن ينظر في عمارة بغداد، ويعدّ الآجر واللبن بالقصب \_ وهو أول من فعل ذلك، وجعل المنصور عرض أساس السور من أسفله خمسين ذراعًا ومن أعلاه عشرين ذراعًا، وجعل في البناء القصب والخشب، ووضع بيده أول لبنة وقال: بسم الله والحمد لله والأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ثم قال: ابنوا على بركة الله،

<sup>(</sup>١) الصراة: بالفتح: هما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى.

<sup>(</sup>٢) الزوراء: به سميت دجلة بغداد.. والزوراء: أرض كانت لأحيحة بن الجلاح.. وقيل: الزوراء: مدينة ببغداد في الجانب الشرقي.. وقيل أيضًا: الزوراء: مدينة أبي جعفر المنصور، وهي في الجانب الغربي.. والزوراء: دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة.. والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد وقيل: سوق المدينة نفسه.. والزوراء: ماء لبني أسد، وقيل: هي رصافة هشام وكانت للنعمان... (معجم البلدان لياقوت).

فلما بلغ السور قدر قامة جاء الخبر بظهور محمد بن عبد الله فقطع البناء وأقام بالكوفة حتى فرغ من حرب محمد وأخيه إبراهيم، ثم عاد إلى بغداد فأتم بناءها، وكان المنصور قد أعد جميع ما تحتاج إليه المدينة، من آلات البناء والخشب والساج (۱) وغيره، واستخلف حين شخص إلى الكوفة على إصلاح ما أعد سَلْم مولاه، فبلغه أن إبراهيم قد هزم عسكر المنصور فأحرق جميع ذلك.

قال: ولما انقضى أمر إبراهيم عاد المنصور إلى بغداد في صفر سنة ست وأربعين ومائة، واستشار خالد بن برمك في نقض المدائن وإيوان كسرى، ونقل النقاضة إلى بغداد، فقال: لا أرى ذلك لأنه علم من أعلام الإسلام، فقال له: أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم!! وأمر بنقض القصر الأبيض فنقضت ناحية منه، فلم يوف ما تحصل من النقاضة بما غرم عليه من الكلفة، فاستشار خالد بن برمك فقال: كنت لا أرى ذلك قبل، أما إذ فعلت فأرى أن يهدم لئلا يقال عجزت عن هدم ما بناه غيرك، فأعرض عنه وترك هدمه، ونقل أبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد، وبابًا عيرك من الكوفة كان عمله خالد القسري، وجعل المدينة مدورة بيء به من الشام، وبابًا من الكوفة كان عمله خالد القسري، وجعل المدينة مالسور لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض، وجعل لها سورين، فالسور وكان اللبن الذي يبنى به ذراع في ذراع، ووزن بعض اللبن لما نقص فكان مائة رطل وسبعة عشر رطلاً، وكانت الأسواق في المدينة فجاء رسول لملك الروم، فأمر أن يطاف به المدينة، ثم قال له: كيف رأيت؟ فقال: رأيت بناءً حسنًا إلا أن أعداءك معك، وهم السوقة (٢)، فأمر المنصور بإخراجهم إلى الكرخ (٣).

قال ابن الأثير: وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء المسجد والقصر والأسواق والفصلان والخنادق والأبواب أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين درهمًا، وكان الأستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراط فضة، والروز كاري<sup>(٤)</sup> بحبتين، وحاسب القواد عند الفراغ وأخذ منهم ما بقي عندهم، فبقي عند خالد بن الصلت خمسة عشر درهمًا فحبسه عليها وأخذها منه.

<sup>(</sup>١) الساج: ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًا، وله ورق كبير.

<sup>(</sup>٢) السوقة: الرعية، أو أوساط الناس.

<sup>(</sup>٣) الكرخ: عدة مواضع وكلها بالعراق، منها: كرخ البصرة، وكرخ بغداد، وكرخ باجدا وكرخ البصرة، وكرخ بغداد، وكرخ البحدا وكرخ الرقة.. وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الروز كاري: أي العامل اليومي.

وفي سنة خمس وأربعين خرجت الترك والخزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة وحجّ بالناس السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس.

#### ودخلت سنة ست وأربعين ومائة.

في هذه السنة كملت عمارة بغداد، وقد تقدم ذكر ذلك. وفيها عزل سلم بن قُتَيْبَة عن البصرة واستعمل عليها محمد بن سليمان؛ وعزل عن المدينة عبد الله بن الربيع، واستعمل عليها جعفر بن سليمان؛ وعزل عن مكة السري بن عبد الله، ووليها عبد الصمد بن علي. وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام.

#### ودخلت سنة سبع وأربعين ومائة.

في هذه السنة أغار استرخان الخوارزمي في جمع من الترك بناحية أرمينية، فسبى من المسلمين وأهل الذمّة خلقًا كثيرًا، ودخلوا تفليس<sup>(۱)</sup>، وكان حرب بن عبد الله مقيمًا بالموصل في ألفين من الجند لمكان الخوارج الذين بالجزيرة، فسيّر المنصور لمحاربة الترك جبريل بن يحيى وحرب بن عبد الله، فقاتلهم فقتل حرب وهزم جبريل بن يحيى، وقتل خلق من أصحابه.

## ذكر البيعة للمهدى وخلع عيسى بن موسى

في هذه السنة: كلم المنصور عيسى بن موسى في أن يخلع نفسه من ولاية العهد، وتقدّم للمهدي فامتنع من ذلك، فاطرحه المنصور وحطّ من رتبته، وقدّم المهدي عليه في الجلوس، وأذاه بأنواع الأذى وأهانه بأنواع الإهانة، وآخر الأمر إن المنصور أمر الربيع أن يخنق عيسى بحمائل سيفه، فخنقه وهو يستغيث: الله الله في دمي يا أمير المؤمنين، والمنصور يقول: ازهى نفسه، هذا بحضور أبيه موسى، فقام أبوه عند ذلك وبايع للمهدي، ثم جعل عيسى بن موسى بعده، فقال الناس: هذا الذي كان غدًا فأصبح بعد غد هذا أحد الأقوال في خلعه، وقيل بل شهد عليه ثلاثون نفرًا من شيعة المنصور، أنه خلع نفسه وبايع للمهدي فأنكر ذلك، فلم يسمع منه، وقيل بل اشترى المنصور ولاية العهد منه بأحد عشر ألف ألف درهم، وكانت مدة ولاية عيسى الكوفة ثلاث عشرة سنة، وعزله المنصور واستعمل محمد بن سليمان.

<sup>(</sup>١) تفليس: بفتح أوله ويكسر؛ بلد بأرمينية الأولى، وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة أزلية . . . (معجم البلدان لياقوت).

# ذكر وفاة عبد الله بن علي وخبر عيسى بن موسى

قال: كان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه، وسلّم إليه عمه عبد الله بن على وأمره بقتله، وقال: إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدى، فاضرب عنقه وإياك أن تضعف، فينتقض عليّ أمري الذي دبرته، ثم مضى المنصور إلى مكة وكتب إلى عيسى من الطريق يستعلم منه: ما فعل في الذي أمره، فكتب إليه عيسى: قد أنفذت ما أمرت به، فلم يشك أنه قتله، وكان عيسى حين أخذ عبد الله من المنصور دعا كاتبه يونس بن أبي فَرُوة، واستشاره في أمره، فقال: إنما أراد المنصور أن يقتله ثم يقتلك به، لأنه أمرك بقتله سرًا ثم يدعيه عليك علانية، فلا تقتله ولا تدفعه إليه سرًّا أبدًا، واكتم أمره، ففعل عيسى ذلك، فلما قدم المنصور وضع على أعمامه من حرّكهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله، ففعلوا فشفعهم فيه، وقال لعيسى: إني دفعت إليك عمي وعمك عبد الله ليكون في منزلك، وقد كلمنى عمومتك فيه وقد صفحت عنه فإيتنا به، فقال: يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله!! قال: ما أمرتك إلا بحبسه، قال: بلي، قد أمرتني، فكذَّبه، ثم قال لعمومته: إن هذا قد أقر بقتل أخيكم، قالوا: فادفعه لنا نقيده به، فسلمه إليهم فخرجوا به إلى الرحبة واجتمع الناس، وقام أحدهم ليقتله فقال عيسى: أفاعل أنت!! قال: إي والله، فقال: ردّوني إلى أمير المؤمنين فردّوه إليه، فقال: إنما أردت بقتله أن تقتلني، هذا عمك حيّ سويّ، قال: إيتنا به فأتاه به، فقال المنصور: يدخل حتى أرى فيه رأيي ثم صرفهم، وجعله في بيت أساسه ملح، ثم أجرى الماء على أساسه فسقط عليه البيت فمات، ودفن بمقابر المسلمين بباب الشام وهو أول من دفن فيها، وكان عمره اثنتين وخمسين سنة.

وحج المنصور في هذه السنة بالناس.

ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائة.

# ذكر خروج حسّان بن مجالد بن يحيى بن مالك ابن الأجْدَع الهمداني

قال: وكان خروجه بنواحي الموصل بقرية بافخًارى (١١) \_ وهي قرب الموصل على دجلة، فخرج إليه عسكر الموصل فهزمهم وعليهم الصقر بن نجدة، ثم سار

<sup>(</sup>١) بافخارى: قرية من أعمال نينوى في شرقى الموصل.

حسّان إلى الرقة ومنها إلى البحر، ودخل بلد السند ثم عاد إلى الموصل، فخرج إليه الصقر أيضًا والحسن بن صالح بن حسّان الهمداني وبلال القيسي والتقوا، فانهزم الصقر وأسر الحسن بن صالح وبلال، فقتل حسان بلالاً واستبقى الحسن لأنه من همدان، ففارقه بعض أصحابه لهذا.

وفي هذه السنة استعمل الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي على إفريقية، وبعث بعهده إليه بها؛ وحج المنصور بالناس في هذه السنة.

#### ودخلت سنة تسع وأربعين ومائة.

في هذه السنة غزا العباس بن محمد الصائفة أرض الروم، ومعه الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشعث فمات محمد في الطريق وفيها استتم المنصور بناء سور بغداد وخندقها، وفرغ من جميع أمورها وسار إلى حديثة الموصل وعاد. وحجّ بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

#### ودخلت سنة خمسين ومائة.

# ذكر خروج أستاذ سيس

في هذه السنة خرج استاذ سيس في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرها من خراسان، فكان ـ مما قيل ـ في ثلاثمائة ألف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان، وسار حتى التقى هو وأهل مرو الروذ وعليهم الأجثم المروروزي، فاقتتلوا فقتل الأجثم، وهزم استاذ سيس عدة من القواد، فوجه المنصور خازم بن خزيمة لحربه وضم إليه القواد، فسار خازم والتقوا واقتتلوا، وكانت بينهم حروب آخرها أن أستاذ سيس انهزم، وأكثر المسلمون القتل في أصحابه، فكان عدة من قتل سبعين ألفًا، وأسروا أربعة عشر ألفًا، ونجا استاذ سيس إلى جبل في نفريسير، فحصرهم خازم وقتل الأسرى، ووافى أبو عون وابن سلم، فنزل استاذ سيس على حكم أبي عون، فحكم أن يوثق هو وبنوه وأهل بيته بالحديد، وأن يعتق الباقون وهم ثلاثون ألفًا، فأمضى خازم حكمه وكسى كل رجل ثوبين؛ وقيل إن استاذ سيس ادعى النبوة وأظهر أصحابه خازم حكمه وكسى كل رجل ثوبين؛ وقيل إن استاذ سيس ادعى النبوة وأظهر أصحابه الفسق وقطع السبيل؛ وقيل إنه جد المأمون ـ أبو أمه مراجل.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي وهو عامل مكة.

#### ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائة.

في هذه السنة عزل المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن قَبِيصَة بن أبي صُفْرَة

عن السند، واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي، واستعمل عمر بن حفص على إفريقية ثم عزله عنها، واستعمل يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي صفرة.

# ذكر بناء الرُّصَافَة (١) للمهدي

في هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال، فقدم عليه أهل بيته من الشام والكوفة وغيرها، فهنؤوه بقدومه فأجازهم وحملهم وكساهم، وفعل بهم المنصور مثل ذلك، وبني الرصافة، وكان سبب بنائها أن بعض الجند شغبوا على المنصور وحاربوه على باب الذهب، فدخل عليه قُثَم بن العباس بن عبيد الله بن العباس، وهو شيخهم وله الحرمة فيهم والتقدم عندهم، فقال له المنصور: أما ترى ما نحن فيه من وثوب الجند علينا، وقد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أيدينا، فما ترى؟ فقال: يا أمير المؤمنين عندي رأي، إن أظهرته لك فسد وإن تركتني أمضيته وصلحت خلافتك، وهابك الجند، قال: أفتمضي في خلافتي شيئًا لا أعلمه؟ فقال له: إن كنت عندك متهمًا فلا تشاورني، وإن كنت مأمونًا فدعني أفعل رأيي، فقال له: امضه، فانصرف قمم إلى منزله فدعا غلامًا له فقال له: إذا كان غدًا فتقدّمني فاجلس في دار أمير المؤمنين، فإذا دخلت وتوسطت أصحاب المراتب فخذ بعنان بغلتي، واستحلفني بحق رسول الله ﷺ وحق العباس وحق أمير المؤمنين لما وقفت لك، وسمعت مسألتك وأجبتك عنها، وسأنهرك وأغلظ لك فلا تجب، وعاود المسألة فسأضربك فعاود، وقل لى أي الحيين أشرف: اليمن أو مضر؟ فإذا أجبتك فاترك البغلة وأنت حرّ، ففعل الغلام ما أمره به؛ فقال له قدم: مضر أشرف لأن منها رسول الله ﷺ، وفيها كتاب الله، وفيها بيت الله، ومنها خليفة الله، فامتعضت اليمن إذ لم يذكر لها شيئًا، فقال بعض قوادهم: ليس الأمر كذلك مطلقًا بغير فضيلة!! ثم قال لغلام له: قم إلى بغلة الشيخ فاكبحها، ففعل حتى كاد يقعيها(٢)، فامتعضت مضر وقالواً: يفعل هذا بشيخنا!! وأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعها، فتفرّق الحيّان، ودخل قثم على المنصور، وافترقت الجند، فصارت مضر واليمن فرقة والخراسانية فرقة، فقال قثم للمنصور: قد فرّقت بين جندك وجعلتهم أحزابًا، كل حزب منهم يخاف أن تضربه بالآخر، وقد بقي في التدبير بقية، وهي أن تترك ابنك

<sup>(</sup>١) الرصافة: هي رصافة بغداد، وفيها يقول على بن الجهم:

عيون المها بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا أدري

<sup>(</sup>٢) يقال: أقعى الكلب: إذا جلس على إسته وبسط ذراعيه مفترشًا رجَّليه وناصبًا يديه.

في ذلك الجانب، وتحوّل معه قطعة من جيشك، فيصير ذلك بلدًا وهذا بلدًا، فإن فسد عليك أولئك ضربتهم بأولئك، فقبل رأيه واستقام ملكه، وبنى الرصافة وتولى ذلك صاحب المصلّى.

وحج بالناس محمد بن إبراهيم الإمام، وهو عامل مكة والطائف. وفيها قتل معن بن زائدة الشيباني أمير سجستان، بعد منصرفه من غزاة رُتبيل وانصرافه إلى بُست<sup>(۱)</sup>، فاختفى بعض الخوارج في منزله، ثم دخلوا عليه وهو يحتجم فقتلوه، وشق أحدهم بطنه بخنجر، وقال بعض من ضربه: أنا الغلام الطاقي، والطاق رستاق بقرب زَرَنْج، فقتلهم يزيد بن مزيد فلم ينج منهم أحد، وقام يزيد بأمر سجستان.

#### ودخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة.

في هذه السنة غزا حميد بن قحطبة كابل<sup>(۲)</sup>، وكان المنصور استعمله على خراسان سنة إحدى وخمسين ومائة. وغزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم، وقيل أخوه محمد.

وحبّ بالناس في هذه السنة المنصور.

ودخلت سنة ثلاثة وخمسين ومائة

## ذكر القبض على أبي أيوب المورياني الوزير وقتله

في هذه السنة قبض المنصور على أبي أيوب المورياني وعلى أخيه وبني أخيه، وكان قد سعى بهم كاتبه إبان بن صدقة، وقيل: كان سبب قبضه أن المنصور في دولة بني أمية ورد الموصل، وأقام بها مستترًا، وتزوج امرأة من الأزد فحملت منه، ثم فارق الموصل وأعطاها تذكرة، وقال لها: إذا سمعت بدولة بني هاشم فأرسلي هذه التذكرة إلى صاحب الأمر فهو يعرفها، فوضعت المرأة ولدًا سمته جعفرًا، فنشأ وتعلّم الكتابة وما يحتاج إليه الكاتب، وولى المنصور الخلافة فقدم جعفر إلى بغداد واتصل بأبي أيوب، فجعله كاتبًا بالديوان فطلب المنصور يومًا من أبي أيوب كاتبًا يكتب له شيئًا، فأرسل إليه جعفرًا، فلما رآه المنصور مال إليه وأحبّه، فأمره بالكتابة فرآه ماهرًا حاذقًا، فسأله: من أبن هو؟ ومن أبوه؟ فذكر له الحال وأراه التذكرة فعرفها، فصار

<sup>(</sup>١) بست: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة.

 <sup>(</sup>۲) كابل: بضم الباء الموحدة، ولام: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أو هند. وهي ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة... (معجم البلدان).

يطلبه في كل وقت بحجة الكتابة، فخافه أبو أيوب، ثم إن المنصور أحضره يومًا وأعطاه مالاً، وأمره أن يصعد إلى الموصل ويحضر والدته، وأنه إذا رجع وقارب بغداد لقيه المنصور بالعساكر وغيرها، وأمره أن يكتم حاله ويفارق الديوان مغضبًا، فخرج إلى الديوان فقال له أبو أيوب: ما أبطأك؟ قال: كنت في حاجة لأمير المؤمنين، فسبّه أبو أيوب فأغلق جعفر فسأله عما كتب فقال: ما كنت لأذيع سر أمير المؤمنين، فسبّه أبو أيوب فأغلق جعفر دواته، وقال: والله لا عدت لهذا الديوان أبدًا، وفارقه مغضبًا فتوهم منه أبو أيوب، وسافر، فبعث في أثره من اغتاله، فقتل وأحضر إليه ما كان معه، فرأى في متاعه ما دلّه على أنه ولد أمير المؤمنين، فسقط في يده وتوقع السوء، ولما أبطأ خبره على المنصور بعث إلى الموصل من يسأل عنه، فقالت أمه: لا علم لي به إلا أنه ببغداد، يكتب في ديوان أمير المؤمنين، فأرسل المنصور من قصّ أثره، ولم يزل يدقق البحث حتى علم أنّ قتله من قبل أبي أيوب، فنكبه هو وأهله.

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحيى، ووصل إلى حصن من حصون الروم ليلاً وأهله نيام، فسبى وأسر من كان فيه، وقصد اللاذقية الخراب فسبى منها ستة آلاف رأس سوى الرجال البالغين.

وحبّ في هذه السنة المهدي بن المنصور بالناس.

#### ودخلت سنة أربع وخمسين ومائة.

في هذه السنة سار المنصور إلى الشام وبيت المقدس، وبعث يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة إلى إفريقية في خمسين ألفًا، لحرب الخوارج الذين قتلوا عمر بن حفص.

وحجّ بالناس محمد بن إبراهيم.

#### ودخلت سنة خمس وخمسين ومائة.

في هذه السنة سيّر المنصور المهدي لبناء الرَّافقة (١)، فسار إليها فبناها على بناء مدينة بغداد، وعمل للكوفة والبصرة سورًا وخندقًا، وجعل ما أنفق فيه من أموال أهلهما.

<sup>(</sup>۱) الرافقة: الفاء قبل القاف: بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع.. وعلى الرافقة سوران بينهما فصيل، وهي على هيئة مدينة السلام. ولها ربض بينها وبين الرقة وبه أسواقها... (معجم البلدان لياقوت).

قال: وأراد المنصور معرفة عددهم، فأمر أن يقسم فيهم خمسة دراهم خمسة دراهم، فلما انحصرت له عدتهم أمر بجبايتهم أربعين درهمًا من كل واحد، فقال شاعرهم: [من مجزوء الرمل]

من أمير المؤمنينا وجبانا الأربعينا

يالقوم مالقينا

ودخلت سنة ست وخمسين ومائة.

لم يكن في هذه السنة من الحوادث ما نذكره في هذا الموضع. وحج بالناس العباس بن محمد بن على.

ودخلت سنة سبع وخمسين ومائة.

في هذه السنة بنى المنصور قصره الذي يدعى الخلد. وفيها حوّل الأسواق إلى الكرخ وتقدم السبب في ذلك وحجّ بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وفيها مات عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام.

ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائة.

# ذكر وفاة أبى جعفر المنصور

كانت وفاته يوم السبت لست خلون من ذي الحجة من هذه السنة ببئر ميمون (١) على أميال من مكة، قال المؤرخ: ورأى المنصور قبل وفاته بيسير أعاجيب كثيرة، ومواعظ مؤذنة بوفاته، منها أنه هتف به هاتف في قصره فسمعه يقول: [من المنسرح]

أما وربّ السسكون والحرك إن المنايا كثيرة الشرك عليك يا نفس إن أسأت وإن أحسنت في اليوم كان ذاك لك ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في فلك إلاّ لنقل السلطان عن ملك قد انقضى ملكه إلى ملك حتى يصيرانه إلى ملك ما عزّ سلطانه بمشترك ذاك بديع السماء والأرض والمسخر الفلك

ذاك بديع السماء والأرض وال مرسي الجبال المسخّر الفلك فلما سمع المنصور ذلك قال: هذا أوان أجَلى، قال الطبري ـ وقد حكى

فلما سمع المنصور ذلك قال: هذا أوان أجَلي، قال الطبري ـ وقد حكى عبد العزيز بن مسلم قال: دخلت على المنصور يومًا عليه، فإذا هو باهت لا يحير

<sup>(</sup>١) بئر ميمون: بمكة، منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي.

جوابًا، فوثبت لأنصرف لما أراه منه، فقال بعد ساعة: إني رأيت في المنام كأن رجلًا ينشدني: [من مجزوء الكامل]

أَأْخَدِيَ أَخِفِض من مناكا ولسقد أراك الدهر مسن فسإذا أردت الناقس الس مُسلّد نحستَ ما مُسلّد كسته

ف ک أنّ ي و م ك قد أت اك ا ت صريف ه ما قد أراك ا عبد الذليل فأنت ذاك ا والأمر فيه إلى سواكا

فهذا ما ترى من قلقي وغمي، فقلت: خيرًا رأيت يا أمير المؤمنين، ولم يلبث أن خرج إلى مكة. ومن ذلك أنّه لما نزل آخر منزل نزله من طريق مكة نظر في صدر البيت الذي نزل فيه فإذا فيه مكتوب: [من الطويل]

أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لابدً واقع أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من حرّ المنية مانع

فدعا المتولي لإصلاح المواضع فقال: ألم آمرك ألا يدخل أحد من الدعاة هذا البيت؟! فحلف أنه لم يدخله أحد، فقال: اقرأ ما في صدر هذا البيت، قال: ما أرى شيئًا، فالتفت إلى حاجبه وقال: اقرأ آية من كتاب الله تعالى تشوقني إلى لقائه، فقرأ ﴿وَسَيَعْكُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، فقال له: ما وجدت آية غير هذه الآية، قال: والله لقد محى القرآن من قلبي غيرها.

#### ذكر وصية المنصور لابنه المهدي

قال: ولما سار المنصور من بغداد ليحج نزل قصر عَبْدَوِيه، وأحضر المهدي وكان قد صحبه فوصّاه بالمال والسلطان، يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه بكرة وعشية، فلما كان في اليوم الذي ارتحل فيه قال له:

إني لم أدع شيئًا إلا وقد تقدمت إليك فيه، وسأوصيك بخصال وما أظنك تفعل منها واحدة \_ وكان له سفط<sup>(۱)</sup> فيه دفاتر علمه وعليه قفل لا يفتحه غيره، فقال للمهدي: انظر إلى هذا السفط فاحتفظ به، فإنّ فيه علم آبائك \_ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة \_ فإن أهمّك أمر فانظر إلى الدفتر الكبير، فإن أصبت فيه ما تريد وإلا في الثاني والثالث حتى بلغ سبعة، فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة، فإنك واجد فيها

<sup>(</sup>١) السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء.

ما تريد، وما أظنك تفعل! واقطن هذه المدينة وإياك أن تستبدل بها غيرها، وقد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين لكفاك لأرزاق الجند والنفقات ومصلحة الثغور والذرية ومصلحة البعوث، فاحتفظ به، فإنك لا تزال عزيزًا ما دام بيت مالك عامرًا، وما أظنك تفعل! وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم، وأن تحسن إليهم وتقدمهم، وتوطىء الناس أعقابهم وتوليهم المنابر، فإنّ عزّك في عزهم وذكرهم لك، وما أظنك تفعل! وانظر إلى مواليك وأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم، فإنهم مادتك لشدة إن نزلت بك، وما أظنك تفعل! وأوصيك بأهل خراسان فإنهم أنصارك، وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك، ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم، أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عما كان منهم، وتخلف من مات منهم في أهله وولده، وما أظنك تفعل! وإياك أن تبني منهم، وأظنك ستفعل! وإياك أن تبني المدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءها، وأظنك ستفعل! وإياك أن تستعين برجل من بني أمرك، وأظنك ستفعل!

وقيل: إنه قال له إني ولدت في ذي الحجة، ووليت في ذي الحجة، وقد هجس في نفسي أن أموت في ذي الحجة من هذه السنة، فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي يجعل الله لك فيما كربك وحزبك فرجًا ومخرجًا، ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب.

يا بني احفظ محمدًا على أمته يحفظ الله عليك أمورك، وإياك والدم الحرام فإنه حُوب (١) عند الله عظيم، وعار في الدنيا لازم مقيم، والزم الحدود فإن فيها صلاحك في العاجل. ولا تعتد فيها فتبور، فإن الله تعالى لو علم شيئًا أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه. واعلم أن من شدة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب، على من سعى في الأرض فسادًا، مع ما ذخره له عنده من العذاب العظيم، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاوًا الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُم وَيَسَعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَو يُهُكَلُوا أَوْ تُقَعَظُعَ أَيَدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَو يُنفؤا في الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَلُوا أَوْ يُهُكَلُوا أَوْ تُقَعَظُع أَيَدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَو يُنفؤا مِن المُدابِ الله المتين وعروته مِن العداد، فاحفظه وحصنه وذب عنه، وأوقع بالملحدين فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب، ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن، فاحكم بالعدل ولا تشطط (٢)، فإن ذلك أقطع للشغب، وأحسم للعدو، وأنجع في الدواء، بالعدل ولا تشطط (٢)، فإن ذلك أقطع للشغب، وأحسم للعدو، وأنجع في الدواء،

<sup>(</sup>١) الحوب: الإثم.

وعفّ عن الفيء فليس بك حاجة إليه مع ما أخلفه لك، وافتتح بصلة الرحم وبرّ القرابة، وإياك والتبذير لأموال الرعية، واشحن الثغور واضبط الأطراف وأمّن السبل، وسكن العامّة وأدخل المرافق عليهم، وادفع المكاره عنهم، وأعدّ الأموال واخزنها، وإياك والتبذير فإن النوائب غير مأمونة ـ وهي من شيم الزمان، وأعدّ الكراع (١) والرجال والجند ما استطعت، وإياك وتأخير عمل اليوم إلى غد فتتدارك عليك الأمور وتضيع؛ خذ في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولاً أولاً وشمّر فيها، واعدد رجالاً بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار، ورجالاً بالنهار لمعرفة ما يكون في الليل، وباشر وخذ نفسك ولا تضجر ولا تكسل، واستعمل حسن الظ وأسيء بعمالك وكتابك، وخذ نفسك بالتيقظ، وتفقد من أقمته على بابك، وستهل إذنك للناس وانظر في أمر النزاع إليك، ووكل بهم عينًا غير نائمة ونفسًا غير لاهية، ولا تنم فإن أباك لم ينم مذ ولي الخلافة، ولا دخل عليه الغمض إلا وقلبه مستيقظ هذه وصيتي إليك، والله خليفتى عليك، ثم ودعه وبكيا.

ثم سار المنصور إلى الكوفة وجمع بين الحج والعمرة، وساق الهدي (٢) وأشعره (٣) وقلده (٤) لأيام خلت من ذي القعدة، فلما سار منازل من الكوفة عرض له وجعه الذي مات به \_ وهو القيام، ولما اشتد به جعل يقول للربيع: بادِز بي حرم ربي هاربًا من ذنوبي، وكان الربيع عديله، ووضاه بما أراد، ولما وصل بئر ميمون مات بها في التاريخ الذي قدّمناه، ولم يحضر عند موته أحد إلا خدمه والربيع مولاه، فكتم الربيع موته ومنع من البكاء عليه؛ ثم أصبح فحضر أهل بيته على عادتهم، فأذن الربيع لعمه عيسى فمكث ساعة، ثم أذن لابنه موسى، ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان منهم ثم لعامتهم، فبايعهم الربيع للمهدي ولعيسى بن موسى من بعده، ثم بايع القواد وعامة الناس، وسار العباس بن محمد، ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايعا الناس، فبايعوا بين الركن والمقام.

وجهزوا المنصور ففرغوا منه العصر، وكفن وغطي وجهه وبدنه وجعل رأسه مكشوفًا لأجل إحرامه، وصلّى عليه عيسى بن موسى، وقيل إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ودفن في مقبرة المَعْلاة (٥)، وحفر له مائة قبر

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. (٢) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم.

<sup>(</sup>٣) أشعر الهدي: إذا طعن سنامه حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي.

<sup>(</sup>٤) قلَّد الهدي: أي أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي.

<sup>(</sup>٥) المعلاة: بالفتح ثم السكون: موضع بين مكة وبدر بينه وبين بدر الأثيل. والمعلاة: من قرى الحرج باليمامة... (معجم البلدان).

ليغمّوه على الناس، ودفن في غيرها، ونزل في قبره عيسى بن علي، وعيسى بن محمد، والعباس بن محمد والربيع والريان مولياه ويَقْطِين، وكان عمره ثلاثًا وستين سنة، وقيل أربعًا وستين سنة، وقيل ثمانيًا وستين. وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا سبعة أيام. وكان أسمر نحيفًا خفيف العارضين. أولاده: محمد المهدي وجعفر الأكبر أمهما أزوَى بنت منصور أخت يزيد بن منصور الحميري، وكانت تكنى أم موسى، ومات جعفر قبل المنصور، ومنهم سليمان وعيسى ويعقوب أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله، وجعفر الأصغر أمه أم ولد كرديّه، وصالح المسكين وأمه أم ولد روميّة، والقاسم مات قبل المنصور وله عشر سنين أمه أم ولد تعرف بأم القاسم، والعالية أمها امرأة من بني أمية ـ هذا ما نقله ابن الأثير، قال غيره وعبد العزيز والعباس. وزراؤه: أبو عطية الباهلي ثم أبو أيوب المورياني ثم الربيع مولاه، ووزر له: خالد بن برمك مدة يسيرة. قضاته: عبد الله بن محمد بن صَفُوان، وشريك بن عبد الله، والحسن بن عمار، والحجاج بن أرطأة؛ وقبل إن يحيى بن سعيد وأبا عثمان التميمي قضيا في أيامه. حجابه: الربيع مولاه قبل أن يستوزره، ثم سعيد وأبا عثمان التميمي قضيا في أيامه. حجابه: الربيع مولاه قبل أن يستوزره، ثم عسى مولاه، ثم أبو الخصيب مولاه.

الأمراء بمصر: صالح بن علي واستخلف أبا عون عبد الملك بن يزيد، ثم نقل المنصور صالحًا إلى الجزيرة، وأمرً على مصر موسى بن كعب ثم صرفه، وولى محمد بن الأشعث الخزاعي ثم عزله، وولى حميد بن قحطبة، ثم يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة، وولّى عبد الله بن عبد الرحمٰن بن معاوية بن حُدَيْج فتوفي، فأمّر عليها أخاه محمد بن عبد الرحمٰن فتوفي فوليها موسى بن علي بن رباح القضاة بها: في أيام المنصور غَوْث بن سليمان، ثم سار مع صالح بن علي فولى أبو خالد يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن بلال، ثم عاد غوث إليها، ثم صرفه يزيد بن حاتم وولى أبا حُزَيْمة إبراهيم بن يزيد الرعيني، ثم وليها أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي من قبل المنصور، وهو أول قاض خرج لنظر هلال شهر رمضان.

# ذكر شيء من سيرة أبي جعفر المنصور

قال سلام الأبرش: كنت أخدم المنصور وكان من أحسن الناس خلقًا ما لم يخرج إلى الناس، وأشد احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان، فإذا لبس ثوبه اربد لونه واحمرت عيناه. قال: وقال لي يومًا: إذا رأيتني لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي

فلا يدنون مني أحد، قال: ولم ير في داره لهو ولا شيء يشبه اللهو والعبث إلا مرة واحدة، رأى بعض أولاده قد ركب راحلة \_ وهو صبي، وتنكب قوسًا في هيئة غلام أعرابي، بين جوالقين (۱) فيهما مقل (۲) وأراك (۳) وما يهديه الأعراب، فعجب الناس من ذلك وأنكروه، وعلموا أنه ضرب من عبث الملوك، قال حماد التركي: كنت واقفًا على رأس المنصور فسمع جلبة، فقال: انظر ما هذا؟ فذهبت فإذا خادم له قد جلس وحوله الجواري، وهو يضرب لهن بالطنبور وهن يضحكن فأخبرته، فقال وأي شيء الطنبور!! فوصفته له، فقال: ما يدريك أنت ما الطنبور!! فقلت رأيته بخراسان، فقام المنصور إليهن فلما رأينه تفرقن، فأمر بالخادم فضرب رأسه بالطنبور حتى تكسّر الطنبور، وباع الخادم.

قال بعض المؤرخين كان المنصور يخضب بالسواد، وقيل: كان يغير لون شيبه في كل شهر بألف مثقال مسك. قال: وأمر بتوسعة المسجد الحرام من ناحية باب الندوة سنة تسع وثلاثين ومائة، وبنى مسجد الخيف. وفي أيامه فتحت المُولْتَان (٤) والقَنْدَهَار (٥) من أرض السند، وهُدم البدّ (٦) وبُنى مكانه مسجد.

وفي أيامه مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت في سنة خمس وأربعين ومائة ومات جعفر بن محمد الصادق في سنة ثمان وأربعين ومائة. وقد قدمنا من أخبار أبي جعفر المنصور، ومن الوقائع التي اتفقت في أيامه وما أنشأه من المدن والعمائر ما فيه الكفاية، ولا يورد في التواريخ المختصرة أكثر من هذا فلنذكر أخبار من قام بالأمر بعده والله الموفق.

<sup>(</sup>١) الجوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما.

<sup>(</sup>٢) المقل: حمل الدوم، وهو يشبه النخل. أو صمغ شجرة يسمّى الكور، وهو من الأدوية.

 <sup>(</sup>٣) الأراك: أو شجر المسواك: واحدته أراكه: نبات شجيري من الفصيلة الأراكية، كثير الفروع،
خوار العود، متقابل الأوراق، له ثمار حمر دكناء تؤكل، ينبت في البلاد الحارة، ويوجد في
صحراء مصر الجنوبية الشرقية.

<sup>(</sup>٤) مولتان: بضم أوله، وسكون ثانيه واللام يلتقي فيه ساكنان، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: بلد من بلاد الهند على سمت غزنة... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) قندهار: بضم القاف، وسكون النون، وضم الدال أيضًا: مدينة في الإقليم الثالث.. وهي من بلاد السند أو الهند مشهورة في الفتوح... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٦) البدّ: الصنم أو بيته.

### ذكر خلافة المهدي

هو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر عبد الله المنصور، وأمه أروى أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمر الحميري، وهو الثالث من الخلفاء العباسيين، بويع له يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة على ما قدمناه، وقيل إنه لما مات المنصور خرج الربيع وبيده قرطاس، ففتحه وقرأه فإذا فيه:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين ثم بكى وبكى الناس. ثم قال قد أمكنكم البكاء فانصتوا رحمكم الله ثم قرأ:

أما بعد فإني كتبت كتابي وأنا حيّ، في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وأقرىء عليكم السلام، وأسأل الله ألا يفتنكم من بعدي ولا يلبسكم شيعًا، ولا يذيق بعضكم بأس بعض، ثم أخذ في وصيتهم وإذكارهم البيعة له، وحثهم على الوفاء بعهده. ثم تناول يد الحسن بن زيد العلوي فقال له: قم فبايع الناس، فقام إلى موسى بن المهدي فبايعه لأبيه، ثم بايع الناس الأول فالأول.

ودخلت سنة تسع وخمسين ومائة.

## ذكر ظهور المُقَنَّع بخراسان وهلاكه

في هذه السنة ظهر المقنع بخراسان، وكان رجلاً أعور قصيرًا من أهل مرو(۱)، وكان يسمى حكيمًا، وكان اتخذ وجهًا من ذهب، وجعله على وجهه لئلا يُرى فسمي المقنع، وادعى الإلهية ولم يظهر ذلك لجميع أصحابه، وكان يقول: إن الله خلق آدم فتحوّل في صورته، ثم في صورة نوح وهكذا إلى أبي مسلم الخراساني، ثم تحوّل إلى هاشم، وهاشم في دعواه هو المقنع، ويقول بالتناسخ، فبايعه خلق من ضُلال الناس، وكانوا يسجدون له من أي النواحي كانوا، وكانوا يقولون في الحرب: يا هاشم أعنًا، واجتمع إليه خلق كثير، وتحصّنوا في قلعة سام (۱) بزده، وظهرت المبيضة (۱) ببخارى والصغد معاونين له، وأعانه كفار الأثراك وأغاروا على أموال المسلمين، واجتمعوا بكش

<sup>(</sup>١) مرو: مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام، وهي على نهر عظيم.

<sup>(</sup>٢) سام: من قرى دمشق بالغوطة.

<sup>(</sup>٣) المبيضة: فرقة من الثنوية، وهم أصحاب المقنع، سموا بذلك لتبييضهم ثيابهم مخالفة للسودة العباسيين، وكذلك كان يطلق على جماعة خارجة على الدولة العباسية.

وغلبوا على بعض قصورها فحاربهم أبو النعمان والجنيد وليث بن نصر مرة بعد مرة، ثم اشتغلوا بقتال المبيضة فقاتلوهم أربعة أشهر، وهزموهم فلحق منهزموهم بالمقنع، ثم سيّر المهدي أبا عون لمحاربة المقنّع، فلم يبالغ في قتاله فعزله واستعمل معاذ بن مسلم، فسار معاذ في سنة إحدى وستين ومائة في جماعة من القواد والعساكر، فالتقوا واقتتلوا فهزموا أصحاب المقنع، فقصد المنهزمون المقنع وهو بسام، فأصلح خندقها وحصّنها، وأقبل معاذ فحاربهم وكان سعيد الحرشي مع معاذ فنافره، فكتب الحرشي إلى المهدي في معاذ وضمن له أنه إن أفرده بحرب المقنع كفاه، فأجابه إلى ذلك وانفرد الحرشي بحربه، وأمده معاذ بابنه رجاء في جيش وبجميع ما التمسه منه، وطال الحصار على المقنع فطلب أصحابه الأمان سرًا منه، فأجابهم الحرشي فخرج إليه منهم نحو من ثلاثين ألفًا، وبقي المقنع في ألفين وضايقه العسكر، فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وأهله فسقاهم السم فأتى عليهم وأمر أن يحرق هو بالنار لئلا يقدر على جثته؛ وقيل بل حرق كل ما في قلعته من حيوان وغيره، ثم قال: من أحب أن يرتفع معي في السماء فليلق نفسه معي في هذه النار، وألقى نفسه مع نسائه وأهله وخواصّه فاحترقوا، ودخل العسكر القلعة فوجدوها خاوية خالية، وكان ذلك مما زاد في افتتان من بقي من أصحابه؛ وقيل بل شرب هو من السم فمات وأنفذ الحرشي رأسه إلى المهدي، فوصل إليه وهو بحلب في سنة ثلاث وستين ومائة.

نعود إلى بقية حوادث سنة تسع وخمسين. وفيها توفي حميد بن قحطبة عامل خراسان واستعمل المهدي أبا عون عبد الملك. وحجّ بالناس يزيد بن منصور خال المهدي عند قدومه من اليمن.

#### ودخلت سنة ستين ومائة.

في هذه السنة: خرج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم بخراسان منكرًا سيرة المهدي، واجتمع معه بشر كثير، وتوجّه إليه يزيد بن مزيد الشيباني وهو ابن أخي معن بن زائدة، فاقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد، وبعث به إلى المهدي وبعث معه بوجوه أصحابه، فقطت يدا يوسف ورجلاه، وقتل هو وأصحابه وصلبوا على الجسر؛ وقيل إنه كان حروريًا(۱) وأنه تغلب على بوشنج (۲) \_ وعليها مصعب بن زريق فهرب منه، وتغلّب أيضًا على مرو الروذ والطالقان والجوزجان.

<sup>(</sup>۱) الحرورية: طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب الكوفة، لأنه كان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم حين خالفوا عليًا، وكان عندهم تشدد في الدين حتى مرقوا منه.

<sup>(</sup>۲) بوشنج: بفتح الشين، وسكون النون، وجيم: بليدة نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي هراة، بينهما عشرة فراسخ... (معجم البلدان).

### ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادي

قال: كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي خاضعوا في خلع عيسى من ولاية العهد، والبيعة لموسى الهادي بن المهدى فسرّ المهدى بذلك، وكتب إلى عيسى في القدوم عليه وهو بقريته الرحبة من أعمال الكوفة، فأحسّ بما يراد منه فامتنع من القدوم عليه، فألح المهدي عليه حتى بعث إليه يقول: إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية العهد لموسى وهارون استحللت منك بمعصيتك ما يستحلّ من أهل المعاصي، وإن أجبتني عوضتك منها بما هو أجدى عليك وأعجل نفعًا، فلم يقدم عليه وخيف انتقاضه، فوجه إليه المهدي عمه العباس يستدعيه فلم يجب فلما عاد العباس وجّه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ القائد، في ألف من شيعة المهدي فأشخصوه إليه، فلما قدم عيسى نزل دار محمد بن سليمان، وأقام أيامًا يختلف إلى المهدى، وهو لا يكلمه بشيء ولا يرى مكروها، فحضر الدار يومًا قبل جلوس المهدي فجلس في مقصورة الربيع، وقد اجتمع رؤساء شيعة المهدي على خلعه، فثاروا به وضربوا باب المقصورة بالعمد حتى هشموه، وشتموا عيسى أقبح شتم، وأظهر المهدي إنكارًا لما فعلوه فلم يرجعوا، فبقوا في ذلك أيامًا وكان أشدهم عليه محمد بن سليمان، وكاشفه المهدي وألح عليه، فذكر أن عليه أيمانًا في أهله وماله، فأفتاه الفقهاء بما رأوا أنه لا يحنث فأجاب إلى خلع نفسه، فأعطاه المهدي عشرة آلاف ألف درهم وضياعًا بالزاب وكَسْكَر (١١)، وخلع نفسه لأربع بقين من المحرم وبايع للمهدي ولابنه موسى الهادي، ثم جلس المهدي من الغد وأحضر أهل بيته وأخذ بيعتهم، ثم خرج المهدي إلى الجامع وعيسى معه فخطب الناس، وأعلمهم بخلع عيسى وبيعة الهادي، وبايعهم فسارعوا إلى بيعته، فقال بعض الشعراء: [من الزمل]

كره الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجاة وكرم خلع الملك وأضحى مُلبسًا ثوب لوم ما ترى منه القدم

وحج المهدي في هذه السنة بالناس، واستخلف على بغداد ابنه موسى وخاله يزيد بن منصور؛ وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة وكساها كسوة جديدة، وكان سبب نزعها أنّ حجبة الكعبة ذكروا له أنهم يخافون على الكعبة أن تتهدم، لكثرة ما عليها

<sup>(</sup>۱) كسكر: بالفتح ثم السكون، وكاف أخرى، وراء: كورة واسعة وقصبتها واسط القصبة التي بين الكوفة والبصرة... (معجم البلدان).

من الكسوة فنزعها، وكانت كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج (۱) الثخين، وما قبلها من عمل اليمن؛ قال: وطلى جدرانها بالمسك والعنبر، وكانت الكعبة في جانب المسجد لم تكن متوسطة، فهدم حيطان المسجد وزاد فيه زيادات، واشترى الدور والمنازل حتى صارت الكعبة في الوسط على ما هي عليه الآن، وحمل من مصر إلى المسجد الحرام أربعمائة وثمانين أسطوانة، وصير فيه أربعمائة طاق وثمانية وتسعين طاقا، وجعل له ثلاثة وعشرين بابًا، وجعل سلاسل قناديله ذهبًا، وجعل ذرعه مكسرًا مائة ألف وعشرين ألف ذراع، وقسم مالاً عظيمًا كان معه من العراق، مبلغه ثلاثون ألف ألف درهم، ووصل إليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار، ومن اليمن مائتا ألف درهم، ففرق ذلك كله وفرق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب، ووسع مسجد رسول الله عليه، وألبس خارج القبر المقدس الرخام، وأخذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرسًا له بالعراق، وأقطعهم بالعراق وأجرى عليهم الأرزاق. وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة، وهو أول خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة.

#### ودخلت سنة إحدى وستين ومائة.

في هذه السنة: أمر المهدي ببناء القصور بطريق مكة، وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل، وبتجديد الأموال والبرك وحفر الركايا(٢٠)، وولَّى ذلك يقطين بن موسى، وأمر بالزيادة في مسجد البصرة، وأمر بتقصير المنابر في البلاد، وجعلها بمقدار منبر النبي على وحجّ بالناس في هذه السنة موسى الهادي ولى العهد.

#### ودخلت سنة اثنتين وستين ومائة.

## ذكر قتل عبد السلام الخارجي

في هذه السنة: قتل عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين، وكان قد خرج بالجزيرة فاشتدت شوكته وكثر أتباعه، فلقيه عدة من قواد المهدي فيهم عيسى بن موسى القائد، فقتله في عدة ممّن معه وهزم جماعة من القواد \_ فيهم شبيب بن واج المَرْوَرُوذِي، فندب المهدي إلى شبيب ألف فارس، وأعطى كل رجل منهم ألف درهم معونة، فوافوا شبيبًا فخرج بهم في طلب عبد السلام، فهرب عبد السلام منه فأدركه بقنسرين فقاتله بها فقتله.

<sup>(</sup>١) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.

<sup>(</sup>٢) الركايا: جمع الركية: البئر لم تطو.

وفيها وضع المهدي ديوان الأزمّة (١)، وولّى عليها عمر بن بَزِيع مولاه. وأجرى المهدي على المجذمين وأهل السجون في جميع الآفاق الأرزاق.

#### ودخلت سنة ثلاث وستين ومائة.

في هذه السنة: تجهّز المهدي لغزو الروم فجمع الأجناد من خراسان وغيرها، وسار على الموصل والجزيرة وعبر الفرات إلى حلب، وأرسل وهو بحلب فجمع الزنادقة بتلك البلاد فقتلهم وقطع كتبهم، وسار عنها مشيعًا لابنه هارون حتى جاز الدرب وبلغ جيحان (٢)، وسار هارون بالعساكر فنازل حصن سمالو فحصره ثمانية وثلاثين يومًا، ونصب عليه المجانيق ففتحه بالأمان وفتح فتوحًا كثيرة.

وفيها ولّى المهدي ابنه هارون المغرب كله وأذربيجان وأرمينية، وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى، وعلى رسائله يحيى بن خالد بن برمك. وحجّ بالناس في هذه السنة علي بن المهدي.

#### ودخلت سنة أربع وستين ومائة.

في هذه السنة سار المهدي ليحج فلما بلغ العقبة رأى قلة الماء وحم فرجع، وسيّر أخاه صالحًا ليحج بالناس، ولحق الناس عطش شديد حتى كادوا يهلكون.

#### ودخلت سنة خمس وستين ومائة.

في هذه السنة: سير المهدي ابنه الرشيد لغزو الروم في خمسة وتسعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعين رجلاً ومعه الربيع، فوعك الرشيد في بلاد الروم، ولقيه عسكر نقيطا قومس<sup>(٣)</sup> القوامسة، فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني فأثخنه يزيد، وانهزمت الروم وغلب المسلمون على معسكرهم، وساروا إلى الدمستق وهو صاحب المسالح<sup>(١)</sup>، فحمل لهم مائة ألف دينار وثلاثة وتسعين ألفًا وأربعمائة وخمسين دينارًا،

<sup>(</sup>١) أي أن يكون لكل ديوان زمان وهو رجل يضبطه.

<sup>(</sup>٢) جيحان: بالفتح ثم السكون، والحاء مهملة، وألف، ونون: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا بإزاء المصيصة.

<sup>(</sup>٣) قومس: بالضم ثم السكون، وكسر الميم، وسين مهملة: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكها، وقصبتها المشهورة دامغان، وهي بين الريّ ونيسابور... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٤) المسالح: جمع مسلح، وهو موضع السلاح؛ أو كل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة.

ومن الورق أحدًا وعشرين ألف ألف درهم وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة درهم، وسار الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية، والروم يومئذ بيد أغسطه ـ امرأة إليون ـ لصغر ابنها، فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية، وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في الطرق، وذلك لأنه دخل مدخلًا ضيقًا مخوفًا، فأجابته إلى ذلك، ومقدار الفدية سبعون ألف دينار في كل سنة، ورجع عنها، وكانت الفدية ثلاث سنين، وكان مقدار ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة آلاف رأس وستمائة وثلاثة وأربعين رأسًا، ومن الدواب الذلل بأدواتها عشرين ألف رأس، وذبح من البقر والغنم مائة ألف رأس، وقتل من الروم في الوقائع كلها أربعة وخمسون ألفًا، وقتل من الأسارى صبرًا ألفان وتسعون أسيرًا.

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن المنصور.

#### ودخلت سنة ست وستين ومائة.

في هذه السنة: أخذ المهدي البيعة لولده هارون بولاية العهد بعد أخيه موسى الهادي، ولقب الرشيد، وفيها سخط المهدي على وزيره يعقوب بن داود وقبض عليه.

قال: وكان أول أمرهم أن داود بن طهمان وهو أبو يعقوب، كان يكتب لنصر بن سيار ـ هو وإخوته، فلما كان أيام يحيى بن زيد كان داود يعلمه ما يسمع من نصر، فلما طالب أبو مسلم الخراساني بدم يحيى بن زيد أتاه داود فأمنه أبو مسلم في نفسه، وأخذ ماله الذي كان قد استفاده أيام نصر، فلما مات داود خرج أولاده أهل أدب وعلم، ولم تكن لهم عند بني العباس منزلة، ولم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر، وأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسين وطمعوا أن تكون لهم دولة، وكان داود يصحب إبراهيم بن عبد الله، وخرج معه في عدة من أصحابه، فلما قتل إبراهيم طلبهم المنصور، فأخذ يعقوب وعليًا فحبسهما، فلما ولي المهدي أطلقهما فيمن أطلق، فاتصل يعقوب بالمهدي بالسعاية بآل علي، ولم يزل يرتفع حتى استوزره، وكان المهدي يقول: وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي استوزره فلما رأيته رأيت الخلقة التي وصفت لي فاتخذته وزيرًا.

فلما ولي الوزارة أرسل إلى الزيدية فجمعهم وولاهم أمور الخلافة في الشرق والغرب، ولذلك قال بشار: [من البسيط]

بنو أميّة هبّوا طال نومكم ضاعت خلافكم باقوم فالتمسوا

إنّ الخليفة يعقوب بن داود خليفة الله بين الناي والعود

فحسده موالي المهدي وسعوا به، وقالوا: إن الشرق والغرب في يد يعقوب وأصحابه، ولو كتب إليهم لوثبوا في يوم واحد وأخذوا الدنيا، فملأ ذلك قلب المهدي فقبض عليه، بعد القرب منه والاختصاص به والتمكن من دولته.

وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن، ولم يكن قبل ذلك. وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى.

### ودخلت سنة سبع وستين ومائة.

في هذه السنة: توفي موسى بن عيسى بالكوفة، وفيها أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ومسجد النبي على الله في المسجد الحرام ومسجد النبي على أن توفي المهدي.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ـ وهو على المدينة، ثم توفي بعد فراغه من الحج بأيام وتولى مكانه إسحاق بن علي.

وفيها أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة والبحرين، وقطعوا الطريق وتركوا الصلاة وانتهكوا المحارم، فأرسل المهدي إليهم جيشًا فقاتلوهم، فكان الظفر للعرب وقتلوا عامة العسكر، فقويت وزاد شرهم.

#### ودخلت سنة ثمان وستين ومائة.

في هذه السنة: خرج بأرض الموصل خارجي اسمه ياسين من بني تميم، فخرج اليه عسكر الموصل فهزمهم، وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة، فوجه إليه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بن أعين مولى بني ضبة فحارباه، فصبر لهما حتى قتل عدة من أصحابه وانهزم الباقون.

وفيها في شهر رمضان نقض الروم الصلح، الذي كان بينهم وبين المسلمين قبل انقضاء مدة الهدنة بأربعة أشهر، فوجه علي بن سليمان وهو على الجزيرة وقتسرين يزيد بن البطّال في خيل فغنموا وظفروا.

وحج بالناس في هذه السنة على بن المهدي.

ودخلت سنة تسع وستين ومائة.

## ذكر وفاة أبي عبد الله المهدي

كانت وفاته في يوم الخميس لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة بماسبندان (۱) وسبب خروجه إليها أنه كان عزم على خلع ابنه موسى الهادي من ولاية العهد، والبيعة للرشيد وتقديمه على الهادي، فبعث إليه في ذلك وهو بجرجان فلم يفعل، فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع، فسار المهدي إليه، فلما بلغ ماسبندان قال لأصحابه: إني أريد النوم فلا توقظوني حتى أكون أنا الذي أنتبه، ونام ونام أصحابه فاستيقظوا ببكائه فأتوه مسرعين، وسألوه عن سبب بكائه فقال: وقف على الباب رجل فقال:

كأتي بهذا القصر قد باد أهله وصار عميد القوم من بعد بهجة فلم يبق إلا ذكره وحديث

وأوحس منه ربعه ومنازله ومنازله ومُلْكِ إلى قبر عليه جنادله تنادى عليه معولات حلائله

فمات بعد ذلك بعشرة أيام. وقد اختلف في سبب موته، فقيل إنّه كان يتصيّد فطردت الكلاب ظبيًا وتبعته، فدخل باب خربة ودخلت الكلاب خلفه، وتبعها فرس المهدي فدخلها، فدق الباب ظهره فمات من ساعته. وقيل: بل بعثت جارية من جواريه إلى ضرّة لها بلبن فيه سمّ، فشرب منه فمات. وقيل: بل عمدت جاريته حَسنَة إلى كمثرى (٢)، فأهدته إلى طلة جاريته الأخرى، وجعلت السمّ في أبهى كمثراة فيه، فاجتاز بالمهدي فأخذ تلك الكمثراة المسمومة فأكلها، فلما وصلت إلى جوفه صاح ومات منها، فكانت الجارية تقول في بكائها عليه: أردت أن أنفرد بك فأوحشت نفسي منك؛ ومات في يومه وصلى عليه ابنه الرشيد، ومات وله من العمر ثمان وأربعون منك وقيل ثلاث وأربعون، وكانت مدة خلافته عشر سنين وتسعة وأربعين يومًا، ودفن تحت جوزة كان يجلس تحتها.

وكان أبيض طويلاً وقيل أسمر، حسن الوجه بعينه اليمني نكتة بياض.

<sup>(</sup>۱) ماسبذان: بفتح السين والباء الموحدة، والذال معجمة، وآخره نون: قال مسعر بن مهلهل: وخرجنا من مرج القلعة إلى الطزر نعطف منها يمنة إلى ماسبذان ومهرجان قذق وهي مدن عدة... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الكمثرى: شجر مثمر من الفصيلة الوردية، أصنافه كثيرة، ويسمى الإنجاص في الشام، وهي من إجاص، والإجاص في اللغة: ما يسمى البرقوق في مصر، أي غير الكمثرى، الواحدة كمثراة.

## ذكر شيء من سيرته وأخباره

كان جوادًا حازمًا وصولاً يباشر الأمور بنفسه، وكان كثير الولاية والعزل لغير سبب، وردّ على الناس الأموال التي أخذها أبوه. وكان إذا جلس للمظالم قال: أدخلوا علي القضاة، فلو لم يكن ردّي للمظالم إلا للحياء منهم. وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشر، فخرجت أطلب المهدي فوجدته قد وضع خدّه بالأرض، وهو يقول: اللهم احفظ محمدًا في أمّته، اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم، اللهم إن كنت أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك؛ قال فما لبثنا إلا يسيرًا حتى انكشفت الريح وانجلى ما كنا فيه.

قال الربيع: رأيت المهدي يصلي في ليلة مقمرة، فقرأ قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيَتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقطِّعُوا اَرْحَامَكُمُ ﴿ الله الله الله الله والتفت إليّ وقال: يا ربيع، موسى، فقلت في نفسي ما هو إلا موسى بن جعفر وكان محبوسًا عندي فأحضرته، فقطع صلاته ثم قال: يا موسى إني قرأت هذه الآية، فخفت أن أكون قد قطعت رحمك، فوثّق لي أنك لا تخرج فوثق له، وخلّى المهدى سبيله.

قال: وبنى المهدي العلمين(١١) في المسعى.

أولاده: موسى الهادي وهارون الرشيد وعلي وعبد الله ومنصور ويعقوب وإسحاق وإبراهيم والبانوقة وعُليّة وعباسة وسُليمة. ووزراؤه: أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله الأشعري ثم يعقوب بن داود بن طهمان ثم نكبه على ما ذكرناه، واستوزر الفييض بن أبي صالح. قضاته: محمد بن عبد الله بن عُلاَثة، وعَافِية بن يزيد وكانا يقضيان في مسجد الرصافة. حجّابه: سلام الأبرش، وقيل إن الفضل بن الربيع حجبه. الأمراء بمصر: عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي ثم صرفه وولى واضحا مولى أبي جعفر المنصور ثم صرفه وولى أبا صالح يحيى بن داود الحرشي من أهل نيسابور ثم سالم بن سوادة التميمي ثم إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله عباس ثم موسى بن مصعب من أهل الموصل ثم الفضل بن صالح الهاشمي. القضاة بها: عبد الله بن لهيعة ثم إسماعيل بن اليسع الكندي الكوفي وهو أول حنفي ولي خاتم المهدي حسبى الله.

<sup>(</sup>١) في معجم ياقوت: علمان: يضاف إليها ذو فيقال ذو علمان: من قرى ذمار في اليمن.

قال بعض المؤرخين: والمهدي أول من مشى بين يديه بالسيوف المصلتة والقسي والنشاب والعمد، وأول من لعب بالصوالجة في الإسلام، وله من الآثار الحسنة في عمارة المسجد الحرام ومسجد رسول الله على والاهتمام بذلك ما قدمنا ذكره.

### ذكر خلافة الهادي

هو أبو محمد موسى بن أبي عبد الله محمد المهدي بن أبي جعفر عبد الله المنصور، وأمه الخيزُران مولدة وهي بنت عطاء مولى أبيه وهي أم الخلفاء، وهو الرابع من الخلفاء العباسيين، بويع له في يوم وفاة أبيه ـ وهو يوم الخميس لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة، وهو إذ ذاك مقيم بجرجان يحارب أهل طبرستان، فبايع الرشيد للهادي وكتب إلى الآفاق بذلك ورد العسكر إلى بغداد، وسار نصير الوصيف إلى الهادي بجرجان بالخبر، فنادى بالرحيل وركب على البريد مجدًا فبلغ بغداد في عشرين يومًا، ولما قدم استوزر الربيع فهلك الربيع في هذه السنة، واشتد طلب الهادي للزنادقة في هذه السنة فقتل منهم جماعة، منهم علي بن يقطين وقتل أيضًا يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان سبب قتله أنه أتي به إلى المهدي فأقر بالزندقة، فقال: أم والله، لو لا أني جعلت على نفسي ألا أقتل هاشميًا لقتلتك، ثم قال للهادي: أقسمت عليك عهد إليه بقتل ولد لداود بن علي بن عبد الله بن عباس وكان زنديقًا، فمات في حبس المهدي، قال ابن الأثير: ولما قتل يعقوب أدخل أولاده على الهادي، فأقرت ابنته فاطمة أنها حبلى من أبيها فخوفت فماتت من الفزع.

# ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب

قال: وظهر في هذه السنة في جماعة من الطالبيين، وانتهبوا بيت المال، ثم قصد الحسين مكة فبعث إليه الهادي محمد بن سليمان بن علي، فأدركه بفَخ (١) على فرسخ من مكة، فالتقوا واقتتلوا فقتل الحسين، وحمل رأسه إلى الهادي على ما نذكره في أخبارهم إن شاء الله. وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن منصور.

<sup>(</sup>١) فخ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: هو واد بمكة... (معجم ياقوت).

#### ودخلت سنة سبعين ومائة.

في هذه السنة عزم الهادي على خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر، فأجابه إلى ذلك يزيد بن مزيد الشيباني وعبد الله بن مالك وعلى بن عيسى وغيرهم، فخلعوا هارون وبايعوا لجعفر، ووضعوا الشيعة فتكلموا في ذلك وتنقصوا الرشيد في مجلس الجماعة، وقالوا: لا نرضى به؛ وكان يحيى بن خالد يتولى أمر الرشيد، فقيل للهادي: ليس عليك من أخيك خلاف إنما يحيى يفسده، وكان الرشيد قد اطمأن للخلع فمنعه يحيى منه، فطلب الهادي يحيى وتهدده بالقتل ورماه بالكفر، فلم يزل يلطف به حتى سكن غضبه، ثم قال له: يا أمير المؤمنين ـ إنّك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم، وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر بعده كان ذلك أوكد للبيعة، قال: صدقت وسكت عنه، فعاد الذين كانوا بايعوه من القواد والشيعة فحملوه على معاودة الرشيد بالخلع، فأحضر يحيى فكتب إليه:

إنّ عندي نصيحة، فأحضره فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كان الأمر الذي لا تبلغه \_ ونسأل الله أن يقدمنا قبله \_ يعني موت الهادي \_ أتظن أن الناس يسلمون الخلافة لجعفر، وهو لم يبلغ الحلم؟ أو يرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم؟ قال: ما أظن ذلك، قال: يا أمير المؤمنين أفتأمن أن يسمو إليها أكابر أهلك مثل فلان وفلان، ويطمع فيها غيرهم؟ فتكون قد أخرجت الأمر عن ولد أبيك، والله \_ لو أن هذا الأمر لم يعقده المهدي له كان ينبغي أن تعقده أنت له، فكيف بأن تحلّه عنه وقد عقده المهدي!! ولكنّي أرى أن تقر الأمر على أخيك، فإذا بلغ جعفر خلع الرشيد نفسه وبايعه، فقبل قوله وأطلقه، ثم عاد أولئك القوّاد إلى الهادي وأعادوا القول، فضيق على الرشيد في ذلك، فقال له يحيى: استأذنه في الصيد، فإذا خرجت فأبعد ودافع الأيام، ففعل ذلك فأذن له فمضى إلى قصر مُقاتل (١) وأقام أربعين يومًا، فأنكر الهادي أمره وكتب إليه بالعود، فتعلّل ثم اعتل الهادي ومات.

## ذكر وفاة أبي محمد الهادي

كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول، وقيل لأربع عشرة ليلة خلت منه، وقيل بقيت منه سنة سبعين وماثة بِعِيساباذ(٢)، واختلف في سبب وفاته،

<sup>(</sup>۱) قصر مقاتل: قصر كان بين عين التمر والشام، وهو منسوب إلى مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن محروق بن عامر بن عصية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) عيساباذ: معنى باذ العمارة، فكأن معناه عمارة عيسى: محلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي . . . وبها بنى المهدي قصره الذي سماه مدينة السلام . . . (معجم البلدان) .

فقيل كانت بقرحة في جوفه، وقيل مرض بحديثة الموصل وعاد مريضًا فمات، وقيل إن أمَّه أمرت جواريها بقتله فقتلنه، قال: وكان سبب ذلك أنه لما ولي الخلافة كانت تستبد بالأمور دونه، وتسلك به مسلك المهدي، حتى مضى من خلافته أربعة أشهر، والمواكب تغدو إلى بابها؛ فكلّمته يومًا في أمر لم يجد إلى إجابتها سبيلًا، فقالت: لا بد منه فقد ضمنته لعبد الله بن مالك بن جعفر، فغضب الهادي وقال: والله لا قضيتها، فقالت: إذن والله لا أسألك حاجة أبدًا، قال: لا أبالي والله وغضب، وقامت مغضبة، فقال: مكانك، والله لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوّادي وخاصّتي لأضربن عنقه، ولأقبضن ماله، ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك؟! أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكّرك أو بيت يصونك!! إياك إياك، لا تفتحي بابك لمسلم ولا ذمي، فانصرفت وهي لا تعقل فلم تنطق عنده بعدها؛ ثم قال لأصحابه: أيما خير، أنا أم أنتم؟ وأمى أم أمهاتكم؟ قالوا: بل أنت وأمك خير، قال: فأيَّكم يحبّ أن يتحدث الرجال بخبر أمّه، فيقولوا فعلت أم فلان وصنعت؟ قالوا: لا نحبّ ذلك، قال: فما بالكم تأتون أمي فتتحدثون بحديثها!! فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها، ثم بعث إلى أمّه بأرز، وقال: قد استطبتها فكلى منها، فقيل لها: أمسكي حتى تنظري، فجاؤوا بكلب وأطعموه منها فتساقط لحمه لوقته، فأرسل إليها كيف رأيت الأرز؟ قالت طيبًا، قال: ما أكلت منها ولو أكلت منها لاسترحت منك، متى أفلح خليفة له أم؟! وقيل كان سبب أمرها بقتله أنه لما جدّ في خلع الرشيد خافت عليه، فوضعت جواريها عليه فقتلنه بالغم والجلوس على وجهه، حتى مات والله أعلم.

ولما مات كان له من العمر ست وعشرون سنة، واختلف فيه إلى ثلاث وعشرين سنة. وكانت مدة خلافته سنة وشهرًا وأربعة وعشرين يومًا، وصلّى عليه أخوه الرشيد؛ ودفن بعيساباذ الكبرى في بستانه، وفي ليلة وفاته مات خليفة، وهو الهادي، وولي خليفة، وهو الرشيد، وولد خليفة، وهو المأمون، وكان طويلاً جسيمًا أبيض مشربًا بحمرة أفوه مقلص الشفة العليا، وكان المهدي قد وكل به خادمًا يقول له: موسى اطبق، فيضم شفته، وكان شجاعًا بطلاً جوادًا سخيًا أديبًا صعب المرام.

وكان له من الأولاد: عيسى وإسحاق وجعفر وعبد الله وموسى وإسحاق الأصغر. وذكر ابن الأثير في أولاده العباس وإسماعيل وسليمان ولم يذكر إسحاق الأصغر، وكان ابنه موسى ضريرًا، وأم عيسى كانت عند المأمون، وأم العباس وكانت تلقب نونه، وكلهم أولاد أمهات.

وكان نقش خاتمه: الله ربي. وزراؤه: الربيع بن يونس ثم عمر بن بزيع . حاجبه: الفضل بن الربيع قضاته: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بالجانب الغربي، وسعيد بن عبد الرحمٰن الجمحي بالجانب الشرقي. الأمير بمصر علي بن سليمان بن عبد الله بن عباس. قاضيها أبو الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم والله تعالى أعلم.

## ذكر خلافة هارون الرشيد

هو أبو محمد هارون وقيل أبو جعفر بن أبي عبد الله محمد المهدي بن أبي جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وأمه الخيزران أم أخيه الهادي، وهو الخامس من الخلفاء العباسيين، بويع له بالخلافة يوم وفاة أخيه الهادي.

قال: ولما مات الهادي كان يحيى بن خالد بن برمك محبوسًا، وقد عزم الهادي على قتله، فجاء هرثمة بن أعين إلى الرشيد وأخرجه وأجلسه للخلافة، فأرسل الرشيد إلى يحيى وأخرجه من الحبس واستوزره؛ وقيل لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد إلى الرشيد وهو نائم في فراشه، فقال له: قم يا أمير المؤمنين، فقال: كم تروعني إعجابًا منك بخلافتي! فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟! فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه. وأنشئت الكتب بوفاة الهادي وخلافة الرشيد. قال: ولما مات الهادي هجم خزيمة بن خازم على جعفر بن الهادي، وأخذه من فراشه وقال له: لتخلعنها أو لأضربن عنقك، فأجاب إلى الخلع، وركب خزيمة من الغد وأظهر جعفرًا للناس، فأشهدهم بالخلع وأحلّ الناس من بيعته، فحظي بها خزيمة عند الرشيد.

وفيها أفرد الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين، وجعلها حيّرًا واحدًا وسمّيت العواصم، وأمر بعمارة طرسوس على يد فرج الخادم التركي ونزلها الناس. وحجّ بالناس الرشيد وقسم بالحرمين عطاءً كثيرًا.

#### ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائة.

في هذه السنة خرج الصحصح الخارجي بالجزيرة وهزم عسكرها، وسار إلى الموصل فقاتله عسكرها، فقتل منهم خلقًا كثيرًا ورجع إلى الجزيرة، فغلب على ديار ربيعة، وعزل الرشيد أبا هريرة عن الجزيرة وأحضره إلى بغداد وقتله.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

#### ودخلت سنة اثنين وسبعين ومائة.

كان في هذه السنة من الحوادث ببلاد الأندلس ما نذكره في أخبار بني أمية ـ ملوك الأندلس، وحجّ بالناس يعقوب بن المنصور.

#### ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة.

في هذه السنة توفي محمد بن سليمان بن علي بالبصرة، فأرسل الرشيد من قبض تركته، فحمل منها ما يصلح للخلافة فكان جملة ما أخذ منها ستين ألف ألف. وفيها ماتت الخيزران أم الرشيد، فحمل الرشيد جنازتها ودفنها في مقابر قريش، ولما فرغ من جنازتها أخذ الخاتم من جعفر بن يحيى بن خالد وأعطاه للفضل بن الربيع. وحج الرشيد في هذه السنة بالناس وأحرم من بغداد.

#### ودخلت سنة أربع وسبعين ومائة.

في هذه السنة حجّ الرشيد فقسم أموالاً كثيرة في الناس، وفيها استقضى الرشيد يوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه.

#### ودخلت سنة خمس وسبعين ومائة.

في هذه السنة عقد الرشيد لابنه محمد بن زبيدة بولاية العهد، ولقَبه الأمين وعمره خمس سنين. وحبِّ الرشيد في هذه السنة بالناس.

#### ودخلت سنة ست وسبعين ومائة.

### ذكر ظهور يحيى بن عبد الله

في هذه السنة ظهر يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالديلم، واشتدت شوكته وكثرت جموعه وأتاه الناس من الأمصار، فأهم الرشيد أمره فندب الفضل بن يحيى في خمسين ألفًا، وولاه جرجان وطبرستان والري وغيرها وحمل معه الأموال، فكتب إلى يحيى بن عبد الله ولاطفه وبسط أمله وحذّره، ونزل الفضل بالطالقان ووالى كتبه إلى يحيى، وكاتب صاحب الديلم وبذل له ألف ألف درهم على أن يسهل له خروج يحيى، فأجاب يحيى إلى الصلح على أن يكتب الرشيد أمانه بخطه، ويشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلّة بني هاشم ومشايخهم، فأجاب الرشيد إلى ذلك وبعث له بالأمان وبعث بهدايا وتحف، فقدم يحيى مع الفضل إلى بغداد، فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأمر له بمال كثير، ثم حبسه الرشيد فمات في الحسر.

#### ذكر الفتنة بدمشق

في هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية، وكان رأس المضرية أبو الهَيْذَام عامر بن عمارة بن خريم الناعم، وكان سبب الفتنة أن غلامًا للرشيد بسجستان قتل أخّا لأبي الهيذام، فخرج أخوه بالشام غضبًا له، وجمع جمعًا عظيمًا ورثاه فقال: [من الطويل]

سأبكيكِ بالبيض الرّقاق وبالقنا ولسنا كمن ينعى أخاه بعبرة وإنّا أناسٌ ما تفيض دموعنا ولكنّنى أشفى الفؤاد بغارة

فإنّ بها ما يدرك الطالب الوترا(() يعضرها من ماء مقلته عصرا على هالكِ منّا وإن قصم الظهرا ألهب في قطري كتائبها جمرا

ثم إن الرشيد احتال عليه بأخ له، كتب إليه وأرغبه فشد عليه وكتفه، وأتى به الرشيد فمنّ عليه وأطلقه. وقيل في هياج هذه الفتنة غير هذا والله أعلم.

وفيها خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين، وأخذ من أهلها مالاً، وسار إلى دارا وآمد وأرزن<sup>(۲)</sup> فأخذ منهم مالاً، وفعل كذلك بخلاط<sup>(۳)</sup> ثم عاد إلى نصيبين، وأتى الموصل فخرج إليه عسكرها فهزمهم على الزاب، ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه.

ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة.

### ذكر الفتنة بالموصل

في هذه السنة خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد، وكان من فرسان أهل الموصل، واجتمع عليه أربعة آلاف رجل وجبى الخراج، وكان عامل الرشيد على الموصل محمد بن العباس الهاشمي، وقيل عبد الملك بن صالح، والعطاف غالب على الأمر كله وهو يجبي الخراج، وأقام على ذلك سنتين، حتى خرج الرشيد إلى الموصل فهدم سورها بسببه.

<sup>(</sup>١) الموتور: الذي قتل حميمه؛ والوتر هنا بمعنى الثأر.

<sup>(</sup>٢) أرزن: بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، ونون: من أعمر نواحي أرمينية وأرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد إرمينية أيضًا... قال ابن الفقيه: بين نصيبين وأرزن ذات اليمين للمغرب سبعة وثلاثون فرسخًا... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) خلاط: بكسر أوله، وآخره طاء مهملة: البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار اليانعة. . وهي قصبة أرمينية الوسطى. . . (معجم ياقوت).

وفيها عزل الرشيد حمزة بن مالك عن خراسان، واستعمل عليها الفضل بن يحيى بن خالد ـ مضافًا إلى ما كان بيده من الأعمال وهي الري وسجستان وغيرهما. وحجّ بالناس في هذه السنة الرشيد.

ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائة.

### ذكر الفتنة بمصر

في هذه السنة وثبت الحوفية بمصر بعاملهم إسحاق بن سليمان، وقاتلوه فأمده الرشيد بهَرْئَمة بن أغين ـ وكان عامل فلسطين، فقاتلوا الحوفية ـ وهم قيس وقضاعة ـ فأذعنوا بالطاعة وأدّوا ما عليهم للسلطان، فعزل الرشيد إسحاق واستعمل عليها هرثمة، ثم عزله واستعمل عليها عبد الملك بن صالح.

### ذكر خروج الوليد بن طريف

في هذه السنة خرج الوليد بن طريف التغلبي الخارجي بالجزيرة، ففتك بإبراهيم بن خازم بن خزيمة بنصيبين، ثم قويت شوكة الوليد، فرحل إلى أرمينية وحصر خِلاَط عشرين يومًا، ففدوا أنفسهم منه بثلاثين ألفًا، ثم سار إلى أذربيجان ثم إلى حلوان وأرض السواد، ثم عبر إلى غربي دجلة وقصد مدينة بلَد (1) \_ فافتدوا منه بمائة ألف، وعاث في أرض الجزيرة، فسيّر إليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة وهو ابن أخي معن بن زائدة الشيباني، فقال الوليد: [من الوافر]

ستعلم يا يزيد إذا التقينا بشط الزَّاب أي فتى يكون

ثم التقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا فقتل الوليد، فقال بعض الشعراء: [من الخفيف] واسل بعضهم يقتّل بعضا للايفلُ الحديدُ (٢)

قال: ولما قتل الوليد صحبتهم أخته ليلى بنت طريف مستعدة عليها الدرع، فجعلت تحمل على الناس فعرفت، فقال يزيد: دعوها، وخرج إليها فضرب قطاة (٣) فرسها بالرمح، ثم قال: اغربي غرب الله عليك!! فقد فضحت

<sup>(</sup>۱) بلد: بالتحريك: قال حمزة: بلد اسمها بالفارسية شهراباذ.. وقيل: هي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ، وبينها وبين نصيبين ثلاثة وعشرون فرسخًا... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) فل السيف: ثلمه وكسره في حده.(٣) القطاة: مقعد الرديف من الفرس.

العشيرة، فاستحيت وانصرفت، ورثته أخته ليلى بقصيدتها المشهورة التي تقول فيها: [من الطويل]

كأنّك لم تجزع على ابن طريف<sup>(۱)</sup> ولا السال إلاّ من قنّا وسيوف

فيا شجر الخابور ما لك مورقًا فتى لا يريد الزّاد إلاّ من التُّقى

وفيها فوّض الرشيد أمر دولته كلها إلى خالد بن يحيى البرمكي. وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي.

#### ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة.

في هذه السنة اعتمر الرشيد في شهر رمضان شكرًا لله تعالى على قتل الوليد بن طَرِيف، وعاد إلى المدينة فأقام بها إلى وقت الحج، وحجّ بالناس ومشى من مكة إلى عرفات، وشهد المشاعر كلها ماشيًا، ورجع على طريق البصرة، وفيها مات الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه ورحمه، وكانت وفاته بالمدينة وله تسعون سنة.

ودخلت سنة ثمانين ومائة.

## ذكر ولاية علي بن عيسى خراسان وخبر حمزة الخارجي

في هذه السنة عزل الرشيد منصور بن يزيد عن خراسان، واستعمل عليها جعفر بن يحيى ثم عزله بعد عشرين يومًا، واستعمل عليها علي بن عيسى بن ماهان فوليها عشر سنين. وفي ولايته خرج حمزة بن أترك الخارجي، فجاء إلى بُوشَنْج فخرج إليه عمروية بن يزيد الأزدي، وكان على هراة في ستة آلاف، فقاتله فهزمه حمزة وقتل من أصحابه جماعة، ومات عَمْرَويه في الزحام، فوجّه إليه علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف، فلم يحارب حمزة فعزله وسيّر ابنه عيسى بن علي، فقاتل حمزة مرة بعد أخرى، وكان حمزة بنيسابور فانهزم حمزة وقتل أصحابه وبقي في أربعين رجلا، فقصد قهستان فأرسل عيسى إلى القرى التي كان أهلها يعينون الخوارج، فأحرقها وقتل الخوارج حتى انتهى إلى زَرَنْجَ (٢)، فقتل ثلاثين ألفًا ورجع،

<sup>(</sup>۱) الخابور: جنس جنيبات طبية وتزيينية من فصيلة الخماينات، له زهر زاهي المنظر أصفر جيد الرائحة.

<sup>(</sup>٢) زرنج: بفتح أوله وثانيه، ونون ساكنة، وجيم: مدينة هي قصبة سجستان، وسجستان اسم الكورة كلها. . (معجم البلدان).

وخلف بزرنج عبد الله بن العباس، فجبى الأموال وسار بها فلقيه حمزة وقاتله، فصبر عبد الله وانهزم حمزة، وقتل كثير من أصحابه واختفى هو ومن سلم من أصحابه في الكروم، ثم سار في القرى يقتل ولا يبقي على أحد، وكان علي بن عيسى قد استعمل طاهر بن الحسين على بوشنج، فسار إليه حمزة وانتهى إلى مكتب فيه ثلاثون غلامًا فقتلهم وقتل معلمهم، وبلغ طاهر الخبر فأتى قرية فيها قعد الخوارج، وهم الذين لا يقاتلون ولا ديوان لهم، فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم. فكتب العقد إلى حمزة بالكفّ فكفّ. ووادعهم وأمن الناس مدة. وكانت بينه وبين أصحاب علي بن عيسى حروب كثيرة.

وحجّ بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي.

#### ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائة.

في هذه السنة غزا الرشيد أرض الروم فافتتح حصن الصَّفْصَاف<sup>(۱)</sup>، وغزا عبد الملك بن صالح الروم فبلغ أنقرة، وافتتح مَظْمورة. وفيها أحدث الرشيد في صدور الكتب الصلاة على محمد على وحجّ بالناس الرشيد.

#### ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة.

في هذه السنة بايع الرشيد لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين، وولاه خراسان وما يتصل بها إلى همذان ولقبه المأمون، وسلّمه إلى جعفر بن يحيى. وفيها غزا الصائفة عبد الرحمٰن بن عبد الملك بن صالح فبلغ دفسوس<sup>(۲)</sup> مدينة أصحاب الكهف. وحجّ بالناس هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى.

#### ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة.

في هذه السنة خرج الخزر من باب الأبواب، فأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمة وسبوا أكثر من مائة ألف، وانتهكوا أمرًا عظيمًا لم يسمع بمثله؛ وكان سبب ذلك أن ابنة خاقان ملك الخزر، كانت حملت في سنة اثنتين وثمانين ومائة إلى الفضل بن يحيى، فلما بلغت برُذَعَة (٣) ماتت، فرجع من معها إلى أبيها وأخبروه أنها قتلت غيلة

<sup>(</sup>١) الصفصاف: بالفتح، والسكون: كورة من ثغور المصيصة غزاها سيف الدولة بن حمدان في سنة ٣٣٩هـ... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) في معجم ياقوت: أفسوس: بلد بثغور طرسوس يقال إنه بلد أصحاب الكهف.

<sup>(</sup>٣) برذعة: بلد في أقصى أذربيجان.

فجهز العساكر إلى بلاد الإسلام ففعلوا ذلك؛ وقيل في سبب خروجهم إن سعيد بن سلم قتل المنجم السلمي، فدخل ابنه الخزر واستجاشهم على سعيد، فخرجوا ودخلوا أرمينية من الثلمة فانهزم سعيد، وأقاموا نحو سبعين يومًا فوجّه الرشيد خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد، فأصلحوا ما أفسد سعيد، وأخرجوا الخزر وسدّوا الثلمة.

وفيها خرج بنسا من خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي، فاستقدم الرشيد علي بن عيسى ثم ردّه من قبل المأمون، وأمره بحرب أبي الخصيب.

وفيها توفي موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ببغداد في حبس الرشيد، وكان سبب حبسه أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة، فلما عاد إلى المدينة دخل قبر النبي على ومعه الناس، فلما انتهى إلى القبر الشريف وقف، فقال: السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم، قال ذلك افتخارًا على من حوله، فدنا موسى بن جعفر فقال: السلام عليك يا أبت، فتغير وجه الرشيد وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن جدًا، ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه عند السّندي بن شَاهِك حتى مات، وكان رجلًا صالحًا خيرًا ديّنًا يقوم الليل كله، وهو الملقب بالكاظم ـ لقب بذلك لإحسانه لمن أساء إليه.

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن الهادي.

#### ودخلت سنة أربع وثمانين ومائة.

في هذه السنة طلب أبو الخصيب النسائي الأمان، فأمّنه علي بن عيسى بن ماهان. وحجّ بالناس إبراهيم بن محمد بن عبد الله.

#### ودخلت سنة خمس وثمانين ومائة.

في هذه السنة قتل أهل طبرستان واليها مهرويه الرازي، فولّى الرشيد عبد الله بن سعيد الحرشي.

وفيها عاث حمزة الخارجي بباذغيس فقتل عيسى بن علي من أصحابه عشرة آلاف. وفيها غدر أبو الخصيب النسائي ثانيًا، وغلب على أبِيوَرُد<sup>(١)</sup> وطُوس<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) أبيورد: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة: مدينة بخراسان بين سرخس ونسا، وبئة رديئة الماء يكثر فيها خروج العرق. . . (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبها منبر علي بن موسى الرضا، وبها أيضًا منبر هارون الرشيد... (معجم البلدان لياقوت).

ونيسَابُور وحصر مرو، ثم انهزم عنها وعاد إلى سَرَخْس وقوي أمره. وحجّ بالناس في هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن على.

ودخلت سنة ست وثمانين ومائة.

## ذكر حج هارون الرشيد وأمر كتاب العهد

في هذه السنة حجّ الرشيد من الأنبار، فبدأ بالمدينة فأعطى فيها ثلاثة أعطية، أعطى هو عطاء ومحمد الأمين عطاء وعبد الله المأمون عطاء، وسار إلى مكة فأعطى أهلها فبلغ ألف دينار وخمسين دينارًا، وكان الرشيد قد ولّى الأمين العراق والشام وإلى آخر المغرب، وضمّ إلى المأمون من همذان إلى آخر المشرق، ثم بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون ولقبه المؤتمن، وضمّ إليه الجزيرة والثغور والعواصم، وكان في حجر عبد الله بن صالح، وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون، فلما وصل الرشيد إلى مكة ومعه أولاده والقضاة والفقهاء والقواد كتب كتابًا، أشهد فيه على محمد الأمين، وأشهد من حضر بالوفاء للمأمون، وكتب كتابًا للمأمون أشهد فيه عليه بالوفاء للأمين، وعلّق الكتابين في الكعبة، وجدّد العهود عليهما في الكعبة، فقال الناس: قد ألقى بينهم شرًا وحربًا، وخافوا عاقبة ذلك وكان ما خافوه.

وفيها سار عيسى بن ماهان من مرو إلى نسا<sup>(۱)</sup> لحرب أبي الخصيب، فحاربه وقتله وسبى نساءه وذراريه واستقامت خراسان.

ودخلت سنة سبع وثمانين ومائة.

## ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحيى بن خالد

في هذه السنة أوقع الرشيد بالبرامكة ونكبهم النكبة المشهورة، وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل إن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عبّاسة بنت المهدي، وكان يحضرهما إذا جلس للشرب، فقال لجعفر أزوّجكها ليحلّ لك النظر إليها ولا تقربها، فأجابه إلى ذلك، فبقيا على ذلك ما شاء الله، فمالت العبّاسة إلى جعفر،

<sup>(</sup>۱) نسا: بفتح أوله، مقصور: هي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام... وهي مدينة وبئة جدًا يكثر بها خروج العرق المديني حتى أن الصيف قل من ينجو منه من أهلها... (معجم البلدان).

وراودته فأبي وخاف على نفسه، فلما أعيتها الحيلة في أمره علمت أن النساء أقرب إلى الخديعة، فبعثت إلى عَتّابة \_ وهي أم جعفر \_ وكانت عتابة ترسل إلى ابنها جعفر في كل ليلة جمعة جارية بكرًا، فقالت العبّاسة لها: أرسليني إلى ابنك كأني جارية من جواريك، اللواتي ترسلين إليه فأبت أم جعفر، فقالت لها العبّاسة: إن لم تفعلي قلت للرشيد كلمتنى في كيت وكيت، وإن فعلت ذلك واشتملتُ منه على ولد زاد في شرف ابنك، وما عسى أن يفعل أخى لو علم، فمالت أم جعفر إلى ذلك، ووعدت ابنها أنها ترسل إليه جارية من صفتها وحسنها، فطالبها بها مرة بعد أخرى وهي تمطله، حتى اشتاق إليها فأرسلتها إليه، فأدخلت عليه ـ وكان لا يثبت صورتها، لأنّه كان إذا جلس عند الرشيد لا يرفع طرفه إليها، فلما دخلت عليه كان قد شرب نبيذًا، فاجتمع بها وقضى وطره، فقالت له: كيف رأيت خديعة بنات الملوك؟ وأية ابنة ملك أنت!! قالت: أنا مولاتك العبّاسة، فتألم لذلك وقال لأمه: بعتني والله رخيصًا، فاشتملت العبّاسة من ليلتها على حمل، فلما ولدته وكلت به غلامًا يقال له رياش وحاضنة اسمها برّة، وبعثت بهم إلى مكة، وكان يحيى بن خالد ينظر على قصر الرشيد وحرمه وخدمه، ويغلق باب القصر بالليل وينصرف بالمفاتيح معه، فضيّق على حرم الرشيد، فشكت زُبيدة أم الأمين أمره إلى الرشيد، فقال له: يا أبت ـ وكان يدعوه بذلك \_ ما بال أم جعفر تشكوك؟ فقال: يا أمير المؤمنين \_ أمتهم أنا في حرمك وخدمك؟ قال: لا، قال: فلا تقبل قولها، وزاد يحيى في الحجر والتضييق، فدخلت زبيدة على الرشيد وقالت: ما يحمل يحيى على ما يفعل من منعه خدمي ووضعي في غير موضعه؟ فقال: إنّه عندي غير متهم في حرمي، فقالت: لو كان كذلك لحفظ ابنه مما ارتكبه!! قال: وما ذلك؟ فأخبرته بخبر العبّاسة، فقال: وهل على هذا من دليل؟! قالت: وأى شيء أدل من الولد، قال: وأين هو؟ قالت: كان هاهنا فلما خافت ظهوره وجهت به إلى مكة، قال: ويعلم بهذا سواك!! قالت ما في قصرك جارية إلا وقد عرفت ما أخبرتك به، فسكت عنها وأظهر أنه يريد الحج، وأخذ معه جعفرًا، فكتبت العباسة إلى الخادم والداية أن يخرجا بالصبى إلى نحو اليمن، فلما وصل الرشيد إلى مكة وكل من يثق به بالبحث عن ذلك، فلم يزل حتى تحقق الأمر، فأضمر السوء للبرامكة.

وقيل إن سبب نكبة البرامكة أن يَقْطين بن موسى كان من أكابر الشيعة، وممَّن كان مع إبراهيم الإمام، فقال يومًا للرشيد: حدِّثني مولاي إبراهيم الإمام أن الخامس من خلفاء بني العباس يغدر به كتّابه، فإن لم يقتلهم قتلوه، فقال له الرشيد: الله عددتك الإمام بهذا!! قال: نعم.

وقيل كان سبب ذلك أن الرشيد دفع يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب إلى جعفر بن يحيى فحبسه، ثم استدعاه وسأله عن بعض أمره، فقال له: اتق الله في أمري، ولا تتعرض غَدًا أن يكون خصمك رسول الله ﷺ، فوالله ما أحدثت حدثًا ولا آويت مُحدثًا، فرقَ له وقال: اذهب حيث شئت من بلاد الله، فقال: كيف أذهب ولا آمن أن أوخذ؟ فوجّه معه من أوصله إلى مأمنه، وبلغ الخبر الفضل بن الربيع فرفعه إلى الرشيد، فقال: ما أنت وهذا \_ فلعلّه عن أمرى!! ثم أحضر جعفرًا وسأله عن يحيى، فقال: هو بحاله في الحبس، فقال بحياتي!! ففطن جعفر وقال: لا وحياتك، وقصّ عليه أمره، وقال: علمت أنّه لا مكروه عنده، فقال: نِعْم ما فعلت، ما عدوت ما في نفسي، فلما قام عنه قال: قتلني الله إن لم أقتلك. وقيل إن الرشيد لما دفعه لجعفر بقى عنده ما شاء الله، وكان جعفر يرى سرور الرشيد بموت من يموت في حبسه من هؤلاء، فشرب جعفر عنده يومًا فقال: يا أمير المؤمنين إنّ يحيى قد مات، فسرّ بذلك وقال: الحمد لله الذي كفاني أمره ولم يؤثمني فيه. وانصرف جعفر فأخبره أباه يحيى بن خالد بما كان، فقال: إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون، إن تركناه تلفنا، وإن قتلناه فالنار لنا، ثم كتب يحيى إلى علي بن عيسى بن ماهان وإلى خراسان يعرّفه ما جرى، وفزع إليه أن يكون عنده موسعًا عليه، إلى أن يقضى الله فيه قضاءه، ولم يكن يحيى يعلم ما كان بين علي بن عيسى وبين الفضل وجعفر من العداوة، فلما وصل الكتاب إلى عليّ ووصل إليه يحيى قال: هذا من حيل الفضل وجعفر على، فأجاب يحيى بأنه فعل ما أراد، وأنفذ كتاب يحيى إلى الرشيد، فكتب إليه الرشيد يعرفه بحسن موقع ذلك عنده، وأمره بإنفاذ يحيي بن عبد الله إليه سرًّا، فلما وصل إليه أوقع بالبرامكة.

هذا مما قيل في سبب نكبة البرامكة أما كيفيّة الإيقاع بهم وقتل جعفر فقيل: إن الرشيد لما قضى حجّه أرسل السندي بن شاهك، وهو أحد قوّاده، وأمره أن يمضي إلى مدينة السلام والتوكل بالبرامكة وبدور كتّابهم وأقاربهم، وأن يجعل ذلك سرّا بحيث لا يعلم به أحد حتى يصل إلى بغداد، ففعل السندي ذلك، وكان الرشيد قد نزل بالأنبار بموضع يقال له العُمرُ ومعه جعفر، فمضى جعفر إلى موضعه في سلخ المحرم، ودعا بأبي زكار الأعمى الطنبوري، ومدّت الستارة وجلس جواريه خلفها يضربن ويغنّين، وأبو زكار يغنّيه: [من مجزوء الزمل]

مايريد الناس منّا ماينام الناس عنا ا

قال: واستدعى الرشيد من ساعته بياسِر، غلام من غلمانه، وقيل بمُسْرُور الخادم، فأرسله في جماعة من الجند إلى جعفر، ليضرب عنقه وليأتيه برأسه، فمضى حتى دخل على جعفر وعنده بَخْتَيْشُوع الطبيب، وأبو زَكَّار يغنيه: [من الوافر]

فلا تبعدُ فكلُ فتى سيأتى عليه الموت يطرق أو يغادي(١)

وكل ذخيرة لابد يوما وإن بقيت تصير إلى نفاد

فقال له جعفر: قد سررتني بإقبالك إلى، وسؤتني بدخولك على بغير إذن، فقال: الأمر أكبر من ذلك، إن أمير المؤمنين أمرني بكذا وكذا، فأقبل جعفر يقبّل يديه ورجليه، ويقول: دعني أدخل وأوصى، فقال: لا سبيل إلى ذلك، ولكن أوص بما شئت، فأوصى بما أراد وأعتق ممالكيه، ثم قال: إن لى عندك حمًّا ولن تجد مكافأتي إلا في هذه الساعة، فارجع إلى أمير المؤمنين فأعلمه أنَّك قد نفَّذت كما أمرك به، فإن أصبح نادمًا كانت حياتي على يديك، وكانت لك عندي نعمة، وإن أصبح على مثل مذهبه نفّذ ما أمرك به، قال: ولا هذا، قال: فأسير معك إلى مضرب أمير المؤمنين بحيث أسمع كلامه ومراجعتك إياه، فإذا أبليت عذرًا ولم يرض إلا بمصيرك إليه برأسى فعلت، قال: أما هذا فنعم، فسارا جميعًا إلى مضرب الرشيد، فلما أتاه الخادم وجده في فرشه، فلما أحس به قال: إيتني برأسه، فعاد إلى جعفر وأخبره، فقال: الله الله، والله ما أمرك إلا وهو سكران، فدافع حتى أصبح أو راجعه ثانية، فعاد ليراجعه فقال له: يا ماص بظر أمه، إيتني برأسه، فرجع إلى جعفر وأخبره، فقال ومرّة أخرى، فلما رجع إليه حذفه بعمود كان في يده، وقال: نفيت عن المهدي لئن لم تأتني برأسه لأقتلنك، فخرج إلى جعفر وضرب عنقه وأتاه برأسه؛ قال: من نقل أن الرسول إلى جعفر ياسر، إنه لما وضع الرأس بين يدي الرشيد أقبل عليه مليًّا، ثم قال: يا ياسر جئني بفلان وفلان، فلما أتاه بهما قال لهما الرشيد: اضربا عنق ياسر، فإنى لا أقدر أن أرى قاتل جعفر.

وقيل: إنه وجد على قصر على بن عيسى بن ماهان بخراسان في صبيحة الليلة التي قتل فيها جعفر كتابة بقلم جليل: [من السريع]

صبت عليهم غير الدهر فليعتبر ساكن ذا القصر

إذّ السمساكيين بسنى بسرميكٍ إنّ لــنـا فــى أمــرهــم عــبــرة

<sup>(</sup>١) طرق: أتى ليلًا. وغدا: ذهب غدوة، والغدوة: ما بين الفجر وطلوع الشمس.

قال: وكان جعفر من أهل الفصاحة البارعة والفطنة التي لا تحد، إلا أنه كان فيه بخل بالنسبة إلى أبيه وأخيه، قال: ولما قتل جعفر أمر الرشيد بتوجيه من احتاط بيحيى وولده الفضل وجميع أسبابهم، وحبس الفضل في بعض منازل الرشيد، وحبس يحيى في منزله، وأخذ مالهم وما وجد لهم من ضياع ومتاع وغير ذلك، وأرسل من ليلته إلى سائر البلاد بالقبض على وكلائهم وأسبابهم وجميع أموالهم، وأصبح فأرسل جثة جعفر إلى بغداد وأمر بنصب رأسه وأن يقطع بدنه قطعتين، ينصب كل قطعة على جسر، ولم يعرض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك وولده، لأنه علم براءته مما دخل فيه أهله؛ وقيل كان يسعى بهم، ثم حبس الرشيد يحيى بن خالد وبنيه الفضل ومحمد، ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم، ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيرها، ولم تزل حالهم سهلة حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح، فعمهم سخطه فضيق عليهم.

وكان مقتل جعفر في ليلة السبت مستهل صفر سنة سبع وثمانين ومائة، وكان عمره سبعًا وثلاثين سنة، وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة، ولما تكبوا قال الرَّقَاشِي (١): وقيل إنّ الشعر لأبي نُوَاس: [من الطويل]

ألأن استرحنا واستراحت مطينا فقل للمطايا قد أمنت من السرى وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر وقل للعطايا بعد فضل تعطّلي ودونك سيفًا برمكيًا مهندًا

وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي وطيّ الفيافي فدفدًا بعد فدفد (٢) ولم تظفري من بعده بمسوّد وقلْ للرزايا كل يوم تجدّدي (٣) أصيب بسيفِ هاشمي مهنّد

وروى أبو الفرج الأصفهاني أن الرَّقَاشي اجتاز بجعفر وهو مصلوب، فوقف يبكى أحرّ بكاء، ثم أنشأ يقول: [من الوافر]

أمسا والله لسولا خسوف واش لطفنا حول جذعك واستلمنا فما أبصرت قبلك يا ابن يحيى على اللذّات والدّنيا جميعًا

وعين للخليفة لاتنام كما للناس بالحجر استلام حسامًا فلّه السيفُ الحسام ودولة آل برمكِ السّلام

<sup>(</sup>۱) الرقاشي: الفضل بن عبد الصمد الرقاشي: شاعر أديب، وليس من الرقاشيين بل هو من مواليهم (الأغاني ٣٤:١٥)، وقد لج الهجاء بينه وبين أبي نواس.

<sup>(</sup>٢) الفدفد: الأرض الواسعة لا شيء بها. (٣) الرزايا: جمع الرزية، وهي المصيبة.

فكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى الرشيد، فأمر بإحضاره فأحضر، وقال: ما حملك على ما قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كان إليّ محسنًا، فلما رأيته على الحال التي هو عليها حرّكني إحسانه، فما ملكت نفسي حتى قلت الذي قلت. قال: فكم كان يجري عليك؟ قال: ألف دينار، قال: فإنّا قد أضعفناها لك.

وقال يحيى بن خالد لما نكبوا: الدنيا دول، والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة.

# ذكر شيء من أخبار جعفر وتمكّنه من الرشيد وما آل أمرهم إليه

قيل: كان جعفر قد بلغ من الرشيد ما لم يبلغه وزير من خليفة قبله، كان يجلسه معه في حلة واحدة قد اتخذ لها جيبان، وبلغ عنده أن يحكم عليه فيما شاء من أمر ماله ووولده، فمن ذلك ما حكاه إبراهيم بن المهدي أخو الرشيد قال: قال لي جعفر يا إبراهيم، إذا كان غدًا فبكّر لي، فلما كان من الغد مشيت إليه باكرًا، فجلسنا نتحدث، فلما ارتفع النهار أحضر حجامًا فحجمنا، ثم قُدِّم لنِّا الطعام فطعمنا، ثم خلع علينا ثياب المنادمة، وقال جعفر لحاجبه: لا يدخل علينا إلا عبد الملك القهرمان(١١)، فنسى الحاجب فجاء عبد الملك بن صالح الهاشمي، وكان رجل بني هاشم فصاحة وملاحة وعلمًا وحلمًا وجلالة قدر وفخامة ذكر وصيانة وديانة، فظنّ الحاجب أنّه الذي أمره بدخوله فأدخله، فلما رآه جعفر تغيّر لونه، فعلم عبد الملك أنهم قد احتشموا، فأراد أن يرفع خجله وخجلهم بمشاركته لهم، فقال: اصنعوا بنا ما صنعتموه بأنفسكم، فجاء الخادم وطرح عليه ثياب المنادمة، وجلس يشرب فلما بلغ ثلاثًا قال: ليخفّف عنًّا، فإنَّه شيء ما شربته قط، فتهلل وجه جعفر ثم قال له: هل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي فأقضيها لك، مكافأة لما صنعت؟ قال: إن أمير المؤمنين عليّ غاضب فتسأله الرضى عني، قال: قد رضى عنك أمير المؤمنين، قال: وعلى أربعة آلاف دينار، قال: هي حاضرة من مال أمير المؤمنين، قال: وابني إبراهيم أريد أن أشد ظهره بصهر من أمير المؤمنين، قال: قد زوّجه أمير المؤمنين ابنته عائشة، قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه، قال: قد ولاه أمير المؤمنين مصر؛ قال إبراهيم بن المهدي: فانصرف عبد الملك، وأنا أعجب من إقدام جعفر على قضاء

<sup>(</sup>١) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه.

الحوائج من غير استئذان أمير المؤمنين، فلما كان من الغد وقفنا على باب أمير المؤمنين، ودخل جعفر فلم يلبث أن دعى بأبي يوسف القاضي ومحمد بن واسع وإبراهيم بن عبد الملك، فعقد له النكاح وحملت البدر إلى منزل عبد الملك، وكتب سجل إبراهيم على مصر، فأشار إليّ فصرت إلى منزله، فقال لي: قلبك معلّق بأمر عبد الملك، قلت: بلى، قال: دخلت على أمير المؤمنين فمثلت بين يديه، وابتدأت القصة من أوّلها إلى آخرها كما كانت، فجعل يقول أحسن والله، ثم قال: ما صنعت؟ فأخبرته بما سأل وبما أجبته، فجعل يقول في ذلك كله أحسنت أحسنت، وفي هذه الحكاية كفاية عما سواها.

ويقال إن عُليَّة بنت المهدي قالت للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة: ما رأيت لك يا سيدي يوم سرور تام، منذ قتلت جعفرًا، فلأي شيء قتلته!! فقال لها: يا أختاه لو علمت أن قميصي يعلم السبب لحرقته.

وأمّا ما آل أمرهم إليه من الضرورة والفاقة والاحتياج والذلة، فمن ذلك ما حكاه عبد الملك بن عبد الله بن عبدون الحضرمي الإشبيلي في كتابه المترجم بكمامة الزهر وصدفة الدرّ قال:

حدث محمد بن غسان أن صاحب صلاة الكوفة وقاضيها قال: دخلت على أمي يوم أضحى فرأيت عندها عجوزًا في أطمار رثة، وإذا لها بيان ولسان، فقلت لأمي من هذه؟ قالت: خالتك عتّابة أم جعفر بن يحيى، فسلّمت عليها فسلّمت عليّ، فقلت: أضارك الدهر إلى ما أرى!! قالت: نعم ـ يا بني إنما كنّا في عوار (۱۱) ارتجعها الدهر منّا، فقلت: حدثيني ببعض شأنك، قالت: خذه جملة، لقد مضى عليّ أضحى مثل هذا مذ ثلاث سنين وعلى رأسي أربعمائة وصيفة، وأنا أزعم أنّ ابني عاق لي، وقد جئتكم اليوم أطلب جلدي شاة، أجعل أحدهما شعارًا (۲۱) والآخر دثارًا، قال: فغمّني ذلك وأبكاني فوهبت لها دنانير كانت عندي. وهذه نهاية الاحتياج والضرورة والفاقة، فنسأل الله تعالى ألا يسلبنا نعمة أنعم بها علينا، ويجعل الموت قبل بلائه

وكتب يحيى بن خالد إلى الرشيد: لأمير المؤمنين وإمام المسلمين وخلف المهديين وخليفة رب العالمين، من عبد أسلمته ذنوبه وأوثقته عيوبه، وخذله شقيقه

<sup>(</sup>١) العوار: العيب؛ أو الخرق والشق في الثوب.

<sup>(</sup>٢) الشعار: ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب.

ورفضه صديقه، وزل به الزمان وأناخ عليه الحدثان، فصار إلى الضيق بعد السعة وعالج البؤس بعد الدعة، وافترش السخط بعد الرضا، واكتحل السهر وافتقد الهجوع(١)، فساعته شهر وليلته دهر، قد عاين الموت وشارف الفوت، جزعًا. يا أمير المؤمنين، حجب الله عنى فقدك لما أصبت به من بعدك، لا لمصيبتي بالحال والمال فإنّ ذلك كان بك ولك، وكانتا عارية في يدي منك، ولا بأس أن تُسترد العواري، فأما المحنة في جعفر فبجرمه أخذته وبجريرته عاقبته، وما أخاف عليك زلة في أمره، ولا مجاوزة به فوق ما يستحقه؛ فاذكر يا أمير المؤمنين خدمتي وارحم ضعفي وشيبتي ووهن قوّتي، وهَبْ لي رضى عني، فمن مثلي الزلل ومن مثلك الإقالة، ولست أعتذر ولكني أقرّ، وقد رجوت أن يظهر عند الرضى وضوح عذري، وصدق نيّتي، وظاهر طاعتي، وفلج (٢) حجّتي ـ ما يكفيني به أمير المؤمنين، ويرى الجليّة فيه، ويبلغ المراد منه إن شاء الله، وكتب: [من مجزوء الكامل]

قل للخليفة ذي الصنا يع والعطايا الفاشيه وابس الخلائف من قريب شوالملوك الهاديم ملك السملوك وخيسر من عـمتهم لك سخطة فكأنهم متابهم صفر الوجوه عليهم مستضعفون مطردو من دون ما يلقون من أضحوا وجل مناهم بسعد السوزارة والإمسا انظر إلى الشيخ الكبي أو ما سمعت مقالتي مـــا زلــت أرجــو راحــة

ساس الأمرور الماضية ن رمسوا لسديسك بسداهسيسه لـم تـبــق مـنـهــم بـاقــيــه أعــجــازُ نــخــل خــاويــه(٣) خسلم السمسذلسة بساديسه ن بسكسلٌ أرضِ قساصيسه عتب يشيب الناصيه مننك الرضا والعافيه رة والأمرور المعمالسيسه ر فسنسفسسه لسك راجسيه يا ابن الفروع الزاكسية فالسيوم خاب رجائيه

<sup>(</sup>١) الهجوع: النوم ليلًا.

فلج الحجة: أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه.

<sup>(</sup>٣) أعجاز النخل: أصولها.

واليهوم قد سلب الهزما ألهقي الهزمان جهرنه ورمیے سے ادمے اتلے يا من يود لكي السردي يكسفسيك أنسى مسستسبا يكفيك ماأبصرت من وذهاب مالى كلله إن كان لا يحفيك إل فلقد رأيت الموت من وفسجعت أعطم فسجعة وهويت في قعر السجو انظر بعینک هل تری وذخــــائـــــرًا مــــوروثــــةً ومسصارغها وفحائه ونوادبا يسندبسنسني أأباعلى البرمن أخلب فة الله السرضا واذكر مقاساتي الأمو ارحم جمعلت لك الفدا وارحم أخاك الفضل والس أخلب في السرح من إن ويكاء فاطمة الصغي ومقالها بتوجع

ن كرامستسى وبسهسائسيسه متشفيابعنائيه(١) فأصاب حين رمانيه يكفيك ويحك مابيه ح عــشــيــرتــى ونــسـائــيــه ذلّـــى وضـــيـــق مـــكـــانـــيـــه وفدى الخليفة ماليه لا أن أذوق حـــمـــامـــيـــه(٢) قبل الممات علانيه وفنيت قبل فنائيه ن علی رفیع بنائیه إلا قصورًا خاليه قُــشــمــن قــبــل مــمــاتــيــه ومصائب متواليه تحت الدّجي بكنائيه (٣) تى فــمــا أجــيــب الــداعــيــه ت مقلقل أحشائيه(٤) لاتسمتن أعدائيه ر وخدمتى وغَنائىيە كربى وشدة حاليه باقين من أولاديه خسك لسو رأيست بسنساتسيسه رة والمدامع جاريك يا شقوتى وشقائيه

<sup>(</sup>١) جران الزمان: ثقله. (٢) الحمام: قضاء الموت وقدره.

<sup>(</sup>٣) الكنة: السقيفة تشرع فوق باب الدار، أو ظلة تكون هنالك. والكنة: مخدع أو رف يشرع في البيت.

<sup>(</sup>٤) تقلقل: تحرك، وهو مقلقل.

من لي وقد غضب الإما وعدمت طيب معيشتي يا نعمة الملك الرضا

م عملی جمعیع رجالیه وتغیرت حمالاتیه عمودي عملینا ثمانیه

ويروى أن الرشيد لما قرأ الأبيات وقّع تحت الشعر يقول:

ماجئت موه علانيه عند الأمرور الباديه كنتم ملوكا عاديه وجحدتُم نعمائيه وكذا تردُّ السعاريه معبودَهُ وعصانيه أجرى المقضاء عليكم من ترك نصح إمامكم يا آل برمك إنسما فكفرتُم وعصيتُم فسلبتموها هكذا هذه عقوبة من عصا

وكتب تحت الشعر ﴿وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْمَنْعُونَ ۞﴾ [النحل: ١١٢].

قال: ولم يزل يحيى في الحبس حتى مات سنة تسعين ومائة في المحرم منها، وهو ابن سبعين سنة، وتوفي الفضل بن يحيى في المحرم سنة ثلاث وتسعين ومائة.

نعود إلى بقية حوادث سنة سبع وثمانين ومائة من الهجرة.

## ذكر القبض على عبد الملك بن صالح

في هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله، وكان سبب ذلك أنه كان له ولد اسمه عبد الرحمٰن وبه كان يكنى، فسعى به إلى الرشيد هو وقمامه كاتب أبيه، وقالا: إنه يطلب الخلافة ويطمع فيها، فأخذه وحبسه عند الفضل بن الربيع، ولم يزل عبد الملك في الحبس إلى أن مات الرشيد، فأخرجه الأمين واستعمله على الشام.

## ذكر غزو الروم

في هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان، فصالحه الروم على ثلاثمائة وعشرين أسيرًا من المسلمين، على أن يرحل عنهم فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم، وكان يملك الروم يومئذ امرأة اسمها ريني، فخلعها الروم وملّكوا عليهم

يفَقُور، ويزعم الروم أنّه من أولاد جفنة من غسّان، وكان قبل أن يملك يلي الخَراج، فلما استوثق الروم لنقفور كتب إلى الرشيد من نقفور \_ ملك الروم \_ إلى هارون \_ ملك العرب \_ أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ<sup>(۱)</sup>، وأقامت نفسها مقام البيدق<sup>(۲)</sup>، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أضعافها إليها، لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها، وافتد نفسك بما يقع من المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب، حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه دون أن يخاطبه، وتفرق جلساؤه، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب: من هارون \_ أمير المؤمنين \_ إلى نقفور كلب الروم، قد قرأ كتابك يا بن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. ثم سار من يومه حتى نزل على هِرَقْلَة (۳)، ففتح وغنم وأحرق وخرّب، فسأله نقفور المصالحة على خراج يحمله إليه في كل سنة، فأجابه إلى ذلك، فلما رجع الرشيد المصالحة على خراج يحمله إليه في كل سنة، فأجابه إلى ذلك، فلما رجع الرشيد نقض نقفور العهد، وكان البرد قد اشتد فأمن رجعة الرشيد، فجاء الخبر بنقضه وقد بلغ الرشيد الرقة، فأشفق الناس من إعلام الرشيد، وخافوا عوده لشدة البرد، فاحتيل عليه بشاعر قبل هو أبو محمد عبد الله بن يوسف، وقبل هو الحجاج بن يوسف التيمى فقال أبياتًا منها: [من الكامل]

نقض الذي أعطيت انقفور أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح يزيد على الفتوح يؤمّنا

فعليه دائرة البوار تدور (٤) فتخ أتاك به الإله كبير بالنصر فيه لواؤك المنصور

فلما سمع الرشيد ذلك قال: أو فعل ذلك نقفور! ورجع إلى بلاد الروم في أشد زمان، حتى بلغ بلادهم فبلغ ما أراد، وقيل كان ذلك في سنة تسعين ومائة وفتح هرقلة ـ على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وفيها زلزلت المصِيصَة فانهدم سورها، ونضب ماؤها ساعة من الليل. وحبِّ بالناس عبد الله بن العباس بن محمد بن على.

<sup>(</sup>١) الرخ: قصعة من قطع الشطرنج، أو طائر خراميّ بالغ القدامي في وصفه.

<sup>(</sup>٢) البيدق: الجندي الراجل، ومنه بيدق الشطرنج.

<sup>(</sup>٣) هرقلة: بالكسر ثم الفتح: مدينة ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن أليفز بن سام بن نوح عليه السلام... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) البوار: الهلاك.

ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائة.

في هذه السنة غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة، فدخل أرض الروم من درب الصَّفْصَاف فخرج إليه نقفور ملك الروم، فأتاه من ورائه أمر صرفه عنه، فلقي جمعًا من المسلمين فجرح ثلاث جراحات وانهزم، وقتل من الروم أربعون ألفًا وسبعمائة. وحج الرشيد بالناس في هذه السنة.

ودخلت سنة تسع وثمانين ومائة.

## ذكر مسير الرشيد إلى الريّ

في هذه السنة سار الرشيد إلى الري، وسبب ذلك أن أهل خراسان تظلموا<sup>(1)</sup> من علي بن عيسى بن ماهان، وشكوا سوء سيرته فيهم، وقيل للرشيد إنه قد أجمع على الخلاف، فسار إلى الري في جُمادى الأولى ومعه ابناه المأمون والقاسم المُؤتَمَن، وأحضر القضاة والشهود وأشهدهم أن جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع<sup>(٢)</sup> وغير ذلك للمأمون، وليس له فيه شيء، وأقام الرشيد بالري أربعة أشهر، حتى أتاه علي بن عيسى من خراسان فأهدى إليه الهدايا الكثيرة والأموال العظيمة، وأهدى لجميع من معه من أهل بيته وولده وكتابه وقواده من الطرف والجواهر وغير ذلك، فرأى الرشيد خلاف ما كان يظن فردة إلى خراسان، ورجع الرشيد إلى العراق في آخر هذه السنة.

وفيها كان الفداء بين الروم والمسلمين، فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به. وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله.

ودخلت سنة تسعين ومائة.

# ذكر فتح هِرَقْلَة

في هذه السنة فتح الرشيد هرقلة وخرّبها، وكان سبب مسيره إليها ما قدمناه في سنة سبع وثمانين من غدر نقفور، فكان فتحها في شوال وحصرها ثلاثين يومًا. قال: ودخل البلاد في مائة ألف وخمس وثلاثين ألفًا من المرتزقة، سوى الأتباع والمتطوعة ومن لا ديوان لهم، ووجّه داود بن عيسى بن موسى في سبعين ألفًا، فسار في أرض

<sup>(</sup>١) تظلم منه: اشتكى الظلم.

الروم يخرب وينهب، وفتح شَرَاحِيل بن مَعْن بن زائدة حصن وديسه، وافتتح يزيد بن مَعْكَد الصفصاف ومِلوقية، واستعمل حميد بن مَعْيَوف على ساحل الشام ومصر، فبلغ قُبْرُس فهدم وأحرق وسبى من أهلها سبعة عشر ألفًا، فلما قدم بهم الرافِقة (۱) بيعوا بها، وبلغ فداء أسقف قبرس ألفي دينار، ثم سار الرشيد إلى طُوَانَة (۲) فنزل بها، ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر، وبعث نقفور بالخراج والجزية عن رأسه أربعة دنانير، وعن رأس ولده دينارين وعن بطارقته كذلك؛ وكتب نقفور إلى الرشيد في جارية من سبي هرقلة، كان خطبها لولده فبعثها إليه.

وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني عند ذكره ترجمة أشْجَع بن عمرو السُلَمِي (٣)، وما امتدح به الرشيد لما فتح هرقلة، وسياقه أتم من هذا السياق وأكثر تبيانًا، فأحببنا أن نشرحه هاهنا ليكون خبرها على توال واتساق، فقال: أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد (٤) قال: كان من خبر غزاة الرشيد هرقلة أن الروم كانت ملكت امرأة، لأنه لم يكن في زمانها من أهل المملكة غيرها، وكانت تكتب إلى المهدي والهادي والرشيد - في أول خلافته - بالتعظيم والتبجيل، وتدرّ عليه الهدايا حتى بلغ ابنها. فحاز الملك دونها وعاث وأفسد وفاسد الرشيد، فخافت على ملك الروم أن يذهب وعلى بلادهم أن تعطب، لعلمها بالرشيد وخوفها من سطوته، فاحتالت على ابنها فسملت عينيه. فبطل من الملك وعاد الملك إليها، فاستكبر ذلك أهل المملكة وأبغضوها من أجله، فخرج عليها نقفور وكان كاتبها، فأعانوه وعضدوه وقام بأمر المملكة وضبط أمر الروم، فلما قوي أمره وتمكّن من ملكه كتب إلى الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى الرشيد ملك العرب، أما بعد، فإن هذه المرأة الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى الرشيد ملك العرب، أما بعد، فإن هذه المرأة كانت وضعتك وأباك وأباك وأخاك موضع الملوك، ووضعت نفسها موضع السوقة، وإني

<sup>(</sup>۱) الرافقة: بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات، بينهما مقدار ثلاثمائة ذراع... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) طوانة: بضم أوله، وبعد الألف نون: بلد بثغور المصيصة.

<sup>(</sup>٣) هو أشجع بن عمرو من بني سُليم وكان متصلاً بالبرامكة وله فيهم أشعار كثيرة... (طبقات الشعراء).

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليمان بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم... الثمالي الأزدي البصري المعورف بالمبرد النحوي؛ نزل بغداد، وكان إمامًا في النحو واللغة، وله التواليف النافعة في الأدب منها: كتاب «الكامل» وكتاب «الروضة» و«المقتضب» وغير ذلك... (وفيات الأعيان ٤:٣١٣).

واضعك بغير ذلك الموضع، وعامل على تطرّق بلادك والهجوم على أمصارك، أو تؤدّى إلى ما كانت المرأة تؤديه إليك والسلام.

فلما ورد الكتاب على الرشيد كتب إليه: بسم الله الرحمٰن الرحيم، من عبد الله هارون ـ أمير المؤمنين ـ إلى نقفور ـ كلب الروم ـ أما بعد فقد فهمت كتابك، وجوابك عندي ما تراه عيانًا لا ما تسمعه. ثم شخص من شهره ذلك يؤم بلاد الروم، في جمع لم يسمع بمثله، فلما بلغ نقفور ذلك ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وشاور في أمره، وجد الرشيد فجعل يوغل في بلاد الروم، فيقتل ويسبي ويغنم ويعفي الآثار ويخرّب الحصون، حتى صار إلى طرق متضايقة دون قسطنطينية، فلما بلغها وجدها وقد أمر نقفور بالشجر فقطع ورمي به في تلك الطرق وأشعلت فيه النيران، فكان الرشيد أول من لبس ثياب النفاطين (١) فخاضها، ثم اتبعه الناس فبعث إليه نقفور بالهدايا، وخضع له أشد الخضوع وأدى له الجزية، عن رأسه فضلاً عن أصحابه، فرجع هارون ـ لما أطاعه ما أعطاه ـ إلى الرقة.

فلما رجع وأمن نقفور أن يعزى اغتر بالمهلة، ونقض ما كان بينه وبين الرشيد ورجع إلى حالته الأولى، فلم يجترىء يحيى بن خالد فضلاً عن غيره على إخبار الرشيد بغدر نقفور، وبذل هو وبنوه أموالاً للشعراء على أن يقولوا أشعارًا في إعلام الرشيد بذلك، فكلهم أشفق<sup>(۲)</sup> إلا شاعر من أهل جدّة يكنى أبا محمد، وكان مجيدًا قويّ الشعر، فإنه أخذ من يحيى وبنيه مائة ألف درهم، ودخل إلى الرشيد فأنشده: [من الكامل]

نقض الذي أعطيته نقفور أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح يزيد على الفتوح يؤمنا فلقد تباشرت الرعية أن أتى درجت يمينك أن تعجّل غزوة أعطاك جزيته وطأطأ خدّه فأجرته من وقعها وكأنها

فعليه دائرة البوار تدور فتخ أتاك به الإله كبيس بالنصر فيه لواؤك المنصور بالنقض منه وافد وبشير تشفي النفوس نكالها مذكور<sup>(7)</sup> حذر الصوارم والردى محذور بأكفنا شعل الظلام تطير<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) النفاطون: جمع النفاط: وهو مستخرج النفط أو الرامي به، أو بائعه.

<sup>(</sup>٢) أشفق منه: خافه وحذر منه.(٣) النكال: العقاب أو النازلة.

<sup>(</sup>٤) الشعل: جمع الشعلة، وهي الحرارة الساطعة؛ أو اللهب.

وصرفت من طول العساكر قافلاً نقفور إنّك حين تغدر إن نأى القاك حينك في زواخر بحره إنّ الإمام على اقتسارك قادرٌ ليس الإمام وإن غفلنا غافلاً ملك تجرّد للجهاد بنفسه يا من يريد رضى الإله بسعيه لا نصح ينفع من يغشّ إمامه نصح الإمام على الأنام فريضة نصح الإمام على الأنام فريضة

عند وجارك آمن مسرور عنك الإمام لجاهل مغرور (۱) فَطَمَتْ عليك من الإمام بحور (۲) قسربت ديارك أم نات بك دور عمّا يسوس بحزمه ويدير فعدوه أبدًا به مقهور والله لا يخفى عليه ضمير والنصح من نصحائه مشكور ولأهله كسفارة وظهور

قال: فلما أنشده قال الرشيد: أو قد فعل!! علم أن الوزراء قد احتالوا في ذلك، قال: فسار الرشيد قاصدًا إليه، وجعل قبل وصوله إلى هرقلة يفتتح الحصون والمدن ويحرقها، حتى أناخ على هرقلة وهي أوثق حصن وأعزه جانبًا وأمنعه ركنًا، فتحصّن أهلها. وكان بابها على واد ولها خندق يطيف بها؛ قال: فحدثني شيخ من مشايخ المطوّعة وملازمي الثغور، يقال له علي بن عبد الله قال: حدّثني جماعة من أهل الثغر:

أنّ الرشيد لما حضر أهل هرقلة وألحّ عليهم بالمجانيق والسهام والعرّادات (٣) فتح الباب ذات يوم، فاستشرف المسلمون لذلك، فإذا رجل من أهلها كأكمل الرجال، قد خرج في أكمل السلاح فنادى: قد طال مواقفتكم إيانا فليبرز إليّ منكم رجلان، ثم لم يزل يزيد حتى بلغ عشرين، فلم يجبه أحد، فدخل وأغلق الباب، وكان الرشيد نائماً فلم يعلم بخبره إلا بعد انصرافه، فغضب ولام خدمه وغلمانه على تركهم إنباهه، وتأسّف لفوته، فقيل له إن الامتناع منه سيغريه ويطغيه، وأحوى به أن يخرج في غد فيطلب مثل ما طلب، فطالت على الرشيد ليلته وأصبح كالمنتظر له، فإذا بالباب قد فتح وخرج الرجل طالبًا للبراز، وذلك في يوم شديد الحر، فجعل يدعو أنه يثبت لعشرين منهم، فقال الرشيد: من له؟ فابتدره جلّة القواد كهرثمة ويزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وخزيمة بن خازم وأخيه عبد الله وداود بن يزيد

<sup>(</sup>۱) نأى: بعد. (۲) طما: ارتفع.

<sup>(</sup>٣) العرادة: آلة من آلات الحرب القديمة، وهي منجنيق صغير.

وأخيه، فعزم على إخراج بعضهم، فضج المطوعة حتى سمع ضجيجهم، فأذن لعشرين منهم فقال قائلهم: يا أمير المؤمنين، قوّادك مشهورون بالنجدة والبأس وعلوّ الصوت ومدارسة الحرب، ومتى خرج واحد منهم فقتل هذا العلج لم يكبر ذاك، وإن قتله العلج كان وصمة على العسكر قبيحة وثلمة لا تسدّ، ونحن عامّة لم يرتفع لأحد منًا صوت إلا كما يصلح للعامّة، فإن رأى أمير المؤمنين أن يخلينا نختار رجلًا فنخرجه إليه، فإن ظفر علم أهل الحصن أن أمير المؤمنين ظفر بأعرفهم (١١)، على يد رجل من العامة من أفناء الناس، وإن قتل الرجل فإنما استشهد، ولم يؤثر ذهابه في العسكر ولم يثلمه رجل، وخرج إليه بعده مثله حتى يقضى الله ما شاء، فقال الرشيد: قد استصوبت رأيكم هذا، فاختاروا رجلًا يعرف بابن الجزرى، وكان معروفًا في الثغر بالبأس والنجدة، فقال له الرشيد: أتخرج؟ قال نعم وأستعين بالله تعالى، فقال: أعطوه فرسًا ورمحًا وسيفًا وترسًا، فقال: يا أمير المؤمنين، أنا بفرسَى أوثق، ورمحى بيدي أشد، ولكني قد قبلت السيف والترس، فلبس سلاحه واستدناه الرشيد فودّعه وأتبعه الدعاء، وخرج معه عشرون من المطوّعة، فلما انقضّ في الوادي قال لهم العلج ـ وهو يعدُّهم واحدًا واحدًا \_ إنما كان الشرط عشرين، وقد زدتم رجلًا ولكن لا بأس، فنادوه ليس يخرج إليك إلا رجل واحد، فلما فصل منهم ابن الجزري تأمَّله الرومي، وقد أشرف أكثر الناس من الحصن يتأملون صاحبهم والقِرْن (٢)، فقال له الرومي: أتصدقني عما استخبرك؟ قال: نعم، قال: أنت بالله ابن الجزري؟ قال: اللهم نعم، فكفر<sup>(٣)</sup> له ثم أخذا في شأنهما، فتطاعنا حتى طال الأمر بينهما وكاد الفرسان يقومان، وليس يخدش واحد منهما صاحبه، ثم تحاجزا بشيء فزج (٤) كل واحد منهما رمحه، وانتضى سيفه فتجالدا مليًا، واشتد عليهما الحرّ وتبلّد الفرسان، وجعل ابن الجزري يضرب الضربة التي يرى أنه قد بلغ بها، فيتقيها الرومي وكان ترسه من حديد، ويضربه الرومي ضربة معذر، فلما يئس كل واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم ابن الجزري، فدخلت المسلمين كآبة لم يكتئبوا مثلها قط، وعطعط (٥) المشركون اختيالاً وتطاولاً، وإنما كانت هزيمته حيلة منه فاتبعه العلج، وتمكَّن ابن الجزري منه

<sup>(</sup>١) العريف القوم: الذي يدبر أمرهم ويقوم بسياستهم.

<sup>(</sup>٢) القرن: الكفء في الشجاعة.

<sup>(</sup>٣) كفر له: انحنى ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه كالركوع تعظيمًا له.

<sup>(</sup>٤) زج الرمح: جعل له زجًا، والزجّ: الحديدة في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٥) عطعط القوم: قالوا: «عيط عيط» وذلك إذا غلب بعضهم بعضًا. والعطعطة: تتابع الأصوات واختلاطها في الحرب.

فرماه بوهق<sup>(۱)</sup> فوقع في عنقه فما أخطأه، وركض فاستلبه عن فرسه ثم عطف عليه، فما وصل إلى الأرض حتى فارقه رأسه، فكبّر المسلمون أعلى تكبير، وانخزل المشركون وبادروا الباب يغلقونه، واتصل الخبر بالرشيد فصاح بالقواد: اجعلوا النار في المجانيق، ففعلوا وجعلوا الكتان والنفط على الحجارة، وأضرموا نارًا ورموا بها السور، فكانت النار تلصق به وتأخذه الحجارة، وقد تصدّع فتهافت، فلما أحاطت بهم النيران فتحوا الباب مستأمنين، فقال الشاعر المكي الذي ينزل جدّة: [من البسيط]

هوت هرقلة لمّا أن رأت عجبًا حوائمًا ترتمي بالنفط والنار كأنّ نيراننا في جيب قلعتهم مصبغاتٌ على أرسان قصّار (٢)

قال محمد بن يزيد: وأعظم الرشيد الجائزة للجُدِّي الشاعر، وصبّ الأموال على ابن الجزري وقود، فلم يقبل التقويد وسأل أن يعفى، ويترك مكانه من الثغر فلم يزل به طول عمره. وحجّ بالناس عيسى بن موسى الهادي.

### ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائة.

في هذه السنة عزل الرشيد عن خراسان علي بن عيسى بن ماهان، واستعمل عليها هرثمة بن أعين. وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن علي.

#### ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة.

في هذه السنة تحرّكت الخُرَّمِيَّة (٣) بناحية أَذَرْبِيجَان، فوجّه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في عشرة آلاف، فقتل وسبى وأسر. وحجّ بالناس العباس بن عبد الله بن جعفر.

#### ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة.

### ذكر وفاة الرشيد

كانت وفاته ليلة السبت ـ الثالث من جمادى الآخرة ـ من هذه السنة، وكان قد توجّه إلى خراسان في سنة اثنتين وتسعين ومائة، فمرض في الطريق بجرجان فسار إلى

<sup>(</sup>١) الوهق: الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة والإنسان حتى يؤخذ.

<sup>(</sup>٢) جيب القلعة: مدخلها.

<sup>(</sup>٣) الخرمية: أتباع بابك الخرمي نسبة إلى بلدة بفارس، ويقولون بالتناسخ والحلول والإباحية.

طوس (١)، فمات بها وصلّى عليه ابنه صالح ودفن بطوس. روى أبو الفرج الأصفهاني عن جحظة (٢) عن ميمون بن هارون قال:

رأى الرشيد فيما يرى النائم كأن امرأة وقفت عليه، وأخذت كف تراب ثم قالت: هذه تربتك عن قليل، فأصبح فزعًا فقص رؤياه، فقال له أصحابه: وما في هذا!! قد يرى النائم أكثر من هذا وأغلظ ثم لا يضره فركب وقال: إني لأرى الأمر قريبًا، فبينا هو يسير إذ نظر إلى امرأة واقفة من وراء شباك حديد تنظر إليه، فقال: هذه والله التربة التي رأيتها، وهذه المرأة بعينها، ثم مات بعد مدة ودفن في ذلك الموضع بعينه، أشتري له ودفن فيه، وأتى نعيه بغداد فقال أشجع (٣) يرثيه: [من مجزوء الرمل]

غربت بالمشرق الشم سفقل للعين تدمغ مارأينا قطُ شمسًا غربت من حيث تطلغ

وكان عمره سبعًا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام، وخلافته ثلاثًا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يومًا، وكان جميلًا وسيمًا أبيض جعدًا قد وخطه الشيب.

وكان له من الأولاد: محمد الأمين، وعبد الله المأمون، والقاسم المؤتمن، وأبو إسحاق المعتصم، وصالح، وأبو عيسى محمد، وأبو يعقوب محمد، وأبو العباس محمد، وأبو سليمان محمد، وأبو علي محمد، وأبو محمد وهو اسمه، وأبو أحمد محمد، وكلهم لأمهات أولاد إلا الأمين. وله من البنات سُكَينة، وأم حبيب، وأروى، وأم الحسن، وأم محمد وهي حمدونة، وفاطمة، وأم أبيها، وأم سلمة، وخديجة، وأم القاسم، ورملة، وأم جعفر، والغالية، وريطة، كلهن لأمهات أولاد، والواحدة من بناته تعد عشرة من الخلفاء كلهم لها محرم هارون أبوها، والهادي عمها، والمهدي جدها، والمنصور جد أبيها، والسفاح عم جدها، والأمين والمأمون والمعتصم إخوتها، والواثق والمتوكل ابنا أخيها.

وكان نقش خاتمه: العظمة والقدرة لله، وقيل كن من الله على حذر. وزراؤه: يحيى بن خالد بن برمك ثم ابناه جعفر والفضل، ثم استوزر بعد البرامكة الفضل بن

<sup>(</sup>١) طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين.

<sup>(</sup>٢) هو جمطة البرمكي، أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك المعروف بجحظة البرمكي النديم؛ كان فاضلاً صاحب فنون وأخبار ونجوم ونوادر ومنادمة... (الوفيات ١٣٣:١).

<sup>(</sup>٣) أشجع: هو أشجع السلمي وقد تقدمت ترجمته.

الربيع. قضاته: نوح بن دراج بالجانب الغربي، وحفص بن غياث بالشرقي. حاجبه: بشر مولاه، ثم محمد بن خالد بن برمك، ثم الفضل بن الربيع. الأمراء بمصر: علي بن سليمان الهاشمي، ثم موسى بن عيسى، ثم إبراهيم بن صالح ثم مات فوليها أحمد بن خالد الأعرج، ثم إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي، ثم هرثمة بن أعين ثم ولاه المغرب، وولى عبد الملك بن صالح بن علي الهاشمي، ثم عبيد الله بن المهدي، ثم إسماعيل بن صالح بن علي الهاشمي، ثم الليث بن الفضل، ثم أحمد بن إسماعيل بن علي الهاشمي، ثم عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي ويعرف بابن زينب، ثم الحسين بن جميل الأزدي، ثم مالك بن دلهم، ثم الحسن بن البحباح. القضاة بها: أبو طاهر عبد الملك، ثم المفضل بن فضالة، ثم محمد بن مسروق الكندي، ثم إسحاق بن الفرات، ثم عبد الرحمٰن بن عبد الله ـ من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهو أول مَن دوّن الشهود.

# ذكر شيء من سيرة الرشيد وأخباره

قيل: كان الرشيد يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا، لا يقطعها إلا في مرض، وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم، وكان إذا حجّ حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحج أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة التامة والكسوة، وكان يحب الشعر والشعراء، ويميل إلى أهل الأدب والفقه، ويكره المراء في الدين، وكان يحب المديح لا سيما من شاعر فصيح، ويجزل العطاء عليه، ولما مدحه مروان بن أبي حفصة (١) بقصيدته التي منها: [من الطويل]

وسدّت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر

أعطاه خمسة آلاف دينار وعشرة من الرقيق الرومي وبرذونًا من خاص مراكبه.

وقيل: اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره من جدّ وهزل، ووزراؤه البرامكة لم ير مثلهم في السخاء، وقاضيه أبو يوسف وشاعره مروان بن أبي حفصة، ونديمه عم أبيه العباس بن محمد، وحاجبه الفضل بن الربيع. إربة الناس، ومغنيه إبراهيم

<sup>(</sup>۱) مروان بن أبي حفصة: ويكنى أبا السمط، هو مولى مروان بن الحكم وكان أعتق أباه أبا حفصة يوم الدار... ويقال إن يحيى بن أبي حفصة كان يهوديًا أسلم على يد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأثرى وكثر ماله وكان جوادًا فتزوج خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم سيد أهل الوبر... (الشعر والشعراء).

الموصلي، واحد عصره في صناعته، وضاربه زلزل، وزامره برصوما، وزوجته أم جعفر بنت جعفر، أرغب الناس في خير، وأسرعهم إلى كل برّ، وأمه الخيزران أم الخلفاء.

قال: وبذل الرشيد الأمان للطالبيين، وأخرج الخمس لبني هاشم، وقسم للذكر والأنثى خمسمائة، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار، وعمر طرسوس<sup>(۱)</sup> وجعل فيها جماعة من الموالى رحمه الله تعالى.

### ذكر خلافة الأمين

هو أبو عبد الله وقيل أبو موسى وقيل أبو العباس ـ محمد بن هارون الرشيد، وأمه أمة الواحد وقيل أمة العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، ولقبت زبيدة، ولم يل الخلافة بعد على والحسن من أمه هاشمية غيره، وهو السادس من الخلفاء العباسيين؛ بويع له بالخلافة بطوس في عسكر الرشيد، صبيحة الليلة التي توفي فيها الرشيد، لثلاث خلون من جُمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة، وكان المأمون يومئذ بمرو، فكتب حمويه - مولى المهدي وهو صاحب البريد - إلى نائبه ببغداد، وهو أبو مسلم سلام، يعلمه بوفاة الرشيد، فدخل أبو مسلم على الأمين فعزّاه بأبيه وهنَّأه بالخلافة، وكتب صالح بن الرشيد إلى أخيه الأمين بذلك مع رجاء الخادم، وأرسل معه الخاتم والقضيب والبردة، فلما وصل رجاء انتقل الأمين من قصره الخلد إلى قصر الخلافة، وصلَّى بالناس الجمعة، ثم صعد المنبر فنعي الرشيد وعزَّى نفسه والناس، ووعدهم الخير وأمّن الأبيض والأسود، وفرّق في الجند الذين ببغداد رزق أربعة وعشرين شهرًا، ودعا إلى البيعة فبايعه جلة أهل بيته، ووكل عم أبيه وأمه سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على القواد وغيرهم، وأمر السُّدي بمبايعة من عداهم، وقدمت العساكر التي كانت مع الرشيد، وقدمت زبيدة امرأة الرشيد أم الأمين من الرقة إلى بغداد، فتلقاها ابنها الأمين بالأنبار، ومعه جميع من ببغداد من الوجوه، وكان معها خزائن الرشيد.

وفيها ابتدأت الوحشة بين الأمين والمأمون، وظهر الخلاف فيما بعدها وتفاقم الأمر، وسنذكر ذلك كله وأسبابه في آخر أيام الأمين، ليكون خبر ذلك متواليًا لا

<sup>(</sup>۱) طرسوس: بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة: هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم... (معجم البلدان لياقوت).

ينقطع بخروج سنة ودخول أخرى، فلنذكر من أخبار الأمين خلاف ذلك وفيها عزل الأمين أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة، وأقرّه على العواصم، واستعمل على الجزيرة خزيمة بن خازم.

وحجّ بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد وهو أمير مكة.

ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة.

### ذكر خلاف أهل حمص على الأمين

في هذه السنة خالف أهل حمص على الأمين، فتحوّل عاملهم إسحاق بن سليمان إلى سَلَمْية، فعزله الأمين واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي، فقتل عدة من وجوههم وحبس عدة، وألقى النار في نواحيها، فسألوه الأمان فأجابهم، ثم هاجوا بعد ذلك فقتل عدة منهم.

#### ودخلت سنة خمس وتسعين ومائة.

في هذه السنة قطع الأمين خطبة المأمون، وأمر بإسقاط ما ضرب باسمه من الدنانير والدراهم بخراسان، وأمر فدعى لابنه موسى ولقّبه الناطق بالحق، ولابنه الآخر عبد الله ولقّبه القائم بالحق.

# ذكر خروج السُّفْيَانِيّ وما كان من أمره

في هذه السنة خرج السفياني ـ وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية، وأمّه نَفِيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب، وكان يقول: أنا ابن شيخي صفين ـ يشير إلى علي ومعاوية، وكان يلقب بأبي العُمَيْطر، لأنه قال الأصحابه: أي شيء كنية الحرذون؟ قالوا: لا ندري، قال: هو أبو العميطر، فلقبوه به، ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة، وقوي على سليمان بن المنصور عامل دمشق، وأخرجه عنها وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية، وكان قد تغلب على صيدا، فبعث الأمين إليه الحسن بن علي بن عيسى بن ماهان، فبلغ الرقة ولم يصل إلى دمشق؛ قال: وكان عمر السفياني لما خرج تسعين سنة، وكان الناس قد أخذوا عنه علمًا كثيرًا، وكان حسن السيرة، فلما خرج ظلم وأساء السيرة، فتركوا ما كانوا نقلوه عنه، وكان أكثر أصحابه من كلب، وكتب إلى محمد بن بَيْهَس الكِلاَبِي يدعوه إلى طاعته، ويتهدده إن لم يفعل فلم يجبه إلى ذلك، فأقبل السفياني لقصد يدعوه إلى محمد بن صالح، فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس ومواليه، فبعث القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالح، فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس ومواليه، فبعث

إليه السفياني يزيد بن هشام في اثني عشر ألفًا، فالتقوا فانهزم يزيد ومن معه، وقتل منهم زيادة على ألفين، وأسر ثلاثة آلاف فأطلقهم ابن بيهس، وحلق رؤوسهم ولحاهم، فضعف السفياني، ثم جمع جمعًا وجعل عليهم ابنه القاسم، وخرجوا إلى بيهس فالتقوا فقتل القاسم وانهزم أصحاب السفياني، وبعث رأسه إلى الأمين، ثم جمع جمعًا آخر وبعثهم مع مولاه المعتمر، فلقيهم ابن بيهس فقتل المعتمر وانهزم أصحابه، فوهن أمر السفياني وطمعت فيه قيس، ثم مرض ابن بيهس، فاستخلف مسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك، وأمر بني نمير بمبايعته بالخلافة، وعاد ابن بيهس إلى حوران، واجتمعت نمير على مسلمة وبايعوه، وأدنى القيسية وجعلهم خاصته، فلما عوفي محمد بن بيهس عاد إلى دمشق فبايعوه، وأدنى القيسية وجعلهم خاصته، فلما عوفي محمد بن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها، فسلمها إليه القيسية، وهرب مسلمة والسفياني في زي النساء إلى المِزة (١٠)، وذلك في المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، وغلب ابن بيهس على دمشق، إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق ودخل إلى مصر وعاد إلى دمشق فأخذ ابن بيهس معه قدم عبد الله بن طاهر دمشق ودخل إلى مصر وعاد إلى دمشق فأخذ ابن بيهس معه العراق فمات بها.

وحجّ بالناس عامل مكة داود بن عيسى.

#### ودخلت سنة ست وتسعين ومائة.

في هذه السنة استعمل الأمين على الشام عبد الملك بن صالح بن على: فسار إليها فتوفي بالرقة (٢) قبل وصوله إلى الشام. وفيها خلع الأمين وبويع للمأمون، ثم عاد الأمين إلى الخلافة، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

#### ودخلت سنة سبع وتسعين ومائة.

في هذه السنة حجّ بالناس العباس بن موسى بن عيسى، وجّهه طاهر بأمر المأمون. وفيها سار المؤتمن بن الرشيد ومنصور بن المهدي إلى المأمون بخراسان، فوجّه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان.

<sup>(</sup>۱) المزة: بالكسر ثم التشديد: هي قرية غنّاء كبيرة في وسط بساتين دمشق، بينها وبين دمشق نصف فرسخ، وبها قبر دحية الكلبي صاحب رسول الله ﷺ، ويقال لها مزة كلب. . . (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الرقة: بفتح أوله وثانيه وتشديده، وأصله كل أرض إلى جانب واد ينبسط عليها الماء، وجمعها رقاق... وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام... (معجم ياقوت).

ودخلت سنة ثمان وتسعين ومائة.

# ذكر أخبار الأمين والمأمون وما كان بينهما من الفتن والاختلاف وما أفضى إليه الأمر من قتل الأمين

كان ابتداء الخلف بينهما في سنة ثلاث وتسعين ومائة عند وفاة الرشيد. وكان سبب ذلك أن الرشيد كان قد أشهد عليه في سفرته التي مات فيها: أن جميع ما في عسكره من مال ومتاع ورقيق وكراع وغير ذلك للمأمون، وأخذ له البيعة على جميع من في عسكره، فعظم ذلك على الأمين، ثم بلغه شدة مرض الرشيد، فأرسل بكر بن المعتمر وكتب معه كتبًا وجعلها في قوائم صناديق المطبخ، وألبسها جلود البقر، وقال: لا تظهرن أمير المؤمنين ولا غيره عليها، فإذا مات فادفع الكتب إلى أربابها، فقدم بكر إلى طوس فبلغ الرشيد قدومه، فأحضره وسأله عن موجب قدومه، قال: بعثني الأمين لآتيه بخبرك، قال: فهل معك كتاب؟ قال: لا، فأمر بتفتيش ما معه فلم يصيبوا شيئًا، فأمر به فضرب فما أقرّ، ثم أمر الفضل بن الربيع بتقريره، فإن أقرّ وإلا ضرب عنقه، ثم مات الرشيد فأخرج بكر الكتب التي معه، وهي كتاب إلى المأمون يأمره بترك الجزّع، وأخذ البيعة على الناس لأخيهما المؤتمن، فلم يكن المأمون حاضرًا وكان بمرو، وكتاب إلى أخيه صالح يأمره بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه، وأن يتصرف هو ومن معه برأي الفضل بن الربيع، وكتاب إلى الفضل بالحفظ والاحتياط على الحرم والأموال وغير ذلك، وأقرّ كل من كان على عمل من الأعمال على عمله، من صاحب شرط وحجابة وحرس، فلما قرؤوا الكتب تشاور القواد في اللحاق بالمأمون أو الأمين، فقال الفضل بن الربيع: لا أدع ملكًا حاضرًا لآخر ما أدري ما يكون من أمره، ثم أمر الناس بالرحيل فرحلوا، محبة منهم لأهليهم ووطنهم وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمون، فلما بلغ المأمون ذلك جمع من كان عنده من القوّاد، وفيهم ذو الرئاستين الفضل بن سهل، وهو أعظمهم قدرًا عنده وأخصّهم به، واستشارهم فأشاروا عليه أن يلحقهم جريدة<sup>(١)</sup> في ألفي فارس ويردهم، فخلى به ذو الرئاستين وقال: إن فعلت ما أشار به هؤلاء جعلوك هديّة إلى أخيك

<sup>(</sup>١) الجريدة: خيل لا رجالة فيها.

ولكن الرأي أن تكتب إليهم كتابًا مع رسول من عندك، تذكّرهم البيعة وتسألهم الوفاء وتحذرهم الحنث، ففعل ووجّه سهل بن صَاعِد ونَوْفلًا الخادم، فلحقا الجند والفضل بنيسًابور، فأوصلا الفضل كتابه فقال: إنما أنا واحد من الجند، وشدَّ عبد الرحمٰن بن جبلة على سهل بالرمح ليطعنه، فأمرّه على جنبه وقال: قل لصاحبك لو كنت حاضرًا لوضعته فيك، وسبّ المأمون فرجعا إليه بالخبر فقال ذو الرئاستين: أعداء استرحت منهم، وقال له: اصبر وأنا أضمن لك الخلافة، فقال المأمون: قد فعلت وجعلت الأمر إليك فقم به، قال ذو الرئاستين: والله لأصدقتك، إن عبد الله بن مالك ومن معه من القواد قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك منى، برياستهم المشهورة وبما عندهم من القوّة، فمن قام بالأمر كنت خادمًا له حتى تبلغ أملك وترى رأيك، وقام ذو الرئاستين فأتاهم في منازلهم، وذكر لهم البيعة وما يجب عليهم من الوفاء، قال: فكأني جئتهم بجيفة على طبق، فقال بعضهم: هذا لا يحل وأخرجه، وقال بعضهم: ومن الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ قال: فجئت وأخبرته فقال: قم بالأمر، فأشار عليه أن يبعث إلى الفقهاء، ويدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة وردّ المظالم، وأن تجلس على الصوف وتكرم القوّاد، ففعل ذلك ووضع عن خراسان ربع الخراج، فحسن ذلك عند أهلها وقالوا: ابن أختنا وابن عم نبيّنا ﷺ، ثم كتب المأمون إلى الأمين وعظمه.

ولما قدم الفضل بن الربيع العراق \_ وقد نكث عهد المأمون \_ علم أنّ المأمون، إن أفضت إليه الخلافة وهو حيّ، لم يبق عليه، فسعى في إغراء الأمين وحتّه على خلع المأمون، والبيعة لابنه موسى بولاية العهد \_ ولم يكن ذلك في عزم الأمين، فلم يزل الفضل يصغّر أمر المأمون عنده ويزيّن له خلعه، ووافقه على ذلك علي بن عيسى بن ماهان والسندي وغيرهما، فرجع الأمين إلى قولهم وجمع القوّاد لذلك، فنهاه عبد الله بن خازم وأبى القواد ذلك، وربما ساعده قوم، فلما بلغ إلى خزيمة بن خازم قال له: يا أمير المؤمنين، لم ينصحك من كذبك، ولم يغشك من صدقك، لا تجرّىء القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإنّ الغادر مخذول، والناكث مفلول، فأقبل الأمين على عليّ بن ماهان فتبسّم وقال: لكنّ شيخ هذه الدعوة وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه، ولا يوهن طاعته ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلها. وألحّ الأمين في خلع المأمون، فأوّل ما فعل أن كتب إلى جميع العمال بالدعاء بالإمرة لابنه موسى بعد الدعاء فاوّل ما فعل أن كتب إلى جميع العمال بالدعاء بالإمرة لابنه موسى عما كان بيده، فلمأمون والمؤتمن، فلما بلغ ذلك المأمون، وأن الأمين عزل المؤتمن عما كان بيده،

أسقط الأمين من الطُّرز<sup>(۱)</sup> وقطع البريد عنه، وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيّار ـ لمّا بلغه حسن سيرة المأمون ـ طلب الأمان منه فأمّنه، فحضر عنده.

قال: ثم كتب الأمين إلى المأمون يستقدمه ويسأله أن يقدّم ابنه موسى على نفسه، وأرسل إليه أربعة في الرسالة ـ منهم العباس بن موسى بن عيسى، فلما أتوه امتنع من ذلك، فقال له العباس بن موسى: ما عليك أيها الأمير من ذلك؟ وقد فعله جدي عيسى بن موسى وخلع فما ضرّه ذلك، فصاح به ذو الرئاستين: فقال اسكت فإنّ جدّك كان أسيرًا بين أيديهم، وهذا بين أخواله وشيعته، ثم قاموا فخلي ذو الرئاستين بالعباس بن موسى، واستماله ووعده إمرة الموسم ومواضع، فأجاب إلى بيعة المأمون وسماه بالإمام، وكان يكتب إليهم بالأخبار من بغداد، ورجع الرسل إلى الأمين وأخبروه بامتناع المأمون، وبعث المأمون ثقة من عنده إلى الحدّ، يمنع من الدخول إلى بلاده إلا مع ثقة من ناحيته، وضبط الطرق بثقاة أصحابه.

قال: وألحّ الفضل بن الربيع في قطع خطبة المأمون، وأغرى الأمين بحربه، فأجابه إلى ذلك وبايع لولده موسى، وجعله في حجر علي بن عيسى بن ماهان، وجعل على شرطه محمد بن عيسى بن نَهِيك، وعلى حرسه عثمان بن عيسى بن نَهِيك، وعلى رسائله علي بن صالح صاحب المصلّى، وأسقط خطبة المأمون في سنة خمس وتسعين ومائة، وبايع لوَلَده موسى في صفر وقيل في ربيع الأول، وأرسل إلى الكعبة فأتى بالكتابين اللذين وضعهما الرشيد ببيعة الأمين والمأمون، فمزّقهما الفضل بن الربيع.

### ذکر محاربة علي بن عيسى بن ماهان وطاهر

قال: ثم أمر الأمين علي بن عيسى بن ماهان بالمسير لحرب المأمون، وكان سبب مسيره دون غيره أنّ ذا الرئاستين كان له عين عند الفضل بن الربيع، يرجع الفضل إلى قوله ورأيه، فكتب ذو الرئاستين إلى ذلك الرجل أن يشير بإنفاذ ابن ماهان لحربهم، وكان مقصده أن ابن ماهان ـ لمّا ولي خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في أهلها فظلمهم ـ فبغضه أهل خراسان، فأراد ذو الرئاستين أن يزداد أهل خراسان جدًا في قتال الأمين وأصحابه بسببه، فأشار ذلك الرجل بابن ماهان فأمره الأمين بالمسير؛ وقيل كان سببه أنّ عليًا قال للأمين: إنّ أهل خراسان كتبوا إليه يذكرون أنّه إن قصدهم

<sup>(</sup>١) الطرز: جمع الطراز: وهو ما ينسج من الثياب للسلطان.

أطاعوه وانقادوا له، وإن كان غيره فلا، فأمره بالمسير وأقطعه كور<sup>(1)</sup> الجبل كلها نِهَاوَنْد وهَمَذَان وقُمّ وأصفهان وغير ذلك ـ حربها وخراجها، وأعطاه الأموال وحكمه في الخزائن، وجهّز معه خمسين ألف فارس، وكتب إلى أبي دُلف القاسم بن عيسى بن إدريس العِجْلِي وهلال بن عبد الله الحضرمي بالانضمام إليه، وأمده بالأموال والرجال شيئًا بعد شيء، وخرج في شعبان سنة خمس وتسعين ومائة، وركب الأمين يشيعه ومعه القوّاد والجنود، وأوصاه إن قاتله المأمون يحرص على أسره.

قال: وكان المأمون ـ لمّا بلغه ما فعله الأمين من خلعه وتمزيق كتب البيعة ـ أرسل طاهر بن الحسين بن مُضعب بن رزيق بن أسعد الخزاعي أميرًا، وضم إليه جماعة من قوّاده وأجناده، فسار مجدًّا نحو الري فنزلها ووضع المسالح<sup>(٢)</sup> والمراصد. قال: وسار ابن ماهان فلقيته القوافل عند جلولاء، فسألهم فقالوا إن طاهرًا مقيم بالري، يعرض أصحابه والأمداد تأتيه من خراسان، فجعل يسير وهو لا يعبأ بطاهر ويستقله ولا يستعد له، فقيل له في ذلك فقال: مثل طاهر لا يستعدّ له، وإنّ حاله تؤول إلى أمرين: إما أن يتحصّن بالري فيسلمه أهلها، وإما أن يرجع ويتركها إذا قربت خيلنا منه؛ قال: فلما دنا من الري خرج طاهر منها، في أقل من أربعة آلاف فارس وعسكر على خمسة فراسخ، فأتاه أحمد بن هشام وكان على شرطته فقال له: إن أتانا على بن عيسى؟ فقال: أنا عامل أمير المؤمنين فأقررنا له بذلك، فليس لنا أن نحاربه. فقال طاهر: لم يأتني في ذلك شيء، فقال: دعني وما أريد، فقال: افعل، فصعد المنبر فخلع الأمين ودعا للمأمون بالخلافة، وساروا وأقبل ابن ماهان وقد عبًّا أصحابه، وعبَّأ عشر رايات مع كل راية ألف رجل، وقدَّمها راية راية وجعل بين كل رايتين غَلُوة (٣) سهم، وعبَّأ طاهر أصحابه كراديس(٤)، وسار بهم يحرَّضهم ويوصيهم، وهرب من أصحاب طاهر نفر إلى على، فجلد بعضهم وأهان الباقين، فكان ذلك مما ألب من بقى على قتاله، وزحف الناس بعضهم لبعض، فقال أحمد بن هشام لطاهر: ألا تذكّر على بن عيسى البيعة اليت أخذها علينا هو للمأمون؟ قال: أفعل ـ فأخذ

<sup>(</sup>۱) الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى، ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة.

<sup>(</sup>٢) المسلح: كل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة.

<sup>(</sup>٣) الغلوة: مقدار رمية سهم، وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة.

<sup>(</sup>٤) الكراديس: جمع الكردوسة: طائفة عظيمة من الخيل والجيش.

البيعة وعلقها على رمح، وقام بين الصفين وطلب الأمان، فأمّنه عليّ بن عيسى، فقال له: ألا تتقي الله!! أليس هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت خاصة علينا؟؟ اتق الله فقد بلغت باب قبرك! فقال عليّ: من أتاني به فله ألف درهم، فشتمه أصحاب أحمد ثم وثب أهل الري وأغلقوا باب المدينة، فقال طاهر لأصحابه: اشتغلوا بمن أمامكم عمّن خلفكم، فإنّه لا ينجيكم إلا الجد والصدق، ثم التقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا، فانهزمت ميسرة طاهر هزيمة منكرة، وزالت ميمنته عن موضعها، فقال طاهر: اجعلوا جدّكم وبأسكم على القلب، واحملوا حملة خارجية، فحملوا على أول رايات القلب فهزموها، فرجعت الرايات بعضها على بعض وانتهت الهزيمة إلى عليّ، فجعل ينادي أصحابه: الكرّة بعد الفرّة، فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله، وحمل رأسه شكرًا لله تعالى، وتمت الهزيمة ووضع أصحاب طاهر فيهم السيوف، وتبعوهم فرسخين وواقفوهم فيها اثنتي عشرة مرّة، كل مرّة يكسر عسكر الأمين، وأصحاب طاهر يقتلون ويأسرون حتى حال بينهم الليل، وغنموا غنيمة عظيمة، ونادى أصحاب طاهر: مَن ألقى سلاحه فهو آمن، فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم، ورجع طاهر إلى المأمون.

بسم الله الرحمٰن الرحيم كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بين يدي، وخاتمه في أصبعي، وجنده ينصرفون تحت أمري. والسلام.

وكتب إلى ذي الرئاستين فورد الكتاب مع البريد في ثلاثة أيام، وبينهما نحو من خمسين ومائتي فرسخ، فدخل ذو الرئاستين على المأمون وهنّأه بالفتح وأمر الناس فدخلوا عليه وسلّموا بالخلافة، ثم وصل رأس عليّ بعد الكتاب بيومين، فطيف به في خراسان. ولما وصل الكتاب كان المأمون قد جهّز هرثمة في جيش كبير نجدة لطاهر، فأتاه الخبر بالفتح.

قال: وأما الأمين فإنه أتاه نعي علي بن عيسى ـ وهو يصطاد السمك، فقال الذي أتاه بالخبر: دعني فإنّ كَوْثرًا قد اصطاد سمكتين وأنا ما صدت شيئًا، ثم بعث الفضل إلى نوفل الخادم ـ وهو وكيل المأمون على ملكه بالسواد ـ وكان للمأمون معه ألف ألف درهم ـ فأخذها منه وقبض ضياعه وغلاته، وندم الأمين على ما كان منه ومشى القوّاد بعضهم إلى بعض في النصف من شوال سنة خمس وتسعين واتفقوا على طلب الأرزاق ففرّق فيهم مالاً كثيرًا.

# ذكر توجيه عبد الرحمٰن بن جبلة إلى طاهر وقتله واستيلاء طاهر على أعمال الجبل

قال: ولما اتصل بالأمين قتل على بن عيسى وهزيمة عسكره وجّه عبد الرحمٰن بن جَبَلَة الأنباري في عشرين ألف رجل، نحو همذان واستعمله عليها وعلى كل ما يفتحه من أرض خراسان، فسار حتى نزل همذان فحصّنها ورمّ سورها، وأتاه طاهر إليها فخرج إليه عبد الرحمٰن، وإقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم عبد الرحمٰن، ودخل همذان فأقام بها أيامًا حتى قوى أصحابه واندملت جراحاتهم، ثم خرج إلى طاهر واقتتلوا وصبر الفريقان، وكثر القتل في أصحاب ابن جبلة وقتل صاحب علمه، فانهزم أصحابه وقتلهم أصحاب طاهر إلى المدينة، وأقام طاهر على بابها محاصرًا لها، فأرسل عبد الرحمٰن إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه ولمن معه فأمّنه، فخرج عن همذان واستولى طاهر على قزوين وعلى سائر أعمال الجبل. قال: ولما خرج عبد الرحمن بأمان طاهر أقام مسالمًا لطاهر، ثم ركب في أصحابه وهجم على طاهر وأصحابه وهم آمنون، فثبت له رجّالة طاهر، وقاتلوه حتى أخذت الخيّالة أهبتها، واقتتلوا أشد قتال رآه الناس، حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف، فانهزم أصحاب عبد الرحمن وبقى في نفر من أصحابه فقاتل، وأصحابه يقولون له: قد أمكنك الهرب فاهرب، فقال: لا يرى أمير المؤمنين وجهي منهزمًا أبدًا، ولم يزل يقاتل حتى قتل، وانتهى من انهزم من أصحابه إلى عبد الله وأحمد ابني الحرشي، وكانا في جيش عظيم بقصر<sup>(١)</sup> اللصوص قد سيرهما الأمين معونة لعبد الرحمٰن فانهزما في جندهما من غير قتال حتى دخلوا بغداد، وخلت البلاد لطاهر وأقبل يحوزها بلدة بلدة وكورة كورة، حتى انتهى إلى شَلاشان من كور حلوان فخندق بها، وحصّن عسكره وجمع أصحابه.

# ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال

قال: وفي سنة ست وتسعين ومائة بعث الأمين أحمد بن مزيد وأمر الفضل أن يمكّنه من العسكر يأخذ منهم من أراد، وأمره بالجدّ في السير ودفع طاهر وحربه،

<sup>(</sup>۱) قصر اللصوص: هو في الأصل موضع قصر كنكور وهو قصر شيرين.. وقيل: قصر اللصوص بناؤه عجيب جدًا وذلك أنه على دكة من حجر ارتفاعها عن وجه الأرض نحو عشرين ذراعًا، فيه إيوانات وجواسيق وخزائن يتحير في بنائه وحسن نقوشه الأبصار... (معجم البلدان).

فاختار من العسكر عشرين ألف فارس، وسار معه عبد الله بن حُمَيْد بن قحطبة في عشرين ألفًا وسار بهم إلى حلوان<sup>(۱)</sup>، فلم يزل طاهر يحتال في وقوع الاختلاف بينهم حتى اختلفوا، وانتقض أمرهم وقاتل بعضهم بعضًا، ورجعوا من غير قتال، وتقدم طاهر فنزل حُلوان، فلما نزلها لم يلبث إلا يسيرًا حتى أتاه هرثمة، في جيش من قبل المأمون ومعه كتاب إلى طاهر، يأمره بتسليم ما حوى من المدن والكور إلى هرثمة، ويتوجّه إلى الأهواز ففعل ذلك، وأقام هرثمة بحلوان وحصّنها وسار طاهر إلى الأهواز.

وفي هذه السنة خطب للمأمون بإمرة المؤمنين. ورفع منزلة الفضل بن سهل، وعقد له على المشرق من جبل همذان إلى التُبَت (٢) طولاً، ومن بحر فارس إلى بحر الديلم وجرجان عرضًا، وجعل له عمالة ثلاثة آلاف ألف درهم، وعقد له لواءً على سنان ذي شعبتين، ولقبه ذا الرئاستين ـ رئاسة الحرب والقلم ـ وحمل اللواء على بن هشام وحمل القلم نُعَيم بن حازم. وولّى الحسن بن سهل ديوان الخراج، وذلك بعد قتل على بن ماهان وعبد الرحمٰن بن جَبَلة.

قال: وأما طاهر فإنه استولى على الأهواز، ثم سار منها إلى واسط وبها السندي بن يحيى والهيئم بن شُعبة، فهربا عنها واستولى طاهر عليها، ووجّه قائدًا من قواده إلى الكوفة وعليها العباس بن موسى الهادي، فلما بلغه الخبر خلع الأمين وبايع للمأمون، وكتب بذلك إلى المأمون، وغلب طاهر على ما بين واسط والكوفة، وكتب المنصور بن المهدي - وكان عاملاً للأمين على البصرة - إلى طاهر ببيعته وطاعته، وأتته بيعة المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل. وكان ذلك كله في شهر رجب سنة ست وتسعين ومائة، فأقرّهم طاهر على أعمالهم. قال: ثم سار طاهر إلى المدائن وبها جيش كبير للأمين، عليهم البرمكي وقد تحصّن بها والمدد يأتيه كل يوم والخلع والصلات، فلما سمع البرمكي بمقدم طاهر وجّه قُريش بن شِبل والحسن بن علي والمأموني، فلما سمع أصحاب البرمكي طبول طاهر سرجوا الخيل ورجعوا، وأخذ

<sup>(</sup>۱) حلوان: بالضم ثم السكون: حلوان في عدة مواضع: حلوان العراق وهي آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد.. وحلوان أيضًا: قرية من أعمال مصر بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد مشرفة على النيل.. وحلوان: بليدة بقوهستان نيسابور وهي آخر حدود خراسان مما يلى أصبهان... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) التبت: بالضم: هو بلد بأرض الترك.. وقيل: تبت مملكة متاخمة لمملكة الصين.. ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات سعة وقوة، ولأهلها حضر وبدو، وبداويهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم لهم أحد من بوادي الأتراك... (معجم ياقوت).

البرمكي في التعبئة فكان كلّما سوّى صفًا اضطرب صف وانتقض، فانضم أوّلهم إلى آخرهم، فقال: اللهم إنّا نعوذ بك من الخذلان، ثم قال لصاحب ساقته: خلّ سبيل الناس فلا خير عندهم، فركب بعضهم بعضًا نحو بغداد، فنزل طاهر المدائن واستولى على تلك النواحي، ثم سار إلى صرصر<sup>(1)</sup> فعقد بها جسرًا.

# ذكر خلع الأمين ببغداد والبيعة للمأمون وعودة الأمين

قد قدّمنا إرسال الأمين عبد الملك بن صالح إلى الشام، واستعماله عليها ووفاته بالرقة، وكان معه الحسين بن على بن عيسى بن ماهان، فلما مات عبد الملك أقبل الحسين بالجند إلى بغداد، فلما قدم لقيه القوّاد وأهل بغداد وعملت له القباب ودخل منزله، فلما كان في جوف الليل استدعاه الأمين، فقال للرسول: ما أنا بمغَنِّ ولا مسامر ولا مضاحك، ولا وليت له عملاً ولا مالاً ولأي شيء يريدني في هذه الساعة؟! انصرف، وإذا أصبحت غدوت عليه إن شاء الله تعالى، فلما أصبح وافي الحسين باب الجسر واجتمع إليه الناس، فحرّضهم على الأمين وتنقّصه ودعاهم إلى خلعه، ثم أمرهم بعبور الجسر فعبروا وصاروا إلى سكة باب خراسان، وأسرعت خيول الأمين إلى الحسين فقاتلوه قتالاً شديدًا، فانهزم أصحاب الأمين، فخلع الحسين الأمين في يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رجب، وأخذ البيعة للمأمون من الغد يوم الاثنين، فلما كان يوم الثلاثاء وثب العباس بن موسى بن عيسى بالأمين، وأخرجه من قصر الخلد وحبسه بقصر المنصور، وأخرج أمّه أيضًا معه فجعلها مع ابنها، فلما كان يوم الأربعاء طالب الناس الحسين بالأرزاق، وماجوا بعضهم في بعض، وقام محمد بن أبي خالد وأسد الحربي وغيرهما فقاتلوا الحسين وأسروه، ودخل أسد على الأمين فكسر قيوده وأعاده إلى الخلافة، وحمل إليه الحسين أسيرًا فلامه فاعتذر إليه، فأطلقه وأمره بجمع الجند ومحاربة أصحاب المأمون، وخلع عليه وولاه ما وراء بابه وأمره بالمسير إلى حلوان، فوقف الحسين بباب الجسر والناس يهنئونه، فلما خفوا عنه قطع الجسر وهرب، فنادى الأمين في الجند بطلبه فأدركوه

<sup>(</sup>۱) صرصر: بالفتح وتكرير الصاد والراء: قريتان من سواد بغداد، صرصر العليا وصرصر السفلى، وبغداد وهما على ضفة نهر عيسى، وربما قيل نهر صرصر فنسب النهر إليهما. وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين. . وصرصر: في طريق الحاج من بغداد قد كانت تسمى قديمًا قصر الدير أو صرصر الدير . . . (معجم البلدان).

بمسجد كوثر على فرسخ من بغداد فقاتلهم فعثر به فرسه فسقط عنه، فقتل وحمل رأسه إلى الأمين، وقيل إن الأمين كان استوزره وسلم إليه خاتمه فلما قتل جدّد الجند البيعة للأمين، واختفى الفضل بن الربيع.

### ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة

وفي هذه السنة خلع داود بن عيسي بن موسى بن محمد بن علي الأمين ـ وهو عامله على مكة والمدينة ـ وبايع للمأمون، وسبب ذلك أنّه لما بلغه ما فعل طاهر، وكان الأمين قد بعث إلى داود وأخذ الكتابين من الكعبة كما تقدّم فجمع داود وجوه الناس ومن كان شهد في الكتابين، وقال: قد علمتم ما أخذ الرشيد علينا وعليكم من العهد عند البيت الحرام لابنيه، لنكونن مع المظلوم منهما على الظالم، ومع المغدور منهما على الغادر، وقد رأينا ورأيتم أن محمدًا قد بدأ بالظلم والبغي والنكث على أخويه المأمون والمؤتمن، وخلعهما عاصيًا لله وبايع لابنه طفل صغير رضيع، وأخذ الكتابين من الكعبة فحرقهما، وقد رأيت خلعه والبيعة للمأمون، إذ كان مظلومًا مبغيًا عليه، فأجابوه إلى ذلك، فنادى في شعاب مكة فاجتمع الناس فخطبهم بين الركن والمقام، وخلع الأمين وبايع للمأمون، وكتب إلى ابنه سليمان ـ وهو عامله على المدينة \_ أن يفعل مثل ما فعل، فخلع وبايع للمأمون وكانت هذه البيعة في شهر رجب سنة ست وتسعين ومائة، وسار داود من مكة على طريق البصرة، ثم إلى فارس وإلى كرمان(١) حتى صار إلى المأمون بمرو فأخبره، فسرّ المأمون وتيمّن ببركة مكة والمدينة، واستعمل داود عليهما وأعطاه خمسمائة ألف درهم، وبعث معه العباس بن موسى بن عيسى بن موسى وجعله على الموسم، فسارا حتى أتيا طاهرًا ببغداد فأكرمهما، ووجّه معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري استعمله على اليمن، وبعث معه خيلًا كثيفة فقدمها، ودعا أهلها إلى خلع الأمين والبيعة للمأمون، فأجابوه وخلعوا وبايعوا للمأمون، فكتب بذلك إلى طاهر والمأمون.

## ذكر تجهيز الأمين الجيوش وما كان من أمرهم

وفي سنة ست وتسعين ومائة عقد محمد الأمين ـ في رجب وشعبان ـ أربعمائة لواء لقوّاد شتى، وأمّر عليهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك، وأمرهم بالمسير إلى

<sup>(</sup>۱) كرمان: بالفتح ثم السكون، وآخره نون: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان... وكرمان أيضًا: مدينة بين غزنة وبلاد الهند وهي من أعمال غزنة بينهما أربعة أيام أو نحوها... (معجم البلدان).

هرثمة بن أعين فساروا إليه فالتقوا بنواحي النَّهْرَوان في شهر رمضان، فأسر علي بن محمد فسيّره هرثمة إلى المأمون، ورحل هرثمة فنزل النَّهْروان.

### ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين

قد قدّمنا نزول طاهر بصرصر عند استيلائه على المدائن، فأقام بها مشمرًا في محاربة الأمين، لا يأتيه جيش إلا هزمه، فبذل الأمين الأموال فسار إليه من أصحاب طاهر خمسة آلاف، فسرّ بهم ووعدهم ومنّاهم وفرّق فيهم مالاً عظيمًا، وغلّف لحاهم بالغالية (۱) فسمّوا قواد الغالية، وفرّق الأمين الجواسيس في أصحاب طاهر، ودسّ إلى رؤساء الجند وأطمعهم ورغبهم، فشغبوا على طاهر واستأمن كثير منهم إلى الأمين، وانضموا إلى عسكره وساروا حتى أتوا صرضر، فعبّاً طاهر أصحابه كراديس، وحرّضهم ووعدهم ومناهم وتقدّم بهم، فالتقوا واقتتلوا فانهزم أصحاب الأمين وغنم عسكر طاهر ما كان لهم من سلاح ودواب وغير ذلك، فبلغ ذلك الأمين فأخرج الأموال وفرقها، وجمع أهل الأزباض (۲) وقود منهم جماعة وفرق فيهم الأموال، وقواهم بالسلاح وأعطى كل قائد قارورة غالية، ولم يعط الأجناد الذين معهم شيئًا، فراسلهم طاهر ووعدهم واستمالهم، وأغرى أصاغرهم بأكابرهم فشغبوا على الأمين في ذي الحجة، فأشار أصحابه عليه باستمالتهم والإحسان إليهم فلم يفعل، وأمر بقتالهم فقاتلهم جماعة من الأجناد، وراسلهم طاهر وراسلوه وأخذ رهائنهم على بذل الطاعة وأعطاهم الأموال، ثم تقدم إلى باب الأنبار في ذي الحجة، ونقب أهل السجون وخرجوا منها.

#### ذكر حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها

في سنة سبع وتسعين ومائة حاصر طاهر وهَرْثَمة وزُهَير بن المُسَيّب الأمين ببغداد، وتفرقوا عليها ونصبوا عليها المجانيق والعَرّادات، وحفروا حول عساكرهم الخنادق، وسوّر هرثمة حول خندقه سورّا، وكان الأمين قد أنفذ ما في خزائنه من الأموال، فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة، وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم ليفرقها في أصحابه. قال: واستأمن إلى طاهر ـ سعيد بن مالك بن قادم، فولاّه الأسواق وشاطىء دجلة وما اتصل به، وأمره بحفر الخنادق وبناء الحيطان وأمدّه

<sup>(</sup>١) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.

<sup>(</sup>٢) الأرباض: جمع الربض: وهو الناحية من الشيء، أو ما حول المدينة. والمراد هنا: كل ما تأوي إليه وتستريح لديه من أم وزوج وبنت وقرابة وبيت وغيره.

بالأموال والرجال، وقبض طاهر ضياع من لم يخرج إليه من بني هاشم والقوّاد وغيرهم، وأخذ أموالهم فذلُّوا وانكسروا، وضعف أجناد الأمين عن القتال وطاهر لا يفترّ عن قتالهم، فاستأمن محمد بن عيسى صاحب شرط الأمين وعلى فَرَاهْمَرْد، ثم كاتب طاهر جماعة القواد والهاشميين وغيرهم بعد أن قبض ضياعهم، فأجابوه إلى البيعة للمأمون، فكان ممن أجابه عبد الله بن حميد بن قحطبة وإخوته، وولد الحسن بن قحطبة، ويحيى بن على بن ماهان، ومحمد بن أبي العباس الطائي وغيرهم، هذا والأمين مقبل على الأكل والشرب، ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى الهرش، ثم منع طاهر الأقوات أن تصل إلى بغداد فغلت الأسعار، ودام الحصار والقتال على بغداد إلى سنة ثمان وتسعين ومائة، حتى ضجر الناس وملُّوا القتال، فلحق خزيمة بن خازم بطاهر وفارق الأمين، ودخل هرثمة إلى الجانب الشرقي لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين في ليلة الأربعاء، فلما كان الغد تقدّم طاهر إلى المدينة والكَرْخ<sup>(١)</sup>، فقاتل هناك قتالاً شديدًا، فهزم الناس ومرُّوا لا يلوون على شيء، فدخلها طاهر بالسيف، وأمر مناديه فنادى: من لزم بيته فهو آمن، وقصد مدينة المنصور وأحاط بها، وبقصر زبيدة وقصر الخلد ـ من باب الجسر إلى باب خراسان وباب الشام وباب الكوفة وباب الفرات، وشاطىء الفرات إلى مصبّها في دجلة، وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر والهرش، فنصب طاهر المجانيق بإزاء قصر زبيدة وقصر الخلد، وأخذ الأمين أمّه وأولاده إلى مدينة المنصور، وتفرّق عنه عامة جنده وخصيانه وجواريه في الطريق، لا يلوي بعضهم على بعض، وحصره طاهر وأخذ عليه الأبواب.

### ذكر مقتل الأمين

قال: لما دخل الأمين مدينة المنصور، واستولى طاهر على أسواق الكرخ وغيرها، جاء محمد بن حاتم بن الصقر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي وغيرهما، فقالوا للأمين: قد آلت حالنا إلى ما ترى، وقد تفرّق عنك الناس، وقد بقي معك من خيلك سبعة آلاف فرس من خيارها، ونرى أن تختار ممن عرفناه بمحبّتك من الأبناء سبعة آلاف، فتحملهم على هذه الخيل وتخرج ليلاً، على باب من هذه

<sup>(</sup>۱) كرخ بغداد: كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولها، فأما الآن فهي محلة وحدها مفردة في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها، فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنة حنابلة لا يوجد غير ذلك... (معجم البلدان).

الأبواب فلا يثبت لنا أحد إن شاء الله تعالى، فنلحق بالجزيرة والشام فنفرض الفروض ونجبى الخراج، ونصير في مملكة واسعة وملك جديد، فتسارع إليك الناس ويحدث الله أمورًا، فصوّب رأيهم ووافقهم عليه، فنما الخبر إلى طاهر فكتب إلى سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن نَهيك والسُّندي بن شَاهِك، وأقسم لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتها، ولا تكون لي همة إلا أنفسكم، فدخلوا على الأمين فقالوا: قد بلغنا الذي عزمت عليه، ونحن نذكَّرك الله في نفسك، إن هؤلاء صعاليك وقد بلغ بهم الحصار إلى ما ترى، وهم يرون أن لا أمان لهم عند أخيك وعند طاهر لجدهم في الحرب، ولسنا نأمن إذا خرجت معهم أن تؤخذ أسيرًا، أو يأخذوا رأسك فيتقرّبوا بك ويجعلوك سبب أمانهم، وصرفوه عن ذلك فرجع إليهم، وأجاب إلى طلب الأمان والخروج، وقالوا له: إنّه لا بأس عليك من أخيك، وأنّه يجعلك حيث أحببت فركن إلى ذلك، وأجاب إلى الخروج إلى هرثمة بن أعْيَن، فدخل عليه الذين أشاروا عليه بقصد الشام وقالوا له: إذا لم تقبل ما أشرنا به عليك - وهو الصواب - وقبلت من هؤلاء المداهنين، فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج إلى هرثمة، فقال: أنا أكره طاهرًا، وهرثمة مولانا وهو بمنزلة الوالد، وأرسل إلى هرثمة في طلب الأمان، فأجابه إليه وحلف له أنّه يقاتل دونه \_ إن همّ المأمون بقتله، فلما علم طاهر ذلك اشتد عليه، وأبي أن يدِعه يخرج إلى هرثمة وقال: هو في حربى والجانب الذي أنا فيه، وأنا ألجأته بالحصار إلى طلب الأمان، فلا أرضى أن يخرج إلى هرثمة فيكون الفتح له دوني، فاجتمع القوّاد أصحاب الأمين بطاهر وقالوا: إنّه لا يخرج إليك أبدًا، وإنّه يخرج إلى هرثمة ببدنه (١) ويدفع إليك الخاتم والقضيب والبردة وهو الخلافة، فاغتنم هذا الأمر ولا تفسده، فرضي بذلك، فأتى الهرش إلى طاهر وأراد التقرب إليه، فأخبره أنّ الذي جرى بينهم مكر، وأنّ الخاتم والبردة والقضيب تحمل مع الأمين إلى هرثمة، فاغتاظ منه وجعل حول قصر الأمين قومًا فلما تهيأ الأمين للخروج إلى هرثمة أرسل إليه هرثمة، يقول: وافيت للميعاد لأحملك، ولكنّي أرى ألا تخرج هذه الليلة، فإنّى قد رأيت على الشط ما قد رابني، وأخاف أن أغلب وتؤخذ من يدي، وتذهب نفسك ونفسى، فأقم الليلة حتى أستعد وآتيك الليلة القابلة، فإن حوربت حاربت دونك؛ فقال للرسول: ارجع إليه فقل له لا تبرح، فإنّي خارج إليك الساعة لا محالة، ولست أقيم إلى غد، وقلق، وقال: قد تفرّق عنّى الناس من الموالي والحرس وغيرهم، ولا آمن إن انتهى الخبر إلى طاهر أن يدخل

<sup>(</sup>١) البدن: جمع البدنة: وهي الناقة أو البقرة، تنحر بمكة قربانًا، وكانوا يسمنونها لذلك.

عليّ ويأخذني، وخرج بعد العشاء الآخرة ليلة الأحد، لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، إلى صحن الدار وعليه ثياب بيض وطيلسان(١١) أسود، فدعا بابنيه فضمّهما إليه وقبّلهما وبكي، وقال: أستودعكما الله، ثم جاء راكبًا إلى الشَّط فإذا حرّاقة (٢) هرثمة فصعد إليها، فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم قال: كنت مع هرثمة في الحرّاقة، فلما دخلها الأمين قمت له، وجثى هرثمة على ركبتيه واعتذر له من نقرس<sup>(٣)</sup> به، ثم احتضنه هرثمة وضمّه وجعله في حجره وجعل يقبّل يديه ورجليه وعينيه، وأمر هرثمة الحراقة أن تدفع، فشدّ علينا أصحاب طاهر في الزوارق ونقبوا الحرّاقة، ورموا بالآجر والنشاب فغرقت الحرّاقة، وسقط هرثمة إلى الماء وسقطنا، فتعلُّق الملاح بشعر هرثمة فأخرجه، وأما الأمين فإنَّه شق ثيابه لما سقط في الماء، قال أحمد بن سلام: وخرجت أنا إلى الشط فأخذني رجل من أصحاب طاهر، فأتى بي إلى رجل آخر من أصحابه، وأعلمه أنّى من الذين خرجوا من الحرّاقة، فسألنى: من أنا؟ فقلت: أنا أحمد بن سلام صاحب المظالم مولى أمير المؤمنين، قال: كذبت، فاصدقني، قلت: قد صدقتك، قال ما فعل المخلوع، قلت: رأيته قد شق ثيابه فركب، وأخذني معه أعدو وفي عنقي حبل فعجزت عن العدو، فأمر بضرب عنقي فاشتريت نفسي منه بعشرة آلاف درهم، فتركني في بيت حتى يقبض المال، وفي البيت بواري(١٤) وحصر مدرجة ووسادتان، فلما ذهب من الليل ساعة وإذا الباب قد فتح، وأدخل الأمين وهو عريان وعليه سراويل وعمامة، وعلى كتفه خرقة خلقة، فلما رأيته استرجعت وبكيت في نفسي، فسألني عن اسمى فعرّفته، فقال: ضمّني إليك فإني أجد وحشة شديدة، قال: فضممته وإذا قلبه يخفق، فقال: يا أحمد ـ ما فعل أخي، قلت: حيّ، قال: قبّح الله بريدهم!! كان يقول قد مات \_ شبه المعتذر من محاربته، فقلت: بل قبّح الله وزراءك، فقال: ما تراهم يصنعون بي؟ أيقتلونني أم يفون بأيمانهم؟ فقلت: يفون لك، وجعل يضم الخرقة على كتفه، فنزعت مبطّنة (٥٠)

<sup>(</sup>۱) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال... (فارس معرب).

 <sup>(</sup>٢) الحراقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. أو هي سفينة خفيفة المرّ.

<sup>(</sup>٣) النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر، وهو ما كان يسمى داء الملوك.

<sup>(</sup>٤) البواري: جمع الباري: (فارسي معرب): الحصير.

<sup>(</sup>٥) المبطنة: قد يراد بها الثوب المبطّن.

كانت على وقلت: ألق هذه عليك، فقال: دعني فهذا من الله عزّ وجلّ، في هذا الموضع خير كثير، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل، فنظر في وجوهنا فاستثبته، فلما عرفه انصرف \_ وإذا هو محمد بن حميد الطاهري، فلما رأيته علمت أن الأمين مقتول، فلما انتصف الليل فتح الباب ودخل قوم عجم معهم السيوف مسلولة، فلما رآهم قام قائمًا وجعل يسترجع ويقول: ذهبت ـ والله ـ نفسي في سبيل الله، أما من مغيث!! أما من أحد من الأبناء!! وجاؤوا حتى وقفوا على باب البيت الذي نحن فيه، وجعل بعضهم يقدّم بعضًا ويدفعه، وأخذ الأمين بيده وسادة ويقول: ويحكم!! أنا ابن عم رسول الله ﷺ - أنا ابن هارون - أنا أخو المأمون - الله الله في دمي! فضربه رجل منهم بسيف وقعت في مقدّم رأسه، فضربه الأمين على وجهه بالوسادة، وأراد أن يأخذ السيف فصاح: قتلني، قتلني فدخل جماعة منهم فنخسه واحد بالسيف في خاصرته، ورموا نفوسهم عليه فذبحوه من قفاه، وأخذوا رأسه ومضوا به إلى طاهر، فلما كان السحر أخذوا جنّته فأدرجوها في جَلّ (١) وحملوها، فنصب طاهر الرأس على برج، وخرج أهل بغداد \_ وطاهر يقول: هذا رأس المخلوع محمد، ولما قتل ندم جند طاهر وجند بغداد على قتله، لما كانوا يأخذون من الأموال، وبعث طاهر رأسه إلى أخيه المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسن بن مصعب، وكتب معه بالفتح، فلما وصل أخذ ذو الرئاستين الرأس وأدخله إلى المأمون على ترس، فلما رآه المأمون سجد، وبعث طاهر معه بالبردة والقضيب والخاتم. ولما قتل الأمين نودي في الناس كلهم بالأمان، ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة وصلَّى بالناس.

وحكي عن إبراهيم بن المهدي قال: كنت مع الأمين لما حصره طاهر، فخرج ليلة يريد الفرجة لما هو فيه من الضيق، فصار إلى قصر بناحية الخلد، ثم أرسل إلي فحضرت عنده، فقال: ترى طيب هذه الليلة وحسن القمر في السماء وضوءه في الماء وكان على شاطىء دجلة \_ فهل لك في الشرب؟ فقلت: شأنك، فشرب رطلاً وسقاني آخر، ثم غنيته ما كنت أعلم أنه يحبّه، ثم دعا بجارية اسمها ضعف فتطيّرت من اسمها، فقال لها: غني فغنت شعر الجَعْدِي (٢): [من الطويل]

كليب لعمري كان أكثر ناصرًا وأيسر حزمًا منك ضُرِّج بالدم

<sup>(</sup>١) الجلّ : ما تغطى به الدابة لتصان.

 <sup>(</sup>۲) هو النابغة الجعدي، عبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة وأخوه جعدة عقيل وقشير والحريش وكان يكنى أبا ليلى، وهو جاهلي وأن رسول الله ﷺ... (طبقات الشعراء).

فتطيّر من ذلك وقال: غنى غير هذا، فغنت: [من البسيط]

أبكى فراقهم عيني فأرقها إن التفرق للأحباب بكاء ما زال يغدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عدّاء(١)

الأبيات الأربعة، فغضب ولعنها فقامت، وكان له قدح من بلور حسن الصنعة، فعثرت به فكسرته، فقال لي: ويحك يا إبراهيم! ما ترى إلى ما جاءت به هذه المجارية!! والله ما أظن أمري إلا قد قرب، فقلت: يديم الله ملكك ويعز سلطانك ويكبت عدوك، فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتًا ﴿قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسَنَقْتِيَانِ﴾ [يوسف: ٤١]، فقال يا إبراهيم: أما سمعت ما سمعت!! قلت ما سمعت شيئًا، فقتل بعد ليلة أو ليلتين.

# ذكر صفة الأمين وعمره ومدة خلافته وشيء من أخباره

كان الأمين طويلاً أبيض سمينًا جميلاً صغير العينين أقنى عظيم الكراديس (٢) بعيد ما بين المنكبين؛ وكان عمره ثمانيًا وعشرين سنة وشهورًا؛ ومدة خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام وقيل سبعة أشهر وثمانية عشر يومًا؛ وكان له من الأولاد موسى، وعبد الله، وإبراهيم.

ونقش خاتمه: محمد واثق بالله؛ وزراؤه: الفضل بن الرَّبيع إلى أن هرب بعد فساد حال الأمين، فوزر له إبراهيم بن صُبَيح وغيره؛ حاجبه: العباس بن الفضل بن الربيع؛ قضاته: وَهب بن وهب، ومحمد بن سَمَاعة؛ الأمراء بمصر الحسن بن البحباح ثم حاتم بن هرثمة بن أغيّن ثم جابر بن الأشعث؛ قاضيها هاشم بن أبي بكر بن عبد الرحمٰن من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قال: وكان الأمين ضعيف الرأي شديد القوى، حكي عنه أنّه أحضر إليه أسد في قفص حديد، فأمر بفتح القفص فوثب الأسد، فتفرق الغلمان، وانفرد بالأمين

<sup>(</sup>١) ريب الدهر: حوادثه.

<sup>(</sup>٢) الكراديس: جمع الكردوس، وهو كل عظم تام ضخم؛ أو كل عظمين التقيا في مفصل.

فوثب الأسد عليه، فعمد إلى مِرْفَقَة (١) تلقّاه بها لحمايته، ثم قبض على أصل أذنيه وهزّه فسقط الأسد ميتًا، وزاغت أكتاف الأمين فأحضر الأطباء، فأعادوها إلى مكانها، وانفقأت مرارة الأسد في جوفه، وقيل بل حاد عن الأسد حتى تجاوزه، ثم قبض على ذنبه وجذبه جذبة أقعى (٢) لها الأسد، وانقطع ظهره فمات، وزاغت أنامل الأمين عن منابتها.

قال: ولما استقرت للأمين استكثر من الخصيان وغالى في ثمنهم، وصيرهم لخلوته في ليله ونهاره، وسمّى البيض منهم الجَرَادِيَّة والحِبْشَان والغُرابِية حتى رمى بهم، وقيل فيه الأشعار، وأحضر الملهين من جميع البلدان وأجرى عليهم الأرزاق واحتجب عن الناس.

### ذكر خلافة المأمون

هو أبو العباس ـ وقيل أبو جعفر ـ عبد الله بن هارون الرشيد، وأمه مراجل أم ولد، بويع له البيعة العامة صبيحة الليلة التي قتل فيها الأمين، وهو يوم الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، وكان هو بمرو. وهو السابع من خلفاء بني العباس وقد تقدم من أخباره وأخبار عساكره، والبيعة له بمكة والمدينة وخراسان وغيرها من الأمصار، ما لا يحتاج إلى إعادته، إلا أنّ تلك المدة لا تعد خلافة مع بقاء الأمين.

قال: ولما وصل رأسه إلى المأمون - كما ذكرنا - أذن للقوّاد، وقرأ ذو الرئاستين الفضل بن سهل الكتاب عليه فهنّؤوه بالظفر، وكتب إلى طاهر وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد فخلعاه في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين ومائة، وعامل المأمون أم جعفر زبيدة بنت جعفر - أم الأمين - بالإكرام والبر والتلطف، ورتب لها في كل سنة مائة ألف درهم جددًا(٢)، يحملها إليها ويتعاهد زيارتها.

<sup>(</sup>١) المرفقة: المخدة، أو المتكأ.

<sup>(</sup>٢) أقعى في جلوسه: جلس على إليته ونصب ساقيه وفخذيه. وأقعى الكلب ونحوه: جلس على إسته وبسط ذراعيه مفترشًا رجليه وناصبًا يديه.

<sup>(</sup>٣) جددًا: أي قطعًا.

حكى أبو الفرج الأصفهاني أن المأمون أغفل حمل المال إليها في بعض السنين، فتقدمت إلى أبي العتاهية (١٦) أن يعمل أبياتًا تذكره بها فقال: [من الرّمل]

زعموالي أنّ في ضرب السنه جددًا بيضًا وصفرًا حسنه

سككًا قد أحدثت لم أرها مثلما كنت أرى كلّ سنه

فلما قرأ المأمون الشعر قال: إنا لله م أغفلناها وتقدم يحمل ذلك إليها؛ قال: قال مخارق: ظهر لأم جعفر من المأمون جفاء، فبُعث إلى بأبيات أمرتني أن أغنيه بها إذا رأيته نشيطًا وأسنت لي الجائزة وكان كاتبها جعفر بن الفضل، قال الأبيات هي: [من الطويل]

> ألا إنّ صرف الدهر يدنى ويبعدُ أصابت لريب الدهر متى يدي وقلت لريب الدهر إن ذهبت يدّ إذا بقى المأمون لي فالرشيد لي

ويونس بالألاّف طورًا ويفقد فسلمت للأقدار والله أحمد فقد بقيت والحمد لله لي يد ولى جعفرٌ لم يفقدا ومحمد

قال مخارق: ففعلت، فسألنى المأمون عن الخبر فعرفته فبكي، ورق لها وقام لوقته فدخل عليها، فقبل رأسها وقبلت يده، وقال لها: يا أمّه، ما جفوتك تعمدًا ولكنى شغلت عنك بما لا يمكن إغفاله، فقالت: يا أمير المؤمنين، إذا حسن رأي لم يوحشني، وأتم عندها بقية يومه. نعود إلى سياق أخبار المأمون على حكم التوالى.

### ذكر وثوب الجند بطاهر

قال: ووثب الجند بطاهر بعد مقتل الأمين بخمسة أيام، وكان سبب ذلك أنهم طلبوا منه مالاً، فلم يكن معه شيء فثاروا به، فظن أن ذلك بمواطأة الجند وأهل الأرباض (٢)، وأنهم معهم عليه فخشى على نفسه وهرب إلى عقرقوف (٢)، ونهبوا

أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم مولى لعنزة ويكني أبا إسحاق وأبو العتاهية لقب وكان جرارًا ويرمى بالزندقة قيل: كان له ابنتان يقال لإحداهما للله، وللأخرى بالله.. وكان له ابن شاعر ناسك وكان أحد المطبوعين وممن يكاد يكون كلامه كله شعرًا وغزله ضعيف مشاكل لطبائع النساء ومما يستخففن من الشعر. . . (الشعر والشعراء).

الأرباض: جمع الربض: وهو كل ما تأوي إليه وتستريح لديه من أم وزوج وبنت وقرابة وبيت وغيره .

عقرقوف: هي قرية من نواحي دجيل، بينها وبين بغداد أربعة فراسخ، وإلى جانبها تل عظيم من تراب يرى من خمسة فراسخ كأنه قلعة عظيمة لا يدرى ما هو... (معجم البلدان).

بعض متاعه، وخرج معهم جماعة من القواد، ثم خرج إليه القواد الذين تخلفوا وأعيان أهل المدينة، واعتذروا إليه وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهم، فقال طاهر: ما خرجت عنكم إلا لوضع السيف فيكم، وأقسم بالله عزّ وجل لئن عدتم لمثلها لأعودن إلى رأيي فيكم، ثم شكرهم وأمر لهم بأرزاق أربعة أشهر ووضعت الحرب أوزارها واستوثق الأمر للمأمون.

## ذكر خلاف نصر بن شَبَثِ العُقَيْلي على المأمون

في هذه السنة أظهر نصر الخلاف على المأمون، وكان يسكن كَيْسُوم (١) ناحية شمالي حلب، وكان في عنقه بيعة للأمين وله فيه هوى، فلما قتل الأمين أظهر الغضب وتغلّب على ما جاوره من البلاد وملك سُمّيْساط (٢)، واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب، وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي وحدثته نفسه بالتغلب عليه، وكثرت جموعه وحصر حرّان في سنة تسع وتسعين ومائة، فأتاه نفر من شيعة الطالبيين فقالوا: قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم وأغلقت عنهم المغرب، فلو تابعت لخليفة كان أقوى، فقال: من أي الناس؟ فقالوا: نبايع لبعض آل علي بن أبي طالب، فقال: أبايع أولاد السوداوات!! فقالوا: بايع لبعض بني أمية، فقال: أولئك قد أدبر أمرهم، والمدبر لا يقبل أبدًا، وإنما هواي في بني العباس، وإنما حاربتهم محاماة للعرب لأتهم يقدمون عليهم العجم.

قال: ودام أمره إلى سنة تسع ومائتين، حاصره عبد الله بن طاهر بحصن كَيْسُوم مدة، ثم خرج إليه بالأمان فبعثه إلى المأمون، فوصل إليه في صفر سنة عشر ومائتين، وهدم عبد الله حصن كيسوم.

#### ذكر ولاية الحسن بن سهل العراق وغيره من البلاد

وفي هذه السنة استعمل المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على ما كان افتتحه طاهر، من كور الجبل والعراق وفارس والأهواز والحجاز واليمن، وكتب إلى طاهر

<sup>(</sup>۱) كيسوم: بالسين المهملة: هي قرية مستطيلة من أعمال سميساط ولها عرض صالح وفيها سوق ودكاكين وافرة، وفيها حصن كبير على تلعة...

<sup>(</sup>٢) سميساط: بضم أوله، وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، وسين أخرى، ثم بعد الألف طاء مهملة: مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن، وسميساط في الإقليم الرابع... (معجم ياقوت).

بتسليم ذلك إليه، فقدم الحسن بين يديه علي بن أبي سعيد فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليه حتى وفّى الجند أرزاقهم، وسلّم إليه العمل، وقدم الحسن سنة تسع وتسعين ففرق العمال، وأمر طاهرًا أن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن شبث، وولأه الموصل والجزيرة والشام والمغرب، فسار طاهر إلى نصر والتقوا بنواحي كَيْسُوم، واقتتلوا قتالاً شديدًا كان الظفر فيه لشبث، وعاد طاهر شبه المهزوم إلى الرقة، وكان قصارى أمره حفظ تلك النواحي من نصر.

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى.

ودخلت سنة تسع وتسعين ومائة.

# ذكر ظهور ابن طَبَاطَبَا العلوي ووفاته وخبر أبي السرايا

في هذه السنة ظهر محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ـ وهو المعروف بابن طباطبا ـ بالكوفة، لعشر خلون من جُمادي الآخرة يدعو إلى الرضا من آل محمد ﷺ والعمل بالكتاب والسنة، وكان القيّم بأمره في الحرب أبو السّرايًا السّري بن منصور الشيباني، وكان سبب خروجه أن المأمون لما صرف طاهرًا ووجّه الحسن بن سهل إلى الأعمال التي ذكرناها تحدث الناس بالعراق، أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمون، وأنَّه أنزله قصرًا حجبه فيه عن أهل بيته وأولاده وقوّاده، وأنه يستبد بالأمور دونه، فغضب لذلك بنو هاشم ووجوه الناس، واجترأ على الحسن بن سهل وهاجت الفتن في الأمصار، فكان أوّل من ظهر ابن طَبَاطَبا بالكوفة، وكان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا كان يكري(١) الحمير ثم قوي أمره فجمع نفرًا فقتل رجلًا من بني تميم بالجزيرة وأخذ ما معه، فطلب فاختفى وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي، فكان يقطع الطريق بتلك الناحية، ثم لحق بأسد بن زيد بن مَزْبَد الشيباني بأرمينية ومعه ثلاثون فارسًا، فقوَّده فجعل يقاتل معه الخُرَميَّة فأثر فيهم، وقَتَل وأخذ منهم غلامه أبا الشوك، فلما عزل أسد عن أرمينية صار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد، فوجّهه أحمد طليعة إلى عسكر هرثمة في فتنة الأمين، واشتهرت شجاعته فراسله هرثمة واستماله فمال إليه، وانتقل إلى عسكره وقصد العرب بالجزيرة، واستخرج لهم الأرزاق من هرثمة، فصار معه نحو ألفي فارس وراجل، فصار يخاطب بالأمير، فلما قتل الأمين قصر هرثمة في

<sup>(</sup>١) يكري الحمير: يؤجرها.

أرزاقه وأرزاق من معه، فاستأذنه في الحج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم، ففرقها في أصحابه ومضى وقال لهم: اتبعوني متفرقين، ففعلوا واجتمع معه منهم نحو مائتي فارس، فسار بهم إلى عين التمر(١) وحصر عاملها، وأخذ ما عنده من المال فقسمه في أصحابه، وسار فلقي عاملاً آخر ومعه مال على ثلاثة بغال فأخذها، وسار فلحقه عسكر بعثه هرئمة خلفه فقاتلهم وهزمهم، ودخل البرّية وقسم المال في أصحابه وانتشر خبره فلحق به من تخلف عنه من أصحابه وغيرهم وكثر جمعه فسار نحو دقوقا<sup>(٢)</sup> وعليها أبو ضِرْغامة العجْلِي في سبعمائة فارس، فخرج إليه واقتتلوا فهزمه أبو السرايا وحصره بقصر دقوقا وأخرجه بأمان، وأخذ ما عنده من الأموال وسار إلى الأنبار، وعليها إبراهيم السّروي مولى المنصور فقتله وأخذ ما فيها وسار، ثم عاد إليها عند إدراك الغلال فاحتوى عليها، ثم ضجر من طول السري في البلاد فقصد الرقة، فمرّ بطوق بن مالك التّغلِبي وهو يقاتل القَيْسِيَّة، فأعانه وقاتل معه أربعة أشهر حتى ظفر طَوْق، ثم سار عنه إلى الرقة، فلما وصلها لقيه ابن طباطبا فبايعه، وقال له: انحدر أنت في الماء وأسير أنا على البرحتى نوافي الكوفة فدخلاها، وابتدأ أبو السرايا بقصر العباس بن موسى بن عيسى، وأخذ ما فيه من الأموال والجواهر ـ وكان عظيمًا لا يحصى كثرة، فبايعهم أهل الكوفة واستوثق أمرهما بها، وأتاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب فبايعوه \_ أعنى ابن طباطبا، وكان العامل عليها للحسن بن سهل ـ سليمان بن المنصور، فلامه الحسن ووجه زهير بن المسيّب الضبي إلى الكوفة في عشرة آلاف فارس وراجل، فخرج إليه ابن طباطبا وأبو السرايا فهزموه، واستباحوا عسكره وكانت الوقعة في سلخ جُمادي الآخرة، فلما كان الغد مستهل رجب مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة سمّه أبو السرايا، وكان سبب ذلك أنه لما غنم ما في عسكر زهير منع عنه أبا السرايا، وكان الناس له سامعين مطيعين، فعلم أبو السرايا أنّه لا حكم له معه، فسمّه ونصب مكانه غلامًا أمرد، يقال له محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وصار الحكم لأبي السرايا، ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة ووجّه الحسن بن سهل ـ عبدوس بن محمد بن أبي خالد المَزَورُوذِي في أربعة آلاف فارس، فلقيه أبو السرايا لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر

<sup>(</sup>۱) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة يقربها موضع يقال له شفاثا، منها يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير جدًا، وهي على طرف البرية، وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد. . . (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) دقوقاء: مدينة بين إربل وبغداد.

رجب، فقتل عبدوسًا ولم يفلت من أصحابه أحد ـ كانوا بين قتيل وأسير، وانتشر الطالبيون في البلاد، وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة، وسيّر جيوشه إلى البصرة وواسط ونواحيها، فولى البصرة العباس بن محمد بن عيسى بن محمد الجعفري، وولَّى مكة الحسين بن الحسن بن على بن الحسين بن على ـ الذي يقال له الأفْطَس ـ وجعل إليه الموسم، وولِّي اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر، وولِّي فارس إسماعيل بن موسى بن جعفر، وولِّي الأهواز زيد بن موسى بن جعفر فسار إلى البصرة، وغلب عليها وأخرج عنها العباس بن محمد الجعفري ووليها مع الأهواز،" ووجّه أبو السرايا ـ محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب إلى المدائن وأمره أن يأتي بغداد من الجانب الشرقي، فأتى المدائن وأقام بها وهزم أصحاب الحسن إلى بغداد، فلما رأى الحسن بن سهل أن عسكره لا يثبت لعسكر أبي السرايا أرسل إلى هرثمة يستدعيه، وكان قد سار إلى خراسان مغاضبًا للحسن، فحضر إليه بعد امتناع وسار إلى الكوفة في شعبان، وسير الحسن إلى المدائن وواسط على بن أبي سعيد الحَرشي، فوجّه أبو السرايا إليها جيشًا فدخل جيشه المدائن في شهر رمضان، وتقدّم هو حتى نزل بنهر صرصر<sup>(١)</sup>، وجاء هرثمة فعسكر بإزائه بينهما النهر، وسار على بن أبي سعيد في شوال إلى المدائن، فقاتل أصحاب أبي السرايا وهزمهم واستولى عليها، فبلغ الخبر أبا السرايا فرجع من نهر صَرْصَر إلى قصر ابن هُبَيْرة، وسار هرثمة في طلبه، فوجد جماعة من أصحابه فقتلهم، ووجّه برؤوسهم إلى الحسن، ونازل هرئمة أبا السرايا وكانت بينهم وقعة. قتل فيها جماعة من أصحاب أبي السرايا. وانحاز إلى الكوفة ووثب من معه من الطالبيين على دور بني العباس ومواليهم وأتباعهم فانتهبوها وهدموها وخرّبوا ضياعهم، وأخرجوهم من الكوفة وعملوا أعمالاً قبيحة، واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس.

### ذكر هرب أبي السرايا وقتله

قال: ولما انحاز أبو السرايا إلى الكوفة حاصره بها هرثمة، وقاتله ولازم قتاله فخرج أبو السرايا من الكوفة في ثمانمائة فارس، ومعه محمد بن محمد بن زيد، ودخلها هرثمة فأمّن أهلها ولم يعرض إليهم، وكان هرثمة في سادس عشر المحرم

<sup>(</sup>۱) صرصر: بالفتح وتكرير الصاد والراء: قريتان من سواد بغداد، صرصر العليا وصرصر السفلى، وهما على ضفة نهر عيسى، وربما قيل نهر صرصر فنسب النهر إليهما، وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين... (معجم البلدان).

سنة مائتين فأتى القادِسِيَّة، وسار منها إلى السُّوس (١) بخورستان، فلقي مالاً قد حمل من الأهْوَاز فأخذه وقسمه بين أصحابه، فأتاه الحسن بن علي المأموني، فأمره بالخروج من عمله وكره قتاله، فأبى أبو السرايا إلا قتاله فقاتله، فهزمه المأموني وخرج وتفرق أصحابه، وسار هو ومحمد بن محمد وأبو الشوك نحو منزل أبي السرايا برأس عين (١)، فلما انتهوا إلى جلولاء ظفر بهم حماد الكَنْدَغُوش فأخذهم، وانتهى بهم إلى الحسن بن سهل وهو بالنهروان، فقتل أبا السرايا وبعث رأسه إلى المأمون، ونصب جثته على جسر بغداد، وسيّر محمد بن محمد إلى المأمون. وأما هرثمة فأقام بالكوفة يومًا واحدًا وعاد منها، واستخلف بها غَسَّان بن أبي الفَرَج، وسار علي بن أبي سعيد إلى البصرة فأخذها من العلويين، وكان بها زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي وهو الذي يسمى زيد النار، وإنما سمي بذلك لما أحرق بالبصرة من دور العباسيين وأتباعهم، وكان إذا أتى برجل من المُسَوِدة أحرقه، وأخذ أموالاً كثيرة من التجار، فلما وصل عليّ إلى البصرة استأمنه زيد فأمّنه، وبعث إلى مكة والمدينة جيشًا وأمرهم بمحاربة من بها من العلويين. وكان بين خروج أبي السرايا وقتله عشرة أشهر. نعود لمساق السنين.

#### ودخلت سنة مائتين.

في هذه السنة كان ظهور إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد وكان بمكة، فلما بلغه خبر أبي السرايا وما كان منه سار إلى اليمن، وبها إسحاق بن موسى بن عيسى عاملًا للمأمون، فلما بلغه قرب إبراهيم من صنعاء سار نحو مكة، واستولى إبراهيم على اليمن، وكان يسمى الجزّار لكثرة من قتل باليمن وسبي وأخذ الأموال، ثم وجّه رجلًا من ولد عُقيل بن أبي طالب في جند ليحج بالناس، فسار العقيلي حتى أتى بستان ابن عامر، فبلغه أن أبا إسحاق المعتصم قد حجّ في جماعة من القواد، وفيهم حَمْدَويه بن علي بن عيسى بن ماهان ـ وكان الحسن بن سهل قد استعمله على

<sup>(</sup>۱) السوس: بضم أوله وسكون ثانيه وسين مهملة أخرى: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام، قال ابن المقفع: أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور سوس وتستر.. وقيل: السوس: بلد بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية... وقيل غير ذلك... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) رأس عين: هي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر، بينها وبين نصيبين خمسة عشر فرسخًا، فيها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور... (معجم البلدان).

اليمن، فعلم العقيلي أنه لا يقوى لهم فأقام ببستان ابن عامر، فاجتازت قافلة من الحاج ومعهم كسوة الكعبة وطيبها، فأخذ أموال التجار والكسوة والطيب، وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين، فاستشار المعتصم أصحابه فقال الجُلُودي: أنا أكفيك ذلك، فانتخب مائة رجل وسار بهم إلى العقيلي، وقاتلهم فانهزم أصحاب العقيلي وأسر أكثرهم، وأخذوه كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ما كان مع من هرب، وضرب الأسرى كل واحد عشرة أسواط وأطلقهم، فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناس، فهلك أكثرهم في الطريق.

## ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ومبايعة محمد بن جعفر وما كان من أمره وخلعه لنفسه

قد ذكرنا أن أبا السرايا كان قد بعث الحسين بن الحسن الأفطس إلى مكة في سنة تسع تسعين ومائة لما ظهر أمره، فدخل مكة فلما كان في المحرم من هذه السنة نزع الحسين كسوة الكعبة، وكساها كسوة أخرى كان قد أنفذها أبو السرايا من الكوفة من القز. قال: وتتبع الحسين ودائع بني العباس وأخذ أموال الناس بحجة الودائع، فهرب الناس منه وتطرق أصحابه إلى قلع شبابيك الحرم، وأخذ ما على الأساطين من الذهب ـ وهو نزر حقير، وأخذ ما في خزانة الكعبة فقسمه مع كسوتها في أصحابه، فلما بلغه قتل أبي السرايا. ورأى تغيّر الناس عليه لسوء سيرته وسيرة أصحابه، فأتى هو وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، وكان شيخًا محبّبًا في الناس مفارقًا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة، وكان يروي العلم عن أبيه ويكتبه الناس عنه ويظهر الزهد، فلما أتوه قالوا: تعلم منزلتك من الناس فهلم نبايعك بالخلافة، فإن فعلت لم يختلف عليك رجلان، فامتنع من ذلك فلم يزل به ابنه عليّ وحسين بن الحسن الأفطس حتى غلباه على رأيه، فأجابهم فأقاموه في شهر ربيع الأول وبايعوه بالخلافة، وجمعوا له الناس فبايعوه طوعًا وكرهًا ونعتوه بأمير المؤمنين، فبقي شهورًا وليس له من الأمر شيء، وابنه عليّ وحسين بن حسن وجماعتهما أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح فعلًا، فوثب حسين بن حسن على امرأة من بني فهر كانت جميلة، وأرادها على نفسها فامتنعت، وأخاف زوجها وهو من بني مخزوم حتى توارى عنه، ثم كسر باب دارها وأخذها مدة ثم هربت منه، ووثب على بن محمد بن جعفر على غلام أمرد ـ وهو ابن قاضي مكة اسمه إسحاق بن محمد، وكان

جميلًا فأخذه قهرًا، فاجتمع أهل مكة ومن بها من المجاورين فصاروا في جمع كبير، فأتوا محمد بن جعفر وقالوا: لنخلعنَّك ولنقتلنُّك أو لتردن علينا هذا الغلام، فأغلق بابه وكلُّمهم من شباك، وطلب منهم الأمان ليركب إلى ابنه ويأخذ منه الغلام، وحلف أنّه لم يعلم به، فأمّنوه فركب إلى ابنه وأخذه منه وردّه إلى أبيه، ولم يلبثوا إلا يسيرًا حتى قدم إسحاق بن موسى العباسي من اليمن، فنزل المشاش(١) فاجتمع الطالبيون إلى محمد بن جعفر وأعلموه ذلك، وحفروا خندقًا وجمعوا الناس من الأعراب وغيرهم، فقاتلهم إسحاق ثم كره القتال فسار نحو العراق، فلقيهم الجند الذين بعثهم هرثمة إلى مكة، ومعهم الجلودي ورجاء بن جميل فردّوه معهم، فقاتلوا الطالبيين فهزموهم، فطلب محمد بن جعفر الأمان فأمنوه، ودخل العباسيون مكة في جُمادي الآخرة وتفرّق الطالبيون من مكة، وأما محمد بن جعفر فسار نحو الجُحْفَة<sup>(٢)</sup>، فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ جميع ما معه، وأعطاه دريهمات يتوصل بها، فسار نحو بلاد جُهَيْنة فجمع بها وقاتل هارون بن المسيّب والى المدينة عند الشجرة وغيرها، عدة وقعات فانهزم محمد وفقئت عينه بسهم، وقتل من أصحابه بشر كثير ورجع إلى موضعه، فلما انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي ومن رجاء بن جميل ـ وهو ابن عم الفضل بن سهل فأمناه، وضمن له رجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان، فقبل ذلك وأتى مكة لعشر بقين من ذي الحجة، فخطب الناس وقال إنني كان بلغني أن المأمون مات، وكانت له في عنقي بيعة، وكانت فتنة عمت الأرض، فبايعني الناس، ثم إنه صعِّ عندي أن المأمون حيّ صحيح وأنا أستغفر الله من البيعة وقد خلعت نفسي من بيعتي التي بايعتموني عليها \_ كما خلعت خاتمي هذا من أصبعي، فلا بيعة لى في رقابكم.

ثم سار في سنة إحدى ومائتين إلى العراق، فسيّره الحسن بن سهل إلى المأمون بمرو، فلما سار المأمون إلى العراق صحبه فمات بجرجان.

<sup>(</sup>۱) المشاش: بالضم، قال عرّام: ويتصل بجبال عرفات جبل الطائف وفيها مياه كثيرة أو شال وعظائم قنيّ منها المشاش وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الجحفة: بالضم ثم السكون، والفاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. وقيل: الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة، والجحفة أول الغور إلى مكة، وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عرق وأول الثغر من طريق المدينة أيضًا الجحفة... (معجم ياقوت).

### ذكر مسيرة هرثمة إلى المأمون وقتله

قال: فلما فرغ هرثمة من أمر أبي السرايا رجع ولم يأت الحسن بن سهل، وسار إلى خراسان فأتته كتب المأمون في غير موضع، أن يأتي إلى الشام والحجاز، فقال: لا أرجع حتى ألقى أمير المؤمنين، إدلالاً منه عليه ولما يعرف من نصيحته له ولا المأمون ما يدبّر عليه الفضل بن سهل، وما يكتم عنه من الأخبار، وأنه لا يدع المأمون حتى ينتقل إلى بغداد ليتوسط سلطانه، فعلم الفضل بذلك فعاجله بالتدبير عليه، وقال للمأمون: إن هرثمة قد أنغل(١) عليك البلاد والعباد، ودس أبا السرايا - وهو من جنده - ولو أراد لم يفعل ذلك، وقد كتب إليه عدة كتب ليرجع إلى الشام والحجاز فلم يفعل، وقد جاء مشاقًا وإن أطلق كان هذا مفسدة لغيره، فتغير قلب المأمون وأبطأ هرثمة إلى ذي القعدة، فلما بلغ مروخشي أن مفسدة لغيره، فتغير قلب المأمون وأبطأ هرثمة إلى ذي القعدة، فلما بلغ مروخشي أن يكتم قدومه عن المأمون، فأمر بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون فسمعها، فقال: المأمون: مالأت(١) أهل الكوفة والعلويين، ووضعت أبا السرايا ولو شئت أن تأخذهم جميعًا لفعلت، فذهب هرثمة يتكلم ويعتذر، فلم يقبل قوله وأمر به فديس بطنه، وضرب أنفه وسحب من يديه وحمل إلى الحبس، فمكث أيامًا ثم دسّوا عليه من قتله وقالوا مات.

#### ذكر وثوب الحربية ببغداد

وفي هذه السنة كان الشغب ببغداد بين الحربية والحسن بن سهل، وسبب ذلك أن الحسن بن سهل كان بالمدائن لما شخص هرثمة إلى المأمون، فلما بلغ أهل بغداد ما صنعه المأمون بهرثمة بعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام ـ وهو والي بغداد من قبله ـ أن امطل الجند من الحربية أرزاقهم، وكانت الحربية قبل ذلك قد وثبوا وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن وعماله عن بغداد فطردوهم، وصيروا إسحاق بن موسى بن المهدي خليفة للمأمون ببغداد، واجتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به، فدس الحسن إليهم وكاتب قوّادهم، حتى شغبوا من جانب عسكر المهدي، فحوّل فدسّ الحسن إليهم وكاتب قوّادهم، حتى شغبوا من جانب عسكر المهدي، فحوّل

<sup>(</sup>١) أنغل: أفسد.

<sup>(</sup>٢) مالأه على الأمر: ساعده وعاونه.

الحربية إسحاق إليهم وأنزلوه على دُجَيْل<sup>(۱)</sup>، وجاء زهير بن المسيّب فنزل في عسكر المهدي، وبعث الحسن بن سهل علي بن هشام في الجانب الآخر هو ومحمد بن أبي خالد، فدخلوا بغداد في شعبان، وقاتل الحربيّة ثلاثة أيام على قنطرة الصراة، ثم وعدهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلّة، فسألوه تعجيل خمسين درهما لكل رجل منهم ينفقونها في شهر رمضان، فأجابهم إلى ذلك وجعل يعطيهم، ثم هرب علي بن هشام بعد جمعة من الحربية ونزل بصرصر، لأنه لم يفِ بالعطاء، وقام بأمر الحربيّة محمد بن أبي خالد لأن علي بن هشام كان يستخف به، فغضب من ذلك وتحول إلى الحربية وهزموا علي بن هشام من صرصر، وقيل: كان السبب في شعبهم أن الحسن بن سهل جلد عبد الله بن ماهان الحد، فغضب الحربيّة وخرجوا.

وحجّ بالناس في هذه السنة المعتصم.

ودخلت سنة إحدى ومائتين.

### ذكر ولاية منصور بن المهدي بغداد

في هذه السنة أراد أهل بغداد أن يبايعوا المنصور بن المهدي بالخلافة، فامتنع من ذلك فأرادوه على الإمرة عليهم، على أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إلى ذلك، وكان سبب ذلك أن أهل بغداد \_ لما أخرجوا علي بن هشام من بغداد واتصل حين إخراجه بالحسن بن سهل سار من المدائن إلى واسط، وذلك في أول هذه السنة، فاتبعه محمد بن أبي خالد مخالفًا له، وقد تولى القيام بأمر الناس، وولي سعيد بن الحسن بن قحطبة بالجانب الغربي ونصر بن حمزة بن مالك بالجانب الشرقي، وكان ببغداد منصور بن المهدي والفضل بن الربيع وخزيمة بن خازم، وكان الفضل بن الربيع مختفيًا كما تقدم إلى الآن، فلما رأى محمدًا قد بلغ واسط طلب منه الأمان فأمنه، وظهر الفضل وسار محمد بن أبي خالد إلى الحسن على تعبئة، وقد تحوّل الحسن عن واسط، فوجّه إليه الحسن بن سهل قواده وجنده، فاقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزم أصحاب محمد بعد العصر، وثبت هو حتى جرح جراحات شديدة، وانهزموا هزيمة قبيحة وقتل منهم كثير، وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأول، ثم أتاه

<sup>(</sup>۱) دجيل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامرا فيسقي كورة واسعة وبلادًا كثيرة... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس. مخرجه من أرض أصبهان ومصبه في بحر فارس قرب عبّادان، وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج، وفيه غرق شبيب الخارجي... (معجم البلدان لياقوت).

الحسن بن سهل واقتتلوا، حتى جنّهم الليل فرحل محمد وأصحابه ثم التقوا واقتتلوا مرة ثانية إلى الليل، فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى بغداد، وخلف عسكره لست خلون من ربيع الآخر، ومات محمد بن أبي خالد فدفن في داره سرًا، وأتى أبو زنبيل خزيمة بن خازم فأعلمه وفاة أبيه، فأعلم حزيمة الناس وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه، أنه قام بأمر الحرب مقام أبيه، ثم كان بين الحسن وبين أولاد محمد بن أبي خالد وقعات، وانتصر فيها أصحاب الحسن عليهم وهزموهم مرة بعد أخرى.

قال: ولما مات محمد قال بنو هاشم والقواد نصير منا خليفة ونخلع المأمون، ثم أتاهم خبر هزيمة أولاد محمد فجدوا في ذلك، وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافة فأبى، فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعراق، وقالوا: لا نرضى بالمجوسي ابن المحوسي الحسن بن سهل، وقال المنصور: أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم، أو يولّى من أحب فرضى به الناس، وعسكر بكلواذًى (١).

### ذكر البيعة بولاية العهد لعلي بن موسى الرضا

في هذه السنة جعل المأمون علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه ولي عهد المسلمين، والخليفة من بعده ولقبه الرضا من آل محمد على وأمر جنده بطرح السواد ولبس الخضرة وكتب بذلك إلى سائر الآفاق، وذلك لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين، فتكلم بنو العباس في ذلك وقال بعضهم لا نرضاه، وتكلموا في خلع المأمون والبيعة لإبراهيم بن المهدي، فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى.

# ذكر فتح جبال طَبرِسْتَان وأسر ملك الدَّيلَم<sup>(٢)</sup>

في هذه السنة افتتح عبد الله بن خُرَّداذْبه ـ والي طبرستان ـ البلازر والشيزر من بلاد الديلم، وافتتح طبرستان وأنزل شَهْريَار بن شَرْوين عنها، وأسر أبا ليلى ملك الديلم.

<sup>(</sup>۱) كلواذى: طسوج قرب مدينة السلام بغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها وناحية الجانب الغربي من نهر بوق، وهي الآن خراب أثرها باق، بينها وبين بغداد فرسخ واحد للمنحدر... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الديلم: الموت؛ والديلم: الأعداء؛ والديلم: النمل الأسود؛ والديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم. قيل: الديلم في الإقليم الرابع. وقال الحفصي: في العرقة من أرض اليمامة ماء يقال له الديلم وثم الدحرضان، وهما ماءان لبني حدان بن قريع. . . (معجم ياقوت).

وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على العباسي.

ودخلت سنة اثنتين ومائتين.

## ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ببغداد وخلع المأمون

في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ولقبوه المبارك، وخلعوا المأمون وذلك في أول المحرم، وقيل لخمس مضين منه، وبايعه سائر بني هاشم، وكان المتولي لأمر البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك، وكان سبب ذلك ما ذكرناه، من إنكار الناس ولاية الحسن بن سهل والبيعة لعلي بن موسى، فوضع العباسيون رجلاً في يوم جمعة يقول: إنّا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده لإبراهيم، ووضعوا من يجيبه: إنّا لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم بن المهدي ومن بعده لإسحاق بن موسى الهادي وتخلعوا المأمون، ففعلوا ذلك فلم يصلّ الناس جمعة وتفرقوا لليلتين بقيتا من ذي الحجة، ثم خلعوا المأمون وبايعوا لإبراهيم، وكان الذي سعى في هذا الأمر السندي وصالح صاحب المصلّى ونصير الوصيف وغيرهم، فلما فرغوا من البيعة وعد الجند رزق ستة أشهر، ودافعهم بها فشغبوا فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم، وكتب لبعضهم على السواد بقيمة ما لهم حنطة وشعيرًا، فخرجوا في قبضها فانتهبوا وعسكر بالمدائن. واستعمل على الجانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادي وعلى الجانب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادي.

# ذكر أخبار إبراهيم بن المهدي وما استولى عليه من الأماكن وما كان من أمره إلى أن خلع واستتر

### ذكر استيلائه على قصر ابن هبيرة والكوفة

قال: وكان بقصر ابن هبيرة حميد بن عبد الحميد عاملًا للحسن بن سهل، ومعه من القواد سعيد بن الساجور وأبو البط وغسّان بن أبي الفرج ومحمد بن إبراهيم الإفريقي وغيرهم، وكاتبوا إبراهيم على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة، وكانوا قد انحرفوا عن حميد، وكتبوا إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حميدًا يكاتب إبراهيم، وكتب حميد فيهم بمثل ذلك، فاستقدم الحسن حميد بن عبد الحميد فامتنع، وخاف \_ إن هو سار إليه \_ سلّم القواد ماله وعسكره إلى إبراهيم، فألحّ الحسن عليه بالطلب

فسار إليه في شهر ربيع الآخر، فكتب القواد إلى إبراهيم لينفذ إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد، فوجّه إليهم عيسى فانتهبوا ما في عسكر حميد، فكان مما أخذوا له مائة بدرة، وأخذ ابن حميد جواري أبيه وسار إليه وهو بعسكر الحسن، ودخل عيسى القصر لعشر خلون من شهر ربيع الآخر، فعاد الحسن إلى الكوفة فأخذ أموالها، واستعمل عليها العباس بن موسى بن جعفر العلوي، وأمره أن يدعو لأخيه على بن موسى بعد المأمون، وأعانه بمائة ألف درهم وقال له: قاتل عن أخيك وأنا معك، فوجه إبراهيم إلى الكوفة سعيد بن الساجور وأبا البط لقتال العباس بن موسى، وكان العباس قد دعا أهل الكوفة فأجابه بعضهم، وأما الغلاة من الشيعة فقالوا: إن كنت تدعو لأخيك وحده فنحن معك، وأما المأمون فلا حاجة لنا فيه، فقال: إنما أدعو للمأمون وبعده لأخي، فقعدوا عنه؛ فلما أتاه سعيد وأبو البط نزلوا قرية شاهي (١)، بعث إليهم العباس ابن عمه علي بن محمد بن جعفر ـ وهو ابن الذي كان قد بويع له بمكة \_ وبعث معه جماعة، فاقتتلوا ساعة فانهزم العلوي وأهل الكوفة، ونزل سعيد وأصحابه الحيرة، وكان ذلك في ثاني جُمادي الآخرة، ثم تقدموا فقاتلوا أهل الكوفة، وخرج إليهم شيعة بني العباس ومواليهم فاقتتلوا إلى الليل، وكان شعارهم: يا إبراهيم يا منصور، لا طاعة للمأمون، وعليهم السواد وعلى أهل الكوفة الخضرة، ثم اقتتلوا من الغد فسأل رؤساء الكوفة سعيد بن الساجور الأمان للعباس وأصحابه فأمّنهم، على أن يخرجوا من الكوفة فأجابوا إلى ذلك، وأتوا العباس فأعلموه فقبل منهم وتحول عن داره، ثم شغب أصحابه على من بقى من أصحاب سعيد وقاتلوهم، فانهزم أصحاب سعيد إلى الخندق، ونهب أصحاب العباس دور عيسى بن موسى، وأحرقوا وقتلوا من ظفروا به، فأرسل العباسيون إلى سعيد بالحيرة يخبرونه أن العباس بن موسى قد رجع عن الأمان، فركب سعيد وأصحابه وأتوا الكوفة عتمة فقتلوا من ظفروا به ممن انتهب، ومكثوا عامة الليل، فخرج إليهم رؤساء الكوفة فأعلموهم أن هذا فعل الغوغاء، وأن العباس لم يرجع عن الأمان فانصرفوا عنهم، فلما كان الغد دخلها سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان ولم يعرضوا لأحد، وولُّوا الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح الكندي، ثم عزلوه لميله إلى أهل بلده، واستعملوا غسان بن أبي الفرج ثم عزلوه، واستعملوا الهول ابن أخي سعيد، فلم يزل عليها حتى قدمها حميد بن عبد الحميد فهرب، ودام أمر إبراهيم بن المهدي إلى سنة ثلاث ومائتين ثم خلع.

<sup>(</sup>۱) شاهي: موضع قرب القادسية.

### ذكر خلع إبراهيم بن المهدي

وفي سنة ثلاث ومائتين خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي، وكان سبب ذلك أنه قبض على عيسى بن محمد بن أبي خالد، لأنه كان يكاتب حميد بن عبد الحميد والحسن بن سهل، ويظهر لإبراهيم الطاعة، وكان إبراهيم يأمره بالخروج لقتال حميد فيعتذر، أن الجند يطلبون أرزاقهم ومرة يقول حتى تدرك الغلة، إلى أن توثق عيسى من الجيش وفارقهم على أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهدي في يوم الجمعة سلخ شوال، فجاء هارون بن محمد أخو عيسى فأعلم إبراهيم بذلك، وجاء عيسى إلى باب الجسر فقال للناس: إنى قد سألت حميد بن عبد الحميد أن لا يدخل عملى ولا أدخل عمله، ثم أمر بحفر خندق باب الجسر وباب الشام، وبلغ إبراهيم قوله وفعله، وكان عيسى قد سأل إبراهيم أن يصلّي الجمعة بالمدينة، فأجابه إلى ذلك ثم حُذّر إبراهيم وأرسل إلى عيسى يستدعيه، فاعتل عليه فتابع رسله إليه فحضر عنده بالرصافة (١١)، فلما دخل عليه عاتبه ساعة وعيسى يعتذر وينكر بعض ذلك، ثم أمر به إبراهيم فضرب وحبس، وأخذ عدة من قواده وأهله فحبسهم، ونجا بعضهم ومضى بعض من نجا إلى بعض، وحرّضوا الناس على إبراهيم، وكان أشدهم العباس ـ خليفة عيسى \_ فاجتمعوا وطردوا عامل إبراهيم على الجسر والكرخ وغيره، وكتب العباس إلى حميد يسأله أن يقدم عليهم، حتى يسلّموا إليه بغداد، فسار حميد حتى أتى نهر صرصر، وخرج إليه العباس وقوّاد بغداد فلقوه، وكانوا قد شرطوا عليه أن يعطي لكل جندي خمسين درهمًا، فأجابهم إلى ذلك ووعدهم أن يضع لهم العطاء يوم السبت في اليَاسِريّة (٢)، على أن يدعوا للمأمون بالخلافة يوم الجمعة ويخلعوا إبراهيم فأجابوه إلى ذلك، ولما بلغ إبراهيم الخبر أخرج عيسى ومن معه من الحبس، وسأله أن يرجع إلى منزله ويكفيه هذا الأمر فأبى ذلك، فلما كان يوم الجمعة أحضر العباس - محمد بن أبى رجاء الفقيه \_ فصلى بالناس الجمعة ودعا للمأمون بالخلافة، وجاء حميد إلى الياسرية فعرض جند بغداد، وأعطاهم الخمسين التي وعدهم بها فسألوه أن ينقصهم

<sup>(</sup>۱) الرصافة: رصافة بغداد: بالجانب الشرقي، لما بنى المنصور مدينته بالجانب الغربي واستتم بناءها أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي وأن يبني له فيه دورًا وجعلها معسكرًا له فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المتصور.. وكان إفراغ المهدي من بناء الرصافة والجامع بها في سنة ١٥٩ه... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) الياسرية: مسوبة إلى ياسر اسم رجل: قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى، بينها وبين بغداد ميلان، وعليها قنطرة ملحية فيها بساتين، بينها وبين المحول ميل واحد... (معجم ياقوت).

عشرة عشرة، لما تشاءموا به من علي بن هشام حين أعطاهم الخمسين وقطع العطاء عنهم، فقال حميد: لا، بل أزيدكم عشرة، فلما بلغ ذلك إبراهيم دعا عيسى وسأله أن يقاتل حميدًا، فأجابه إلى ذلك فخلّى سبيله، وكلّم عيسى الجند ووعدهم أن يعطيهم مثل ما أعطاهم حميد فأبوا ذلك، فعبر إليهم عيسى وقواد الجانب الشرقي، ووعد أولئك الجند أن يزيدهم على الستين فشتموه، وقالوا: لا نريد إبراهيم، فقاتلهم ساعة ثم ألقى نفسه في وسطهم حتى أخذوه شبه الأسير، فأخذه بعض قوّاده فأتي به منزله ورجع الباقون إلى إبراهيم، فأخبروه بالخبر فاغتم لذلك.

# ذكر اختفاء إبراهيم بن المهدي

كان سبب ذلك أن حميد بن عبد الحميد تحول فنزل عند أرحاء عبد الله بن مالك، فلما رأى أصحاب إبراهيم وقواده ذلك تسلّلوا فصار عامّتهم عنده، فأخرج إبراهيم جميع من بقي عنده فالتقوا واقتتلوا، فهزمهم حميد وتبعهم أصحابه حتى أدخلوهم بغداد، وذلك في سلخ ذي القعدة، فلما كان الأضحى اختفى الفضل بن الربيع ثم تحوّل إلى حميد، وجعل الهاشميون والقوّاد يأتون حميدًا واحدًا بعد واحد، فلما رأى إبراهيم ذلك سقط في يده، وبلغه أن أصحابه يريدون أن يسلموه إليهم فداراهم حتى جنّه الليل، واختفى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة، ولم يزل متواريًا حتى ظفر به المأمون في سنة عشر ومائتين على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وكانت أيام إبراهيم سنة وأحد عشر شهرًا واثني عشر يومًا، واستقر بعده علي بن هشام على شرقي بغداد، وحميد على غربيها. نعود إلى بقية حوادث سنة اثنتين ومائتين خلاف أخبار إبراهيم بن المهدي.

# ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرئاستين الفضل بن سهل

وفي سنة اثنتين ومائة سار المأمون من مرو إلى العراق، واستخلف على خراسان غَسَّان بن عَبَّاد، وكان مسيره أن علي بن موسى الرضا أخبره ما الناس فيه من الفتنة منذ قتل الأمين، وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار الناس وأهل بيته، وأن الناس قد نقموا عليه أشياء، وأنهم يقولون مسحور مجنون، وأنهم قد بايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافة، فقال له المأمون: لم يبايعوه بالخلافة وإنما صيّروه

أميرًا، يقوم بأمرهم على ما أخبر به الفضل، فأعلمه أن الفضل قد كذبه، وأنَّ الحرب قائمة بين الحسن وإبراهيم، وأن الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه الفضل ومكانى وبيعتك لي من بعدك، فقال المأمون: ومن يعلم ذلك؟ فقال: يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وغيرهم من وجوه العسكر، فأمر بإدخالهم فدخلوا فسألهم عما أخبر به علي بن موسى، فلم يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل أن لا يعرض إليهم، فضمن لهم ذلك وكتب لهم خطة به، فأخبروه بما أخبره به على بن موسى، وأخبروه أن أهل بغداد يسمون إبراهيم الخليفة السنّي، وأنهم يتهمون المأمون بالرفض لمكان علي بن موسى، وأعلموه ما الناس فيه وبما موّه عليه الفضل من أمر هرثمة، وأن هرثمة إنما جاءه لينصحه فقتله الفضل، وأنه إذا لم يتدارك أمره وإلا خرجت الخلافة من يده، وأن طاهر بن الحسين قد أبلي في طاعته ما يعلمه، وأخرج من الأمر كله وضعف أمره، وشغبت عليه جنده، وأنه لو كان ببغداد ضبط الملك، وأن الدنيا قد تفتّقت من أطرافها وأقطارها، وسألوه أن يخرج إلى بغداد فإن أهلها لو رأوه أطاعوه، فلما تحقق ذلك أمر بالرحيل فعلم الفضل بالحال، فضرب بعضهم وحبس بعضهم ونتف لحى بعضهم، فذكر علي بن موسى ذلك للمأمون، فقال: أنا أداري، ثم ارتحل، فلما أتى سرخس(١) وثب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام، وكان قتله لليلتين خلتا من شعبان، وكان الذين قتلوه أربعة: أحدهم غالب المسعودي الأسود، وقسطنطين الرومي، وفَرَج الديلمي، ومُوَفَّق الصقلبي وكان عمره ستين سنة، وهربوا بعد قتله فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار، فجاء بهم العباس بن الهيثم الدينوري، فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله، فأمر بهم فضربت رقابهم، ثم أحضر عبد العزيز بن عمران وغيره، وسألهم فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك، فلم يقبل منهم وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل، وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل، وأنه قد صيّره مكانه، ورحل المأمون إلى العراق.

وفيها تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل، وفيها زوج المأمون ابنته أم حبيب من علي بن موسى الرضا، وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر، ودعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد.

<sup>(</sup>۱) سرخس: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الخاء المعجمة، وآخره سين مهملة: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق، بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل... (معجم البلدان).

ودخلت سنة ثلاث ومائتين.

### ذكر وفاة علي بن موسى الرضا ولي العهد

كانت وفاته في آخر صفر بمدينة طوس<sup>(۱)</sup>، وكان سبب ذلك أنه أكل عنبًا فأكثر منه فمات فجأة، وصلّى عليه المأمون ودفنه عند قبر أبيه الرشيد، وقيل إن المأمون إلى سمّه في عنب، واستبعد ذلك جماعة وأنكروه. قال: ولما مات كتب المأمون إلى الحسن بن سهل يعلمه بموته، وما دخل عليه من المصيبة بموته، وكتب إلى أهل بغداد وبني العباس والموالي يعلمهم بموته، وأنهم إنما نقموا بيعته وقد مات، وسألهم الدخول في طاعته فأغلظوا له في الجواب، وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة.

وحجّ بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي، وفيها غلبت السوداء على الحسن بن سهل وتغيّر عقله حتى شُدّ في الحديد وحبس، فكتب القواد إلى المأمون بذلك فجعل في عسكره دينار بن عبد الله.

ودخلت سنة أربع ومائتين.

### ذكر قدوم المأمون بغداد

في هذه السنة قدم المأمون بغداد وانقطعت الفتن، وخرج إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس، وكان كتب إلى طاهر وهو بالرقة ليوافيه بالنهروان فأتاه بها، ودخل بغداد في منصتف صفر ولباسه ولباس أصحابه الخضرة، فنزل الرصافة ثم تحوّل فنزل قصره على شاطىء دجلة، وأمر القواد أن يقيموا في معسكرهم، وكان الناس يحرقون كل ملبوس يرونه من السواد على إنسان، فمكثوا ثمانية أيام كذلك، فتكلم بنو العباس وقواد خراسان، فقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأل حوائجه، فكان أول حاجة سألها أن يلبس السواد، فأجابه إلى ذلك وجلس المأمون للناس وأحضر سوادًا فلبسه، ودعا بخلعة سوداء فألبسها طاهرًا، وخلع على قوّاده السواد، وذلك لسبع بقين من صفر منها.

<sup>(</sup>۱) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وبها قبل علي بن موسى الرضا... (معجم البلدان).

وفي هذه السنة أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخُمْسين، وكانوا يقاسمون على النُحُمْسين، وبالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب، واستعمله المأمون على الحرمين، وفي هذه السنة أعني سنة أربع ومائتين مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي(١) بمصر، ومولده سنة خمسين ومائة رحمه الله ورضى عنه.

ودخلت سنة خمس ومائتين.

### ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان

في هذه السنة استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق ـ من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق، وكان قبل ذلك يتولى الشرط بجانبي بغداد، فشخص طاهر من يومه وذلك لليلة بقيت من ذي القعدة، وقدم طاهر البلد فأقام شهرًا فحمل إليه عشرة آلاف ألف درهم التي تحمل لصاحب خراسان، وجعل المأمون على الشرط عبد الله بن طاهر بعد أبيه وحج بالناس عبيد الله العلوي.

ودخلت سنة ست ومائتين.

### ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرَّقَة وغيرها

في هذه السنة ولّى المأمون عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر، وأمره بحرب نصر بن شبث، وقال له: يا عبد الله إني أستخير الله منذ شهر وأكثر وأرجو أن يكون قد خار لي، وقد ولّيتك هذه الأعمال ومحاربة نصر بن شَبَث، فقال: السمع والطاعة، وأرجو أن يجعل الله لأمير المؤمنين الخيرة وللمسلمين، فعقد له، وقيل كانت ولايته سنة خمس ومائتين، ولما سار استخلف على الشرط إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب - وهو ابن عمه، وسار عبد الله إلى عمله، وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وحجّ بالناس عبيد الله العلوي.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، القرشي المطلبي الشافعي، يجتمع مع رسول الله على في عبد مناف المذكور، وباقي النسب إلى عدنان معروف... كان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر، منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول على وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء... (وفيات الأعيان 17٣:8).

#### ودخلت سنة سبع ومائتين.

في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ببلاد عَكِّ (۱) من اليمن، يدعو إلى الرضا من آل محمد عَلَيْق، وكان سبب خروجه أن عمّال اليمن أساؤوا السيرة في الناس، فبايعوا عبد الرحمن فوجه المأمون إليه دينار بن عبد الله في جيش كثيف، وكتب معه بأمانه، فحضر دينار الموسم وحجّ بالناس، ثم سار إلى اليمن فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه فقبله، ودخل في طاعة المأمون ووضع يده في يد دينار، فخرج به إلى المأمون، فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه، وأمرهم بلبس السواد.

# ذكر وفاة طاهر بن الحسين أمير خراسان واستعمال ابنه طلحة

كانت وفاته في جُمادى الأولى من هذه السنة، قال كُلثوم بن ثابت بن أبي سعيد: كنت على بريد خراسان، فلما كان في سنة سبع ومائتين حضرت الجمعة، فصعد طاهر المنبر فلما بلغ ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له، وقال: اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك، واكفها مؤونة من بغى عليها وحشد فيها، بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين، قال: فقلت في نفسي أنا أول مقتول لأني لا أكتم الخبر، فانصرفت فاغتسلت غسل الموتى وتكفّنت، وكتبت إلى المأمون، فلما كان العصر دعاني طاهر، وحدث به حادث في جفن عينيه فسقط ميتًا، فخرج إليّ ابنه طلحة فقال: هل كتبت بما كان؟ قلت: نعم، قال: فاكتب بوفاته وبقيام طلحة بأمر الجيش، فوردت الخريطة على المأمون بخلعه، فدعا أحمد بن أبي خالد فقال: سر فإيت بطاهر - كما زعمت وضمنت، وكان هو قد أشار على المأمون بولاية طاهر فإيت بطاهر - كما زعمت وضمنت، وكان هو قد أشار على المأمون بولاية طاهر خراسان وضمنه، فقال: يا أمير المؤمنين أبيت الليلة، قال: لا، فلم يزل به حتى أذن خراسان وضمنه، فقال: يا أمير المؤمنين أبيت الليلة، قال: قد مات طاهر فمن ترى؟ قال: ابنه طلحة، قال: اكتب بتوليته فكتب بذلك؛ ولما ورد الخبر بموت طاهر ترى؟ قال المأمون: لليدين والفم، الحمد لله لذي قَدّمه وأخرنا. وكان طاهر أعور وفيه يقول بعضهم:

ياذا اليمينين وعين واحده نقصان عين ويمين زائده

<sup>(</sup>۱) عكّ: بفتح أوله: قبيلة باليمن يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك.. قيل: سميت بعك حين نزولها، واشتقاقها في اللغة جائز أن يكون من العك وهو شدة الحر... (معجم البلدان).

وكان لقبه ذا اليمينين وكنيته أبا الطيب. وقيل إن المأمون استعمل على أعمال طاهر ابنه عبد الله، فسيّر إلى خراسان أخاه طلحة، وكان عبد الله بالرقة يحارب ابن شبث، فلما وجّه طلحة إلى خراسان سيّر المأمون إليه أحمد بن أبي خالد ليقوم بأمره، فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح أُشرُوسَنة (۱۱)، وأسر كَاوُس بن خَارْخَره وابنه الفضل وبعث بهما إلى المأمون، ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم وعروضًا بألفي ألف درهم، ووهب لإبراهيم بن العباس كاتبه خمسمائة ألف.

وحجّ بالناس في السنة أبو عيسى بن الرشيد.

#### ودخلت سنة ثمان ومائتين.

في هذه السنة سار الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان (٢) فعصى بها، فسار إيه أحمد بن أبي خالد فأخذه، وأتى به المأمون فعفا عنه، وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد.

#### ودخلت سنة تسع ومائتين.

في هذه السنة حصل الظفر بنصر بن شبث، وقد قدمناه في أخباره. وحجّ بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي.

#### ودخلت سنة عشر ومائتين.

في هذه السنة ظفر المأمون إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف بابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الإفريقي ومالك بن شاهي ومن كان معهم ممن سعى في بيعة إبراهيم بن المهدي، فأقيم ابن عائشة على باب دار المأمون ثلاثة أيام في الشمس، ثم ضربه بالسياط وحبسه، وضرب مالك بن شاهي وأصحابهما، ثم قتل ابن عائشة وابن شاهي ورجلين من أصحابهما صبرًا "، وصلب ابن عائشة وهو أول عباسي صلب في الإسلام، ثم أنزل وكفن وصلّى عليه ودفن بمقابر قريش.

<sup>(</sup>۱) أشروسنة: بالضم ثم السكون، وضم الراء، وواو ساكنة، وسين مهملة مفتوحة، ونون، وهاء: هي بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند، بينها وبين سمرقند ستة وعشرون فرسخًا... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) كرمان: بالفتح ثم السكون، وآخره نون: هي ولاية مشهورة، وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان... وكرمان أيضًا: مدينة بين غزنة وبلاد الهند، وهي من أعمال غزنة بينهما أربعة أيام أو نحوها... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٣) قتله صبرًا: حبسه حتى مات.

# ذكر ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أخذ إبراهيم بن المهدي، وهو متنقّب في زي امرأة بين امرأتين، أخذه حارس أسود ليلا وقال له ولهنّ : أين تردن في هذا الوَّقت؟! فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت كان في يده، فاستراب منه الحارث ورفعهن إلى صاحب المسلحة(١)، فأمرهن أن يسفرن عن وجوههنّ، فامتنع إبراهيم فجذبه فبدت لحيته، فدفعه إلى صاحب الجسر فعرفه، فذهب به إلى باب المأمون وأعلمه به، فأمره بالاحتفاظ به إلى باكر النهار، فلما كان الغد أقعد إبراهيم في دار المأمون. والمقنعة (٢) في عنقه والملحفة على صدره ليراه بنو هاشم والناس، ويعلموا كيف أخذ، ثم حوّله إلى أحمد بن أبي خالد فحبسه عنده، ثم شفع فيه الحسن بن سهل ـ وقيل ابنته بوران لما بني بها المأمون. وقيل إن إبراهيم لما أخذ حمل إلى دار أبي إسحاق المعتصم، وكان المعتصم عند المأمون فحمل رديفًا لفرج التركي، فلما دخل على المأمون قال له: هيه يا إبراهيم، فقال: يا أمير المؤمنين ولي الثأر محكّم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ومن تناوله الاغترار ـ بما مدّ له من أسباب الشقاء ـ أمكن عادية الدهر من نفسه، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب، كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلك، فقال: بل أعفو يا إبراهيم، فكبّر وسجد. وقيل بل كتب إبراهيم هذا الكلام إلى المأمون وهو مختف، فوقع المأمون في رقعته: القدرة تذهب الحفيظة (٣) والندم توبة وبينهما عفو الله عزّ وجلّ، وهو أكبر ما نسأله، فامتدحه إبراهيم بن المهدي بقصيدته التي هي: [من الكامل]

يا خير من رفلت يمانيه به وأبرّ من عبد الإله على التقى عسل الفوارع ما أُطِعت فإن تُهَجُ متيقظًا حذرًا وما تخشى العدى ملئت قلوب الناس منك مخافة بأبي وأمّي فدية وبنيهما

بعد النبيّ لآيسٍ أو طامع (٤) غيبًا وأقوله بحقٌ صادع (٥) فالصاب يمزج بالسمام الناقع (٢) نبهان من وسنان ليل الهاجع وتبيت تكلؤهم بقلبٍ خاشع من كل معضلة وريب واقع

<sup>(</sup>١) المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للحافظة.

<sup>(</sup>٢) المقنعة: القناع الذي تغطي به المرأة رأسها.

<sup>(</sup>٣) المراد بالحفيظة هنا: التقية والحذر، أو الحرز يعلق على الصبي.

<sup>(</sup>٤) رفل في ثوبه: أطاله وجره متبخترًا.

<sup>(</sup>٥) صدع الأمر: بيَّنه وجهر به وهو صادع. (٦) السم الناقع: البالغ القاتل.

منها

نفسي فداؤك إذ تضلّ معاذري أملاً لفضلك والفواضل شيمة فبذلت أفضل ما يضيق ببذله وعفوت عمّن لم يكن عن مثله إلاّ العلو عن العقوبة بعدما فرحمت أطفالاً كأفراخ القطا الله يعلم ما أقول فإنها ما إن عصيتك والغواة تقودني ما إن عصيتك والغواة تقودني لم أدر أنّ لمثل جرمي غافرًا ردّ الحياة عليّ بعد ذهابها

ومنها:

كم من يدلك لم تحدّثني بها أسديتها عفوا إليّ هنيئة إنّ الذي قسم الخلافة حازها جمع القلوب عليك جامع أمرها

وألوذ منك بفضل حلم واسع دفعت بناءك للمحل اليافع وسع النفوس من الفعال البارع عفو ولم يشفع إليك بشافع طفرت يداك بمستكين خاضع طفرت يداك بمستكين خاضع وعويل عانسة كقوس النازع (۱) جهد الألية من حنيف راكع (۲) أسبابها إلا بنية طائع بردى إلى حفر المهالك هائع (۳) فوقفت أنظر أيّ حتف مصارعي ورع الإمام القادر المتواضع

نفسي إذا آلت إليّ مطامعي وشكرت مصطنعًا لأكرم صانع من صلب آدم في الإمام السابع وحوى رداؤك كلّ خيسرٍ جامع

قال: فلما أنشدها قال المأمون: أقول كما قال يوسف لإخوته ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ ٱرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢].

وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده عن محمد بن عمرو الأنباري قال: لما ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي أحب أن يوبّخه على رؤوس الناس، فجيء بإبراهيم يحجل (٤) في قيوده، فوقف على طرف الإيوان وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين

 <sup>(</sup>١) القطا: جمع القطاة، وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصه في الأرض،
ويطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة، وبيضة مرقط. والنازع: الرامي بالسهم.

<sup>(</sup>٢) الألية: العجيزة. والحنيف: المسلم أو الحاج.

<sup>(</sup>٣) الرجل الهائع: الضعيف، والليل الهائع: المظلم.

<sup>(</sup>٤) حجل المقيد: وثب في مشيه.

ورحمة الله وبركاته، فقال له المأمون: لا سلَّم الله عليك ولا حفظك ولا كلأك ولا رعاك يا إبراهيم، فقال له: على رسلك يا أمير المؤمنين، فلقد أصبحت ولي ثأري، والقدرة تذهب الحفيظة، ومن مدّ له الاغترار في الأمل هجمت به الأناة على التلف، وقد أصبح ذنبي فوق كل ذي ذنب، كما أن عفوك فوق كل ذي عفو. ومن رواية أخرى أنّه قال: وقد أصبحت فوق كل ذي ذنب، كما أصبح كل ذي عفو دونك، فإن عاقبت فبحقك وإن تعف فبفضلك، قال: فأطرق مليًّا ثم رفع رأسه فقال: إن هذين أشارا عليّ بقتلك، فالتفت فإذا العباس بن المأمون والمعتصم، فقال: يا أمير المؤمنين أما حقيقة الرأي في معظم تدبير الخلافة والسياسة فقد أشارا عليك به، وما غشّاك إذ كان منّي ما كان، ولكنّ الله عوّدك من العفو عادة جريت عليها، دافعًا ما تخاف بما ترجو، فكفاك الله يا أمير المؤمنين، فتبسّم المأمون ثم أقبل على ثُمَامَة فقال: إن من الكلام ما يفوق الدر ويغلب السحر، وإنّ كلام عمي منه، أطلقوا حديده وردّوه إلى مكرَّمًا، فلما ردّ إليه قال: يا عم، صر إلى المنادمة وارجع إلى الأنس، فلن ترى مني أبدًا إلا ما تحب، فلما كان من الغد بعث إليه بدرج (١) فيه هذه القصيدة التي تقدّم ذكرها، لكن اختصرها أبو الفرج فذكر بعضها، فلما قرأها المأمون بكي وقال على به فخلع عليه، وأمر له بخمسة آلاف دينار، ودعا بالفرّاش فقال له: إذا رأيت عمى مقبلًا فاطرح له متكأ، وكان ينادمه لا ينكر منه شيئًا. قال أبو الفرج: ورُوي بعض هذا الخبر عن محمد بن الفضل الهاشمي، فقال فيه: لما فرغ المأمون من خطابه دفعه إلى ابن أبي خالد الأخوَل، وقال: هذا صديقك فخذه إليك، قال: وما تغني صداقتي عنه وأمير المؤمنين ساخط عليه، أما إني ـ وإن كنت صديقًا له ـ لا أمتنع عن قول الحق فيه، قال له: قل فإنك غير متّهم، فقال ـ وهو يريد التسلّق على العفو عنه ـ: إن قتلته فقد قتلت الملوك قبلك أقل جرمًا منه وإن عفوت عنه عفوت عمن لم يُعف قبلك عن مثله، فسكت المأمون ساعة ثم تمثل: [من الكامل الأحدً]

قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لأعفون جللاً ولئن سطوت لأوهنن عظمي

خذه إليك يا أحمد مكرّمًا، فانصرف به ثم كتب إلى المأمون قصيدته المذكورة، فلما قرأها رقّ له وأمر بردّه إلى منزله، وردّ ما قبض من أملاكه وماله. وفي خبر عن أبي داود أن المأمون تقدّم إلى محمد بن يَزْداد ـ لما أطلق إبراهيم ـ أن يمنعه من داريْ

<sup>(</sup>١) الدرج: سفيط توضع فيه الأشياء، وأصله للمرأة تضع فيه خفّ متاعها وطيبها.

الخاصة والعامة، ووكل به رجلاً من قبله يثق به ليعرفه أخباره وما يتكلّم به، فكتب إليه الموكل أن إبراهيم - لما بلغه المنع من داري الخاصة والعامة - تمثّل: [من البسيط]

يا سرحة الماء قد سدت مواردها لحائم حام حتى لا حيام به

أما إليك طريقٌ غير مسدود مُحَلِّ عن طريق الماء مِردود

فلما قرأها المأمون بكى وأمر بإحضاره من وقته مكرّمًا، وأنزله في مرتبته، فلما دخل على المأمون قبّل البساط وقال: [من البسيط]

البربي منك وطّا العذر عندك لي وقام علمك بي فاحتجّ عندك لي رددت مالي ولم تمنن عليّ به فبؤتُ منك وقد كافأتها بيد تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به

دون اعتذاري فلم تعذر ولم تلم مقام شاهد عدل غير متهم وقبل ردّك مالي قد حقنت دمي هي الحياتان من موت ومن عدم فلا عدمناك من عارف ومنتقم

فقال: اجلس يا عم آمنًا مطمئنًا. فلن ترى أبدًا مني ما تكرهه، إلا أن تحدث حدثًا أو تتغير عن طاعة، وأرجو ألا يكون ذلك إن شاء الله تعالى. وروى الفضل بن مروان قال: لمّا دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون ـ لما ظفر به ـ كلّمه بكلام، كان سعيد بن العاص كلّم به معاوية بن أبي سفيان في سخطة سخطها عليه واستعطفه به، وكان المأمون يحفظ الكلام فقال المأمون: هيهات يا إبراهيم، هذا كلام سبقك به فحل بني أميّة وقارحهم (۱) سعيد بن العاص وخطب به معاوية بن أبي سفيان، فقال له إبراهيم: يا أمير المؤمنين وأنت أيضًا إن عفوت فقد سبقك فحل بني حرب وقارحهم إلى العفو، فلا تكن حالي عندك في ذلك أبعد من حال سعيد عند معاوية، فإنك أشرف منه وأنا أشرف من سعيد، وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية، وإنّ أعظم الهجنة تسبق أميّة هشامًا إلى مكرمة فقال له: صدقت يا عم قد عفوت عنك.

### ذكر بناء المأمون ببُورَان ابنة الحسن بن سهل

في هذه السنة بنى المأمون بها في شهر رمضان، وكان المأمون قد سار من بغداد إلى فَم الصُّلُح إلى معسكر الحسن، فنزله وزفت إليه بوران، فلما دخل إليها

<sup>(</sup>١): القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة وسقطت سنه التي تلي الرباعية ونبت مكانها نابه.

المأمون كان عندها حَمْدُونَة بنت الرشيد وأم جعفر زُبَيْدة والدة الأمين وجدّتها \_ أم الفضل وأم الحسن ابني سهل، فلما دخل نثرت عليه جدّتها ألف لؤلؤة من أنفس ما يكون، فأمر المأمون بجمعه وأعطاه لبوران، وقال: سلى حاجتكِ فأمْسَكَتْ، فقالت جدّتها: سلى سيدك فقد أمرك، فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدى، فقال: قد فعلت، وسألته الإذن لأم جعفر في الحج فأذن لها، وألبستها أم جعفر البدنة<sup>(١)</sup> اللؤلؤ الأموية، وأوقد المأمون في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون منَا<sup>(٢)</sup>، وأقام المأمون عند الحسن سبعة عشر يومًا، يعدُّ له كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليه، وخلع الحسن على القوّاد على مراتبهم وحملهم ووصلهم، وكتب الحسن أسماء ضياعه ونثرها. وحكى عبد الملك بن عبد الله بن عبدون الحضرمي الشبلي، في كتابه المترجم بكمامة الزهر وصدفة الدرر، قال حكى إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلى قال: قال لي المأمون يومًا: هذا يوم سرور، ثم قال للغلمان: خذوا علينا الباب وأحضروا بالشراب، فبقينا بقية يومنا في أنس وشرب، فلما كان الليل قال لي: يا إسحاق إنى أريد الصُّبُوح، فكن بمكانك حتى أدخل إلى الحرم وأخرج إليك، فاستبطأت خروجه فقلت: اشتغل وغلب عليه النبيذ ونسيني، وكانت عندي جارية بكر كنت اشتريتها فتطلعت لها نفسى، فنهضت فقال لى العبد: قد انصرف عبدك بدابتك، فمشيت فلما صرت ببعض الطريق أحسست بالبول، فعدلت عن الطريق وقضيت حاجتي، فلما أردت أن أستجمر (٣) عدلت إلى حائط، وإذا بزنبيل (١) كبير معلّق، قد ألبس بالديباج وفيه أربعة أحبل من الإبريسم(٥)، فقلت: إنّ له لأمرًا، ثم تجاسرت وجلست فيه فجذب، وإذا أربع جوار يقلن بالسعة: أصديق أم جديد؟ فقلت جديد، فسارت إحداهن بين يدى حتى أدخلتني إلى مجلس لم أرَ مثله، فجلست في أدنى مجالسه، وإذا بوصائف بأيديهن الشمع والمجامر يتبخّر فيها العود(٢)، وبينهنّ جارية كالبدر الطالع ذات دّل وشكل، فنهضت لدخولها فقالت مرحبًا بالضيف، وسألتني عن دخولي، فقلت: عن غيرما قصد، قالت فما السبب؟ قلت انصرفت من عند بعض

<sup>(</sup>١) البدنة: الناقة أو البقرة، تنحر بمكة قربانًا. والمراد هنا: الثوب يشق فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كمين.

<sup>(</sup>٢) المن: معيار قديم كان يكال به أو يوزن، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان.

<sup>(</sup>٣) استجمر الرجل: استنجى بالجمار.

<sup>(</sup>٤) الزبيل والزنبيل: الجراب، وقيل الوعاء يحمل فيه، فإذا جمعوا قالوا زنابيل وقيل: الزنبيل خطأ وإنما هو زنبيل، وجمعه زبل وزبلان. والزبيل: القفة... (اللسان مادة زبل).

<sup>(</sup>٥) الإبريسم: أحسن الحرير. (٦) العود: ضرب من الطيب يتبخر به.

أصحابي فلما رأيت الزنبيل حملني النبيذ على الدخول فيه، قالت: فما صناعتك؟ قلت: بزّاز(١)، قالت: ومولدك؟ قلت: بغداد، قالت: من أي الناس؟ قلت: من أوسطهم، قالت: حيّاك الله، هل رويت من الأشعار شيئًا؟ قلت: شيء ضعيف، قالت: فذاكرني، قلت: إن للداخل دهشة، ولكن ابدأيني فالشيء بالمذاكرة، قالت: هل تحفظ قصيدة فلان التي يقول فيها كذا وكذا، فأنشدتني لجماعة من الشعراء القدماء والمحدثين، وأنا مستمع أنظر من أي أحوالها أعجب: من حسنها أو من حسن إنشادها أو من حسن أدبها أو ضبطها للغريب من النحو واللغة!! ثم قالت: قد ذهب عنك بعض الحصر، قلت: إن شاء الله لقد كان ذلك، قالت: فأنشدني، فأنشدتها فجعلت تسألني عن أشياء تمرّ في الشعر كالمختبرة، ثم قالت: والله ما قصّرتَ ولا توهمتُ أن فيك هذا!! لا رأيت في أبناء التجار مثلك! فكيف معرفتك بالأخبار وأيام الناس؟! قلت: نظرت في شيء من ذلك، فأمرت بإحضار الطعام فأكلنا، ثم أحضرت نبيذًا فشربت قدحًا، وقالت: هذا أوان المذاكرة، فاندفعت وقلت: بلغني كذا وكذا، وكان رجل من قصّته كذا وكذا، فسرّت بذلك، وقالت: ليس هذا من أمر التجار، وإنما هي من أحاديث الملوك، قلت: إنه كان لي جار ينادم بعض الملوك فكنت أدعوه في بعض الأوقات إلى منزلي، فما تسمعين منّى فمن عنده أخذته، قالت: يمكن هذا!! ثم قالت: لو كان عندك شيء واحد لكنت كاملًا! فحرك بعض الملاهي أو ترنّم، قلت: لا أحسن من هذا شيئًا على أنى مولع بسماعه، فقالت: يا جارية \_ عودي، فضربت فأحسنت وغنّت غناءً بديعًا، ثم قالت: هذا الغناء لإسحاق، فلم تزل على ذلك حتى إذا كان عند الفجر قالت: المجالس بالأمانات، ثم أخذت وأخرجت إلى باب صغير، فانتهيت إلى دارى فأرسل المأمون إلى فمشيت إليه، وبقيت عنده إلى وقت البارحة ودخل إلى حرمه، فخرجت إلى ذلك الموضع ودخلت الزنبيل، فقالت: ضيفنا!! قلت: منوا بالصفح، قالت: فعلنا ولا تعد، فلما كان عند الصباح فعلت فعلة البارحة، وخرجت فأتيت المأمون، فقال: أين كنت!! فاعتذرت إليه، فلما كان الليل صنع صنعه وصنعت كذلك، فلما دخلت في الزنبيل قالت: ضيفنا!! قلت: اي ها الله!!، قالت: أجعلتها دار مقام!! قلت: الضيافة ثلاث فإن رجعت فأنت من دمي في حلّ، فلما كان عند الوقت أفكرت في المأمون، وعلمت أنّه لا يخلصني منه إلا أن أخبره، وعلمت من شغفه بالنساء أنه يطالبني بالمشى إليها، فقلت: جعلت فداك ـ أتأذنين في ذكر شيء حضر؟ قالت: قل، قلت: أراك ممّن يحب الغناء ويشغف

<sup>(</sup>١) البزاز: بائع البز، وهو نوع من الثياب أو السلاح.

بالأدب، ولى ابن عم هو من أهل الشعر والأدب والغناء، هو أعرف خلق الله بغناء إسحاق، الذي سمعتك تثنين عليه، فقالت: طفيلي ويقترح، قلت: إنما ذكرت ذلك لك وأنت المحكَّمة، قالت: فإذا كان كما ذكرت فما نكره أن نعرفه، قلت: فالليلة، قالت: نعم، ثم انصرفت على عادتي فلما وصلت داري أتاني رسول المأمون، فمشيت إليه وهو حنق على، فقال: يا إسحاق آمرك بشيء فلا تقف عنده، وكان لا يدخل إلى حرمه حتى يأمرني بانتظاره، فأتذكّر مجالسة الجارية فأنسى عقوبته، فقلت: لى قصة أحتاج فيها إلى خلوة، فأومأ بيده إلى من كان واقفًا فتنحوا، فذكرت له القصة فلما فرغت من كلامي قال: كيف لي بمشاهدة ذلك الموضع؟ قلت: قد علمت أنك تطالبني بهذا، وقد قلت لها لي ابن عم من صنعته ومن حديثه، ثم جلسنا على عادتنا في الأيام الخوالي ـ وهو يسألني عن حديثها، فلما جاء الليل صرنا إلى ذلك الموضع، فألفينا فيه زنبيلين فدخل في واحد ودخلتُ في الآخر، فلما صرنا في البيت جلست في صدره، وجلس المأمون دوني، فلما أتت قالت: حيّا الله ضيفينا بالسلام، ثم رفعت مجلسه وقالت: هذا ضيف وأنت من أهل البيت، ولكل جديد لذّة، فجلس المأمون في صدر البيت وأقبلت عليه تحدثه، وهو يأخذ معها في كل فن فيسكتها، فالتفتت إلى وقالت: وفّيت بوعدك، ثم أحضرت النبيذ وجعلنا نشرب وهي مقبلة عليه، ثم قالت: وابن عمك هذا من أولاد التجار؟! إنّ حديثكما وأدبكما لمن أدب الملوك، وليس للتجار هذه المنزلة في الأحاديث والآداب، ثم قالت لي: موعدك؟ قلت: إنه ليجيب ولكن حتى يسمع شيئًا، فأخذت العود وغنّت فشربنا عليه رطلًا ثم ثانيًا وثالثًا، فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال ارتاح وطرب، وكان الصوت الثالث ما تقترحه على أبدًا، فلما سمعه نظر إلى نظر الأسد إلى فريسته، وقال لي: يا إسحاق غنّ لي هذا الصوت، فلما رأتني وقفت بين يديه علمت أنّه المأمون وأنّني إسحاق، فنهضت فقال لها: هاهنا وأومأ إلى كلّة(١) مضروبة فدخلتها، فلما فرغت من ذلك الصوت قال: يا إسحاق: انظر من صاحب هذه الدار؟ فسألت عجوز فقالت الحسن بن سهل وهذه ابنته بوران، فرجعت فأعلمته فقال: على به الساعة فأحضرته فوقف بين يديه فقال: لك بنت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: زوجنيها، قال هي أمتك وأمرها إليك، قال: فإني أتزوّجها على ثلاثين ألفًا نحملها إليك صبيحة غد، فإذا وصل إليك المال فاحملها إلينا، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، ثم نهض وفتح الباب وخرجنا، فلما صرنا إلى الدار قال لي: يا إسحاق لا يقفن أحد على ما وقفت عليه

<sup>(</sup>١) الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره.

فإن المجالس بالأمانات، فقلت: يا أمير المؤمنين ـ ومثلي يحتاج إلى وصية! قال: فلما أصبحنا أمر بحمل المال إليه، ونقلت إليه من يومها، قال إسحاق: فما فُهت بالخبر إلا بعد موت المأمون.

قال ابن عبدون: وذكر أنّه لما أراد أن يعرس بها أمر بإخراج الفساطيط والقباب، وأن تضرب على ضفّة دجلة في موضع منخفض، وخرج وجوه الناس لحضور ذلك وعامّة الناس للتنزه، وكانت النفقة من عند الحسن بن سهل على كل من حضر. قال: وكان عدد الملاحين منهم خاصة أرباب الزلاليات والزواريق وما شاكلها - الذين يحملون الناس في مراكبهم إلى موضع العرس - عشرة آلاف، ويقال إنّه لما بسطت القبّة التي دخل فيها المأمون على بوران خَير الحسن الخاصة - ممّن حضر ذلك العرس - بين مائة دينار وحلّة أو قبضة من أرض تلك القبّة، فيقال إن القابض بكفّه من أرض القبّة كان أرجح ممن أخذ مائة دينار وحلّة، فإنه ربما كان يخرج من قبضته حجر ياقوت أو حجر زمرّد أو درّة نفيسة تساوى أضعاف ذلك القدر.

## ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر وفتحها وفتح الإسكندرية

وفي سنة عشر ومائتين سار عبد الله بن طاهر إلى مصر وافتتحها، واستأمن له عبيد الله بن السري كان قد تغلّب على مصر وخلع الطاعة، وخرج جمع من الأندلس فغلبوا على الإسكندرية، واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بحرب نصر بن شَبَث، فلما فرغ منه سار نحو مصر، فلما قرب منها قدّم قائدًا من قوّاده إليها لينظر موضعًا يعسكر فيه، وكان ابن السري قد خندق على مصر، فاتصل الخبر به فخرج إلى القائد وقاتله قتالاً شديدًا، والقائد في قلة فسير بريدًا إلى عبد الله بن طاهر يخبره، فحمل عبد الله الرجال على البغال وجنبوا الخيل، وأسرعوا السير فلحقوا القائد وهو يقاتل، فلما رأى ابن السري ذلك لم يثبت بين أيديهم، وانهزم وتساقط أكثر أصحابه في الخندق، فهلك منهم بالسقوط أكثر ممّن الليل ألف وصيف ووصيفة مع كل واحد منهم ألف دينار، فردهم ابن طاهر وكتب الليل ألف وصيف ووصيفة مع كل واحد منهم ألف دينار، فردهم ابن طاهر وكتب إليه: لو قبلت هديتك نهارًا لقبلتها ليلاً ﴿بَلُ أَنتُم بِهَدِيْتُكُو نَفْرَحُونَ ﴿ النمل: ٣٦ و٣٧]، فعندها طلب ابن السري الأمان فأمّنه، ثم بعث عبد الله بن طاهر إلى الإسكندرية يؤذن الذين طلب ابن السري الأمان فأمّنه، ثم بعث عبد الله بن طاهر إلى الإسكندرية يؤذن الذين

تغلّبوا عليها بالحرب أو الدخول في الطاعة، وكانوا قد أقبلوا من الأندلس في مراكب، والناس في تلك الفتن التي ذكرناها، فأرسوا بالإسكندرية وتغلّبوا عليها، وكان رئيسهم يدعى أبا حَفْص، فلما أتتهم رسالته سألوا الأمان، على أن يرحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام، فأمّنهم على ذلك فرحلوا ونزلوا بجزية إقْريطِش (١)، واستوطنوها وأعقبوا وتناسلوا.

قال: وبعث ابن طاهر عبيد الله بن السري إلى بغداد، فقدمها في سنة إحدى عشرة ومائتين، وأنزل مدينة المنصور، وأقام ابن طاهر بمصر واليًا عليها وعلى الشام وعلى الجزيرة، إلى أن نقل إلى خراسان على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وروى أبو الفرج الأصفهاني أنّ المأمون أعطى عبد الله بن طاهر مال مصر لسنة خراجها وضياعها، فوهبه كله وفرّقه في الناس، ورجع صفرًا من ذلك فغاظ المأمون فعله، فدخل إليه يوم مقدمه وأنشد أبياتًا قالها في هذا المعنى يقول منها: [من البسيط]

إليك أقبلتُ من أرض أقمتُ بها حولين بعدك في شوق وفي ألم أقفو مساعيَكَ اللاّتي خُصصت بها حذو الشّراك على مثْلِ من الأدم وكان فضلى فيها أنّنى تبع لماسننت من الإنعام والنعم ولو وكلت إلى نفسي غنيت بها لكنْ بدأت فلم أعجز ولم أُلَمَ

فضحك المأمون وقال: والله ما نفست عليك بمكرمة نلتها، ولا أحدوثة حسن عنك ذكرها، ولكن هذا شيء إذا عودته نفسك افتقرت، ولم تقدر على لم شعثك وإصلاح حالك؛ وزال ما كان في نفسه. قال: وكان المال الذي فرّقه عبد الله بن طاهر \_ وهو على المنبر \_ ثلاثة آلاف ألف دينار، أجاز بها قبل نزوله عن المنبر، قال: معلَّى الطائي \_ وقد بلغه ما صنع عبد الله بن طاهر \_ فقال: أصلح الله الأمير، أنا معلَّى الطائي وقد بلغ منّي ما كان منك إليّ من جفاء وغلظ، فلا يغلظنّ على قلبك، ولا يستخفنك الذي بلغك، فأنا الذي أقول: [من البسيط]

لو يصبح النيل يجري ماؤه ذهبًا لما أشرت إلى خزنِ بمثقال

تُغْلَى بِما فيه رقُّ الحمد تملكه وليس شيءٌ أعاض الحمد بالغالي

في أبيات أخر، قال: فضحك عبد الله وسرّ بما كان منه، وقال: يا فلان أقرضني عشرة آلاف دينار \_ فما أمسيت أملكها \_ فأقرضه، فدفعها إليه.

<sup>(</sup>١) إقريطش: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبيا، وهي جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى . . . (معجم ياقوت).

# ذكر خلع أهل قُمّ<sup>(١)</sup> المأمون وما كان من أمرهم

في هذه السنة خلع أهل قم المأمون ومنعوا الخراج، وكان سبب ذلك أن المأمون لما سار من خراسان إلى العراق أقام بالري عدة أيام، وأسقط عنهم شيئًا من خراجهم، فطمع أهل قم أن يضع عنهم كذلك، فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة (٢)، وكان خراجهم ألفي ألف درهم، فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوا فامتنعوا من أدائه، فوجه المأمون إليهم علي بن هشام وعُجَيْف بن عَنْبَسَة فحاربوهم فظفروا بهم، وقتل يحيى بن عمران وهدم سور المدينة وجباها على سبعة آلاف ألف درهم، وكانوا يتظلمون من ألفي ألف درهم.

وحجّ بالناس صلاح بن العباس بن محمد أمير مكة.

#### ودخلت سنة إحدى عشرة ومائتين.

في هذه السنة قتل السيد بن أنس الأزْدِي أمير الموصل، وسبب قتله أن زُريق بن علي بن صَدَقة الأزدي الموصليّ كان قد تغلّب على الجبال ما بين الموصل وأذربيجان، وجرى بينه وبين الرشيد حروب كثيرة، فلما كان في هذه السنة جمع زُريق جمعًا كثيرًا، قيل كانوا أربعين ألفًا، وبعثهم إلى الموصل لحرب السيد فخرج إليهم في أربعة آلاف، فالتقوا واقتتلوا فحمل السيد بنفسه وكانت عادته، وحمل عليه رجل من أصحاب زريق، فقتل كل منهما صاحبه، ولما بلغ المأمون قتله غضب لذلك، وولى محمد بن حميد الطوسي حرب زُريق وبابك الخُرَّمي، واستعمله على الموصل. وفيها قدم عبد الله بن طاهر بغداد، فتلقاه العباس بن المأمون والمعتصم وسائر الناس. وفيها أمر المأمون مناديًا برئت الذمة ممّن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله على

وحجّ بالناس صالح بن العباس وهو أمير مكة.

<sup>(</sup>۱) قم: بالضم، وتشديد الميم، وهي كلمة فارسية: مدينة تذكر مع قاشان، وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها، وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري، وبها آبار ليس في الأرض مثلها عذوبة وبردًا... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الحطيطة: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه.

ودخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين.

#### ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل

قد قدّمنا أن المأمون استعمله على حرب بابك الخُرَّمي، وأمره أن يجعل طريقه على الموصل ليصلح أمرها، ويحارب زريق بن علي، فسار إلى الموصل ومعه جيشه، وجمع فيها الرجال من اليمن وربيعة وسار نحوه، فالتقوا على الزاب فدعاه محمد إلى الطاعة فامتنع، فناجزه واقتتلوا فانهزم زريق وأصحابه، ثم أرسل بطلب الأمان فأمّنه محمد، فنزل إليه وسيّره إلى المأمون، وكتب المأمون إلى محمد يأمره بأخذ ما لزريق من قرى ورستاق<sup>(۱)</sup> ومال وغيره، يأخذ ذلك لنفسه، فجمع محمد أولاد زريق وإخوته وأهله وأخبرهم بما أمر به المأمون، فأطاعوه لذلك، ثم قال لهم: إن أمير المؤمنين قد أمر لي به، وقد قبلته ورددته عليكم فشكروه؛ ثم سار إلى أذربيجان واستخلف على الموصل محمد بن السيد، وقصد المخالفين المتغلبين على أذربيجان، فأخذهم وسيّرهم إلى المأمون، وسار لمحاربة بابك.

وفيها أظهر المأمون القول بخُلْق القرآن، وتفضيل علي بن أبي طالب على جميع الصحابة رضى الله عنهم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول.

وحجّ بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

#### ودخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين.

في هذه السنة ولّى المأمون ابنه العباس الجزيرة والتُّغُور والعَوَاصِم، وولّى أخاه أبا إسحاق المعتصم الشام ومصر، وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف درهم.

وفيها خلع عبد السلام وابن جَلِيس المأمون بمصر في القيسية واليمانية، وظهرا بها ووثبا بعامل المعتصم وهو عُمَيْر بن الوليد البَاذَغِيسي، فقتلاه في شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة، فسار المعتصم إلى مصر وقاتلهما فقتلهما وافتتح مصر واستقامت أمورها، واستعمل عليها عماله.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس.

<sup>(</sup>١) الرستاق والرزداق: موضع فيه مزدرع وقرى أو بيوت مجتمعة.

#### ودخلت سنة أربع عشرة ومائتين.

في هذه السنة قتل محمد الطوسي في حرب بابك، فلما بلغ خبر قتله المأمون استعمل عبد الله بن طاهر على قتاله.

### ذكر استعمال عبد الله بن طاهر على خراسان

في هذه السنة استعمل المأمون عبد الله بن طاهر على خراسان، فسار إليها وكان أخوه طلحة مات بخراسان في سنة ثلاث عشرة، فولى خراسان على بن طاهر خليفة لأخيه عبد الله، وكان عبد الله بالدِّينور<sup>(۱)</sup> فجهّز العساكر إلى بابك، فأوقع الخوارج بخراسان بأهل قرية الحمراء من نِيسًابُور، فأكثروا فيهم القتل فاتصل ذلك بالمأمون، فأمر عبد الله بالمسير إليها.

وحجّ بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد.

ودخلت سنة خمس عشرة ومائتين.

### ذكر غَزاة المأمون إلى الروم

في هذه السنة سار المأمون من بغداد لغزو الروم في المحرم، واستخلف على بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مُضعَب، وولاه مع ذلك السواد وحُلُوان وكور دجلة، وسار المأمون على طريق الموصل إلى مَنْبِج، ثم إلى دَابق (٢) ثم إلى أنطاكِية ثم إلى المَصِّيصَة (٣) وطَرَسُوس، ودخل منها إلى بلاد الروم في جُمادى الأولى، ودخل ابنه العباس من مَلطيّة، فأقام المأمون على حصن قُرَّة (٤) حتى افتتحه عنوة وهدمه لأربع بقين من جُمادى الأولى، وقيل إنه فتحه بالأمان، وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان، ووجه إشْنَاس إلى حصن سُنْدُس فأتاه برئيسه، ووجه عُجَيْفًا وجعفرًا الخيّاط إلى حصن سِنَان (٥) فسمع وأطاع، وتوجه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم إلى دمشق.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

<sup>(</sup>۱) الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين ينسب إليها خلق كثير، وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسخًا، ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ.

<sup>(</sup>٣) المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس.

<sup>(</sup>٤) القرة: قرية قريبة من القادسية. (٥) حصن سنان: في بلاد الروم.

#### ودخلت سنة ست عشرة ومائتين.

# ذكر فتح هِرَقْلَة

في هذه السنة عاد المأمون إلى بلاد الروم، وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم قتل ألفًا وستمائة من أهل طرسوس والمصيصة، فسار حتى دخل أرض الروم في جُمادى الأولى، إلى منتصف شعبان، وقيل كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب إليه بدأ بنفسه، فسار إليه ولم يقرأ كتابه، وسار إلى هرقلة فخرج أهلها على صلح، ووجّه أخاه أبا إسحاق المعتصم فافتتح ثلاثين حصنًا ومَطْمُورة ووجه يحيى بن أكثم من طَوَانة (۱) فأغار وقتل وسبى وحرق ورجع، ثم عاد المأمون إلى دمشق.

وفيها ظهر بمصر عَبْدُوس الفهري، ووثب على عمال المعتصم فقتل بعضهم في شعبان، فسار المأمون من دمشق إلى مصر في منتصف ذي الحجة، فوصل إليها في المحرم سنة سبع عشرة فأتى بعبدوس الفهري فضرب عنقه، وعاد إلى الشام، وفيها قدم الأفشِين من برقة إلى مصر، فأقام بها ثم كان من أمره وتمكّنه ما نذكره، وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا صلّوا، فبدؤوا بذلك في منتصف شهر رمضان، فقاموا قيامه وكبروا ثلاثًا، ثم فعلوا ذلك في الصلوات المكتوبة، وفيها ماتت أم جعفر زبيدة ابنة جعفر بن المنصور أم الأمين.

وحجّ بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان وقيل عبد الله بن عبيد الله.

#### ودخلت سنة سبع عشرة ومائتين.

وفي هذه السنة ظفر الأفشين بالفرما(٢) من أرض مصر، ونزل أهلها بأمان على حكم المأمون، وفيها قتل المأمون على بن هشام، وكان قد استعمله على أذربيجان والحبال وقم وأصفهان في سنة أربع عشرة، فبلغ المأمون أنه ظلم وأخذ الأموال وقتل الرجال، فوجه إليه المأمون عُجَيف بن عَنْبَسة في سنة ست عشرة، فثار به علي بن هشام وأراد قتله واللحاق ببابك، فظفر به عُجَيف وقدم به على المأمون فقتله، وقتل أخاه حسينًا في جُمادى الأولى، وطيف برأس عليّ في العراق وخراسان والشام ومصر، ثم ألقى فى البحر.

<sup>(</sup>١) طوانة: بلد بثغور المصيصة.

<sup>(</sup>٢) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر.. وقيل: الفرما: حصن على ضفة البحر لطيف لكنه فاسد الهواء وخمه... (معجم البلدان).

وفيها عاد المأمون إلى بلاد الروم، فأناخ عجيف على لُؤلُؤة (١) مائة يوم، ثم رحل عنها فخدع أهلها عجيفًا حتى أسروه، وبقي عندهم ثمانية أيام ثم أخرجوه؛ وجاء تُوفِيل - ملك الروم - فأحاط بعجيف فسيّر المأمون إليه الجنود فارتحل ملك الروم قبل موافاتهم. وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف بأمان.

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على.

ودخلت سنة ثماني عشرة ومائتين.

### ذكر المحنة بالقرآن المجيد

في هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد في امتحان القضاة والفقهاء والمحدّثين بالقرآن، فمن أقر أنه مخلوق محدث خلى سبيله، ومن أبى أعلمه به ليأمر فيه برأيه، وطوّل كتابه بإقامة الدليل على خلق القرآن وكان الكتاب في شهر ربيع الأول، وأمره بإنفاذ سبعة نفر منهم محمد بن سَعْد كاتب الواقدي (٢)، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون، ويحيى بن مَعِين وأبو خَيْثَمة زهير بن حرب، وإسماعيل بن أبي مَسْعود، وأحمد الدورروقي، فأشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن القرآن، فأجابوا جميعًا أن القرآن مخلوق فأعادهم إلى بغداد، وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره وشهر قولهم بحضرة المشايخ من أهل الحديث، فأقروا بذلك فخلّى سبيلهم، وورد كتاب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان القضاة والفقهاء، فأحضر أبا حَسَّان الريّادي، وبشر بن الوليد الكِندي (٣)، وعلي بن أبي مُقاتِل، والفضل بن غانم، الزيّادي، وعلي بن البي مُقاتِل، والفضل بن غانم، الواسطي، وعلي بن الجَعْد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وأبن الهِرْش، وابن عُليّة الواسطي، وعلى بن الجَعْد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وابن الهِرْش، وابن عُليّة الواسطي، وعلى بن الجَعْد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وابن الهِرْش، وابن عُليّة الواسطي، وعلى بن الجَعْد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وله عمر بن الخطاب رضي الأكبر، ويحيى بن عبد الرحمن العُمَرِي، وشيخا آخر من ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ـ كان قاضي الرقة، وأبا نصر التَّمَار، وأبا مَعْمَر القَطِيعي، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) لؤلؤة: ماء بسماوة كلب. ولؤلؤة: قلعة قرب طرسوس غزاها الملك المأمون وفتحها. ولؤلؤة الكبيرة: محلة كبيرة بدمشق خارج باب الجابية سكنها جماعة من الرواة... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم، وقيل مولى بني سهم؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف في المغازي وغيرها، وله كتاب «الردة» ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي ﷺ. . . (وفيات الأعيان ٣٤٨:٤).

 <sup>(</sup>٣) هو بشر بن الوليد الكندي القاضي العلامة أبو الوليد.. تفقه على أبي يوسف وسمع من مالك وطبقته وولي قضاء مدينة المنصور، وكان محمود الأحكام كثير العبادة والنوافل... (شذرات الذهب ٢:٨٩).

حاتم بن مَيْمون، ومحمد بن نُوح المضروب، وابن الفَرُّخَان، وجماعة منهم النَّضْر بن شُمَيْل، وابن علي بن عاصم، وأبو العَوَّام البَزَّاز، وابن شُجَاع، وعبد الرحمٰن بن إسحاق، فأدخلوا جميعًا على إسحاق فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى فهموه، ثم قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: قد عرف أمير المؤمنين مقالتي غير مرّة، قال: قد تجدّد من كتاب أمير المؤمنين ما ترى، قال: أقول القرآن كلام الله، قال: لم أسألك عن هذا، أمخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء، قال: والقرآن شيء؟ قال: نعم، قال: فمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق، قال: ليس عن هذا سألتك \_ أمخلوق هو؟ قال: ما أحسن غير ما قلت لك، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلُّم فيه، وليس عندي غير ما قلت لك، فأخذ إسحاق رقعة فقرأها عليه، فقال: أشهد أنّ لا إله إلا الله أحد فرد، لم يكن قبله شيء ولا يشبهه شيء من خلقه، في معنى من المعاني ووجه من الوجوه، قال للكاتب: اكتب ما قال. ثم قال لعلي بن أبي مُقاتل: ما تقول؟ قال: قد سمعت كلامي في هذا لأمير المؤمنين غير مرّة، وما عندي غيره، فامتحنه بالرقعة فأقرّ بما فيها، ثم قال له: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله، قال: لم أسألك عن هذا، قال: القرآن كلام الله، فإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعناه وأطعنا، فقال للكاتب اكتب مقالته؛ ثم قال للذَّيَّال نحوًا من مقالته لعلي بن أبي مقاتل، فقال مثل ذلك؛ ثم قال لأبي حَسَّان الزيادي: ما عندك؟ قال: سل عمّا شئت، فقرأ عليه الرقعة فأقرّ بما فيها، قال: ومن لم يقل هذا القول فهو كافر، فقال له: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وأمير المؤمنين إمامنا، وبسببه سمعنا عامّة العلم، وقد سمع ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، وقلَّده الله أمرنا فصار يقيم حجَّتنا وصلواتنا، ونؤدي إليه زكاة أموالنا، ونجاهد معه، ونرى إمامته، فإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا، قال: والقرآن مخلوق؟ فأعاد مقالته، قال إسحاق: فإن هذه مقالة أمير المؤمنين، فقال: قد تكون مقالته ولا يأمر بها الناس، وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول، قلت ما أمرتني به، فإنَّك الثقة فيما أبلغتني عنه، قال: ما أمرني أن أبلغك شيئًا، فقال أبو حسَّان: ومَّا عندي إلا السمع والطاعة، فَأَمُرْني أأتمر، فقال: ما أمرني أن آمركم، وإنما أمرني أن أمتحنكم؛ ثم قال لأحمد بن حنبل(١): ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله، قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله ما أزيد عليها، فامتحنه بالرقعة، فلما أتى إلى ﴿لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنبل: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب.. يعود نسبه إلى معد بن عدنان، الشيباني المروزي الأصل... (وفيات الأعيان ١:٦٣).

كَمِثْلِهِ، شَيٌّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وأمسك عن لا يشبِهُهُ شَيٌّ مِنْ خَلْقِه في معنى مِن المَعَاني ولا وجه من الوجوه فاعترض عليه ابن البَكَّاء الأصغر فقال: ـ أصلحك الله \_ إنه قول سميع من أذن، بصير من عين، فقال إسحاق لأحمد: ما معنى قولك سميع بصير؟ قال: كما وصف نفسه، قال: فما معناه؟ قال: لا أدري \_ هو كما وصف نفسه، ثم دعاهم رجلًا رجلًا \_ كلهم يقول القرآن كلام الله إلا قُتَيْبة، وعُبيد الله بن محمد بن الحسن، وابن عُلَيَّة الأكبر، وابن البَكَّاء، وعبد المنعم بن إدريس ابن بنت وهب بن مُنَبِّه، والمُظَفَّر بن مُرَجًّا، ورجلًا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة، وابن الأحمر، فأمَّا ابن البكاء فإنَّه قال: القرآن مجعول لقوله عزَّ وجل: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣]، والقرآن محدث لقوله عزّ وجل: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثِ ﴾ [الأنبياء: ٢]، قال إسحاق: فالمجعول مخلوق، قال: نعم، قال: والقرآن مخلوق قال: لا أقول مخلوق ولكنَّه مجعول، فكتب مقالته ومقالات القوم ووجّهها إلى المأمون، فأجاب المأمون يذمّهم ويذكر كلاًّ منهم ويعيبه وقع فيه بشيء، وأمره أن يحضر بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي ويمتحنهما، فإن أجابا وإلا ضرب أعناقهما، وأما من سواهما فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن، وإلا حملهم موثقين بالحديد إلى عسكره مع نفر يحفظونهم، فأحضرهم إسحاق وأعلمهم بما أمر المأمون فأجاب القوم كلهم إلا أربعة نفر: منهم أحمد بن حنبل، وسَجَّادة، والقَواريري، ومحمد بن نوح المضروب، فأمر بهم إسحاق فشدّوا في الحديد، فلما كان الغد دعاهم في الحديد وأعاد عليهم المحنة، فأجاب سجَّادة والقواريري، وأصرّ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما، فشدّوا في الحديد ووجّههما إلى طرسوس، وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما أجابوه، فأجابه المأمون أنّه بلغني عن بشر بن الوليد أنّه تناول الآية التي أنزلها الله عزّ وجل في عمّار بن ياسر ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِّرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنٌّ ۖ بِٱلْإِيمَين﴾ [النحل: ١٠٦] فقد أخطأ التأويل، إنما عنى الله تعالى بهذه الآية من كان معتقدًا للإيمان مظهرًا للشرك، وأما من كان معتقدًا للشرك مظهرًا للإيمان فليس هذا له، فأشخصهم جميعهم إلى طرسوس ليقيموا بها إلى أن يخرج أمير المؤمنين من بلاد الروم، فأحضرهم إسحاق وسيَّرهم جميعًا إلى العسكر وهم: أبو حسان الزيادي، وبشر بن الوليد، والفضل بن غانم، وعلي بن أبي مقاتل، والذيّال بن الهيثم، ويحيى بن عبد الرحمٰن العمري، وعلي بن الجعد، وأبو العوّام، وسجّادة، والقواريري، وابن الحسن بن على بن عاصم، وإسحاق بن أبي إسرائيل، والنضر بن شميل، وأبو نصر التمّار، وسعدويه الواسطي، ومحمد بن حاتم بن ميمون، وأبو معمر بن الهرش، وابن الفرخان، وأحمد بن شجاع، وأبو هارون بن البكّاء، فلما صاروا إلى الرقة بلغهم موت المأمون فرجعوا إلى بغداد.

### ذكر وفاة أبي العباس المأمون

كانت وفاته بالبَذنْدون(١) من أرض الروم لثمان خلون من شهر رجب، وقيل لاثنتي عشرة بقيت منه، سنة ثماني عشرة ومائتين، وكان ابتداء مرضه لثلاث عشرة خلت من جُمادي الآخرة منها؛ وكان سبب مرضه ما ذكره سعيد بن العَلاَّف القّاريء، قال: دعاني المأمون يومًا فوجدته جالسًا على شاطيء البذندون، والمعتصم عن يمينه، وقد دلّيا أرجلهما في الماء، فأمرني أن أضع رجليّ في الماء، وقال: ذقه ـ هل رأيت أعذب منه! أو أصفى أو أشد بردًا؟ ففعلت وقلت ما رأيت قط مثله، فقال: أي شيء أن يؤكل ويشرب عليه هذا الماء؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم، فقال: الرطب الآزاذ(٢)، فبينما هو يقول ذلك إذ سمع وقع لجم البريد، فالتفت فإذا بغال البريد عليها الحقائب فيها الألطاف، فقال لخادم: انظر إن كان في هذه الألطاف رطب آزاذ فأت به؟ فمضى وعاد ومعه سلّتان فيهما منه، كأنما جنى تلك الساعة، فأظهر شكر الله تعالى وتعجبنا جميعًا، وأكلنا وشربنا من ذلك الماء، فما قام منّا أحد إلا وهو محموم، ودامت العلة بالمأمون حتى مات، ولمّا اشتدت عليه قال لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق أدن مني واتعظ بما ترى، وخذ بسيرة أخيك في القرآن، واعمل في الخلافة \_ إذا طوِّقكها الله \_ عمل المريد لله، الخائف من عذابه وعقابه، ولا تغتر بالله ومهلته، ولا تغفل أمر الرعية الرعية الرعية ـ العوام العوام فإنّ الملك بهم وبتعهدك لهم، الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين، ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدّمته وآثرته على غيره من هواك، وخذ من أقويائهم لضعفائهم، ولا تحمل عليهم في شيء، وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم، وعجّل الرحلة عنى إلى دار ملكك بالعراق، وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت، والخرّمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد، واكنفه بالأموال والسلاح والجنود، فإن طالت مدّتهم فتجرّد لهم فيمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمَلًا مقدم النية فيه راجيًا ثواب الله عليه، ثم دعاه بعد ساعة حين اشتد وجعه وأحسّ بمجيء أمر الله، فقال: يا أبا إسحاق عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله ﷺ لتقومنّ بحق الله في عباده، ولتؤثرنَ طاعة الله على معصيته، إذا أنا نقلتها من غيرك

<sup>(</sup>۱) بذندون: بفتحتین، وسکون النون، ودال مهملة، وواو ساکنة، ونون: قریة بینها وبین طرسوس یوم من بلاد الثغر، مات بها المأمون فنقل إلى طرسوس ودفن بها... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الآزاذ: نوع جيد من التمر.

إليك، قال: اللهم نعم، قال: هؤلاء بنو عمّك ولد أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم، واقبل من محسنهم، ولا تغفل صلاتهم في كل سنة عند محلّها، فإنّ حقوقهم تجب من وجوه شتى، اتقوا الله ربكم حق تقاته، ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله واعملوا له، اتقوا الله في أموركم كلها، أستودعكم الله ونفسي أستغفر الله بما سلف مني إنّه كان غفّارًا، فإنّه ليعلم كيف ندمي على ذنوبي فعليه توكّلت من عظيمها وإليه أنيب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلّى الله على محمد نبي الهدى والرحمة.

قال: ولما اشتد مرضه وحضره الموت كان عنده ابن مَاسَوَيْه (۱)، فجاء من يلقنه فعرض عليه الشهادة، فقال الطبيب: دعه فإنه لا يفرّق في هذه الحال بين ربه وماني (۲)، ففتح المأمون عينيه وأراد أن يبطش به فعجز، وأراد الكلام فعجز عنه، ثم قال: يا من لا يموت ارحم من يموت، ومات من ساعته. ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه المعتصم إلى طرسوس، فدفناه بها بدار خاقان خادم الرشيد، وصلّى عليه المعتصم ووكلوا به حرسًا من أبناء طرسوس وغيرهم ـ مائة رجل، وأجرى لكل منهم تسعين درهمًا. وكان مولده للنصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة، منهم تسعين درهمًا وخمسة أشهر وثلاثة وعشرون يومًا، سوى تلك المدة التي كان فيها الاختلاف بينه وبين أخيه الأمين محصور.

# ذكر صفته وشيء من أخباره وسيرته

كان المأمون ربعة (٢) أبيض طويل اللحية دقيقها قد وخطه (٤) الشيب، وقيل كان أسمر تعلوه صفرة أجنى (٥) أعين ضيّق الجبهة بخده خال أسود، وهو أول من اتخذ الأتراك للخدمة وتغالى في أثمانهم، فكان يشتري الواحد منهم بمائة ألف ومائتي ألف درهم، وكان يحب سماع أخبار الناس، حتى جعل برسم الأخبار ببغداد ألف عجوز

<sup>(</sup>۱) ابن ماسویه: هو أبو زكریا یحیی أو یوحنا، خدم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل... (الفهرست).

<sup>(</sup>٢) ماني: هو متنبىء زعم أنه الفارقليط الذي بصر به عيسى عليه السلام، واستخرج مذهبه من المجوسية والنصرانية، وكان يقول: إن مبدأ العالم من كونين أحدهما نور والآخر ظلمة، وإنهما في صراع مستمر لا ينتهى إلا بانتهاء الدنيا.

<sup>(</sup>٣) الربعة: الوسيط القامة.

<sup>(</sup>٤) وخطه الشيب: أي فشا فيه، أو استوى سواده وبياضه.

<sup>(</sup>٥) الأجنى: الذي خرج ظهره ودخل صدره.

وسبعمائة عجوز، وكان كريمًا وقع في يوم واحد بثلاثمائة ألف دينار، وكان يقول: لو علم الناس ما عندي من حلاوة العفو لما تقرّبوا إليّ إلا بالذنوب. وقال العتبي (۱) صاحب إسحاق بن إبراهيم: كنت مع المأمون بدمشق، وكان المأمون قد قلّ عنده المال حتى ضاق وشكى ذلك إلى المعتصم، فقال له: يا أمير المؤمنين، كأنّك بالمال وقد وافاك بعد جمعة، وكان قد حمل إليه من خراج ما يتولاه ثلاثون ألف ألف ألف درهم، فلما ورد عليه المال قال ليحيى بن أكثم: اخرج بنا ننظر إلى هذا المال، فخرجا ينظرانه وكان قد هيّىء بأحسن هيئة وحلّيت أباعره (۱)، فنظر المأمون إليه واستكثره واستبشر به الناس، فقال المأمون: يا أبا محمد ـ نتصرف بالمال ويرجع أصحابنا خائبين!! إنّ هذا للؤم، ودعا محمد بن يزداد فقال له: وقع لآل فلان بألف ألف ولآل فلان بمثلها، فما زال كذلك حتى فرّق أربعة وعشرين ألف ألف ألف ألف ـ ورجله في الركاب، ثم قال: ادفع الباقي إلى المُعَلى يعطيه جندنا، قال: فقمت نصب عينه فلما رآه وقع لي بخمسين ألفًا فقبضتها.

وكان أمر المأمون نافذًا من إفريقية المغرب إلى أقصى خراسان وما وراء النهر وولاية السند، وقدم ملك التبت ومعه صنم من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأسلم الملك، وأخذ المأمون الصنم وأرسله إلى الكعبة وكتب إليه ملك الهند مع هدية نفيسة أهداها إليه، من دهمى ـ ملك الهند وعظيم أركان المشرق، وصاحب بيت الذهب وأبواب الياقوت وفرش الدّر ـ الذي قصره مبني من العود ( $^{(7)}$ ) الذي يختم عليه، فيقبل الصورة قبول الشمع، والذي تؤخذ رائحة قصره من عشرة فراسخ والذي يسجد أمام البد $^{(1)}$ ، الذي وزنه ألف ألف مثقال من ذهب، عليه مائة ألف حجر من الياقوت الأحمر والدرّ الأبيض ـ الذي يركب في ألف مركب وألف راية مكللة بالدرّ، تحت كل راية ألف فارس معلّمين بالذهب والحرير ـ والذي في مربطه ألف

<sup>(</sup>۱) العتبي: هو أبو عبد الرحمٰن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، الشاعر البصري المشهور، كان أديبًا فاضلًا شاعرًا مجيدًا وكان يروي الأخبار وأيام العرب... (وفيات الأعيان ٣٩٨:٤).

<sup>(</sup>٢) الأباعر: جمع البعير، وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل.

<sup>(</sup>٣) العود: هو الأعالوجي والنيجوج واليلنجوج وهو نبت صيني يكون بجزائر الهند وهو أصناف، المندلي فالسمندوري فالقماري فالسحالة، وهو أشجار وقيل غصون توجد في نفس الأشجار لا كلها وأجوده الأسود الثقيل المر البراق الطيب الرائحة... (تذكرة داود الأنطاكي).

<sup>(</sup>٤) البد: الصنم، أو بيت الصنم.

فيل، حزائمها أعنة الذهب \_ والذي يأكل في صحاف الذهب على موائد الدرّ، والذي في خزانته ألف تاج وألف حلّة جوهر لألف ملك من آبائه، والذي يستحيي من الله أن يراه خائنًا في رعيته، إذ خصّه بالأمانة عليهم والرياسة فيهم ـ إلى عبد الله ذي الشرف والرياسة على أهل مملكته، في كلام طويل في آخره ـ وقد افتتحنا إهداءك بأن وجّهنا إليك كتابًا، ترجمته صفوة الأذهان، وكانت الهديّة جام (١١) ياقوت أحمر، فتحه شبر في غلظ الأصبع مملوءًا درًّا، وزن كل درّة مثقال ـ والعدد مائة، وفراشًا من جلد حيّة بوادي الدهراج تبلغ الفيل، ووشى جلدها دارات سود كالدراهم، في أوساطها نقط بيض، لا يتخوف من جلس عليه مرض السلّ، وإن كان به سلّ وجلس عليه سبعة أيام برىء، وثلاث مصليات من جلد السمندل(٢) فراوزها درّ، ومائة مثقال من العود الهندي يختم عليه فيقبل الصورة، وثلاثة آلاف منّ (٣) من الكافور المحبّب، كل حبّة أكبر من اللوزة، وجارية طولها سبعة أذرع تسحب شعرها، طول كل شفر من أشفار عينيها أصبع، تبلغ إذا أطرقت نصف خدّها، ناهدًا لها ثمان عكن (٤)، في نهاية الحسن والجمال ونقاء البشرة؛ وكان الكتاب من لحاء شجر الكادي(٥)، لونه إلى الصفرة والخط باللازورد مفتح بالذهب. فأجابه المأمون من عبد الله الإمام أمير المؤمنين ـ الذي وهب الله له ولآبائه الشرف بابن عمه النبيّ المرسل ﷺ وأعلى ذكره، والمصدّق بالكتاب المنزل ـ إلى ملك الهند وعظيم من تحت يده من أركان المشرق، سلام عليك ـ وأهدى له هديّة وهي فرس بفارسه، وجميع آلاته عقيق، ومائدة جزع(٢) فيها خطوط سود وحمر وخضر على أرض بيضاء، فتحها ثلاثة أشبار وغلظها أصبعان، قوائمها ذهب، وثمانية أصناف من بياض مصر وخز السُّوس ووشي اليمن ومُلحم

<sup>(</sup>١) الجام: إناء للطعام وللشراب من فضة أو نحوها، وقد غلب استعمالها في قدح الشراب.

<sup>(</sup>٢) السمندل: حيوان من رتبة البرمائيات، صغير الجسم غالبًا يشبه الغطاءة في شكلها العام أو هو طائر بالهند لا يحترق بالنار فيما زعموا.

<sup>(</sup>٣) المنّ: معيار قديم كان يكال به أو يوزن، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان: والرطل عندهم اثنتا عشرة أوقية بأواقيهم.

<sup>(</sup>٤) العكن: واحدتها عكنة: وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا.

<sup>(</sup>٥) الكادي: كالنخل في ذاته وصفاته لكن لا يطول من نبت الأوان وعمان... (تذكرة داود الأنطاكي).

<sup>(</sup>٦) الجزع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان، والحجر في جملته بلون الظفر.

خراسان، والديباج الخراساني، وفرش سُوسَنجرْد، ووشي تُسْتَر، من كل صنف مائة قطعة، ومائة طنفسة جنوية بوسائدها، وجام زجاج فرعوني فتحه شبر، في وسطه صورة أسد أمامه رجل قد برك على ركبتيه. وفوّق (۱) السهم نحو الأسد في قوس؛ وكان الكتاب في طومار (۲) ذي وجهين.

وكان للمأمون من الأولاد: محمد الأكبر وعبد الله ومحمد الأصغر والعباس وعلى والحسن وإسماعيل والفضل وموسى وإبراهيم ويعقوب والحسين وسليمان وجعفر وإسحاق وأحمد وعيسى وهارون وعشر بنات نقش خاتمه: سل الله يعطك. وزراؤه: ذو الرئاستين الفضل بن سهل ثم أخوه الحسن بن سهل ثم أحمد بن أبي خالد الأحوال ثم أحمد بن يوسف وجماعة، قيل إنه ما استوزر بعد الفضل أحدًا، وإنما كانوا كتابًا. حجّابه: عبد الحميد بن شَبث ثم محمد وعلى ابنا صالح مولى المنصور ثم إسماعيل بن محمد بن صالح. قضاته: محمد بن عمر الواقدي ثم محمد بن عبد الرحمٰن المخزومي ثم بشر بن الوليد ثم يحيى بن أكثم. الأمراء بمصر: عبَّاد بن محمد البلخي ثم المطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم ثم العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي ثم عاد المطلب ثم السَّريّ ثم الحكم مولى بني ضَبَّة من أهل بَلْخ \_ باجتماع من الجند عليه \_ ثم سليمان بن غالب ثم السريّ بعهد من المأمون ثم مات فوليها أبو نصر محمد بن السريّ ثم مات فوليها أخوه عبيد الله بن السريّ \_ بايعه الجند \_ ثم عبد الله بن طاهر بن الحسين مضافة للشام وغيره، فلما سار إلى العراق استخلف عيسى بن يزيد الجُلُودِي، ثم أبو إسحاق المعتصم مضافة إلى الشام فأقرّ الجلودي، ثم صرفه بعمير بن الوليد التميمي ثم أعاد الجلودي ثم عَبْدويْه بن جَبَلة ثم عيسى بن منصور، فلما قدم المأمون مصر عزل عيسى وولّى نصر بن عبد الله الصُّغْدِي ويعرف بكَيْدَر. القضاة بها: لَهيعَة بن عيسى الحضرمي ثم الفضل بن غانم ثم عاد لهيعة ثم إبراهيم بن إسحاق القارى ثم إبراهيم بن الجراح ثم عيسى بن المُنكَدِر ثم عاد إلى بغداد؛ ووصل المأمون إلى مصر وليس بها قاض، فأمر يحيى بن أكثم أن يحكم بين الناس إلى أن سار عنها، ووَلِّي هارون بن عبد الله من ولد عبد الرحمٰن بن عوف.

<sup>(</sup>١) فوّق السهم: عمل له فوقًا، وهو من السهم حيث يثبت الوتر منه.

<sup>(</sup>٢) الطومار: الصحيفة.

#### ذكر خلافة المعتصم بالله

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد وأمه مَارِدَة أم ولد، وهو الثامن من الخلفاء العباسيين، وهو أول من أضاف إلى لقبه اسم الله تعالى من الخلفاء فقيل المعتصم بالله وتداوله من بعده، بويع يوم وفاة المأمون بطرسوس لثمان خلون من شهر رجب أو لاثنتي عشرة بقيت منه سنة ثماني عشرة ومائتين، ولم يقل ابن الأثير في تاريخه غيره.

قال: ولما بويع له شغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون، فأرسل إليه المعتصم فأحضره فبايعه، ثم خرج العباس إلى الجند فقال: ما هذا الحب البارد! قد بايعت عمي فسكتوا، وكان المأمون قد وجه ابنه العباس إلى طَوَانة (۱)، وأمره ببنائها في هذه السنة، وجعلها ميلاً في ميل وجعل سورها على مسافة ثلاثة فراسخ، وجعل لها أربعة أبواب على كل باب حصن، فأول ما بدأ به المعتصم أن أمر بإخراب ما كان قد بني منها، وحمل ما أطاق من السلاح والآلة التي بها، وأحرق الباقي وانصرف إلى بغداد ومعه العباس بن المأمون، فقدمها في مستهل شهر رمضان من هذه السنة.

وفيها دخل كثير من أهل الجبال وهمذان وأصبهان وماسبذان (٢) وغيرها في دين الخرميّة (٣)، وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان، فوجّه إليهم المعتصم العساكر، وكان منهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على الجبال في شوّال، فسار إليهم فأوقع بهم في أعمال همذان، فقتل منهم ستين ألفًا وهرب الباقون إلى بلد الروم.

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد.

ودخلت سنة تسع عشرة ومائتين.

### ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي

في هذه السنة ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالطالقان من خراسان، يدعو إلى الرضا من آل محمد ﷺ،

<sup>(</sup>١) طوانة: بضم أوله، وبعد الألف نون: بلد بثغور المصيصة.

<sup>(</sup>٢) ماسبذان: بفتح السين والباء الموحدة، والذال معجمة، وآخره نون... قال مسعر بن مهلهل: وخرجنا من مرج القلعة إلى الطرز نعطف منها نمية إلى ماسبذان ومهرجان قذق وهي مدن عدة... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الخرمية: أتباع بابك الخرمي نسبة إلى بلدة بفارس، ويقولون بالتناسخ والحلول والإباحية.

وكان ابتداء أمره أنه كان ملازمًا لمسجد النبيّ على حسن السيرة، فأتاه إنسان من خراسان اسمه أبو محمد كان مجاورًا، فلما رآه أحبه وأعجبته طريقته، فقال له: أنت أحق بالإمامة من كل أحد، وحسن له ذلك وبايعه، وصار الخراساني يأتيه بالنفر بعد النفر من حجاج خراسان يبايعونه، فلمّا رضي بكثرة من بايعه من خراسان سارا جميعًا إلى الجُوزَجَان، واختفى هناك وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه، وحمله أبو محمد على إظهار أمره فأظهره بالطّالِقان، وكان بينه وبين قواد عبد الله بن طاهر وقعات، فانهزم هو وأصحابه وخرج هاربًا، يريد بعض كور خراسان كان أهلها كاتبوه، فلما صار بنسا(۱) وبها والد لبعض من معه، فمضى الرجل الذي معه يسلّم على أبيه فسلّم عليه، فسأله أبوه عن الخبر فأخبره به، فمضى الأب إلى عامل نَسًا وأخبره بأمر محمد بن القاسم، فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم، وجاء العامل إلى محمد فأخذه وبعثه إلى عبد الله بن طاهر، فسيّره إلى المعتصم فوصل إليه في منتصف محمد فأخذه وبعثه إلى عبد الله بن طاهر، فسيّره إلى المعتصم فوصل اليه في منتصف فدلّي إليه حبل من كوّة فخرج منها، فأتوه بالطعام في يوم الفطر فلم يجدوه، وبذل لمن أتى به مائة ألف درهم فلم يعرف له خبر بعد ذلك.

### ذكر محاربة الزُّط<sup>(٢)</sup>

في هذه السنة وجه المعتصم عُجَيف بن عَنْبَسة في جُمادى الأولى لحرب الزط، وكانوا قد غلبوا على طريق البصرة، وعاثوا وأخذوا الغلات من البيادر بكسكر<sup>(٣)</sup> وما يليها من البصرة، وأخافوا السبل، فسار عجيف حتى نزل واسط على نهر يقال له بَرْدُودَا فسدّه وسدّ أنهارًا أخر، كانوا يخرجون منها ويدخلون وأخذ عليهم الطرق، ثم حاربهم فقتل في معركة واحدة ثلاثمائة وأسر خمسمائة، فضرب أعناقهم وبعث الرؤوس إلى باب المعتصم، وأقام عجيف بإزائهم خمسة عشر يومًا، فظفر منهم بخلق

<sup>(</sup>۱) نسا: بفتح أوله، مقصور، بلفظ عرق النسا: وهي مدينة وبئة جدًا يكثر بها خروج العرق المديني حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها... (معجم ياقوت).

 <sup>(</sup>٢) الزط: نهر الزط: نهر قديم من أنها البطيحة... (معجم البلدان). والزط: جيل أسود من إليهم تنسب الثياب الزطية، وقيل: الزط إعراب جت بالهندية، وهم جيل من أهل الهند... (اللسان زطط).

<sup>(</sup>٣) كسكر: بالفتح ثم السكون، وكاف أخرى، وراء، معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جدًا... كانت قصبتها واسط القصبة التي بين الكوفة والبصرة... (معجم البلدان).

كثير، وكان رئيس الزُّط يقال له محمد بن عثمان، وصاحب أمره رجل يقال له سَمْلق، ثم استوطن عجيف وأقام بإزاء الزط ستة أشهر، وقاتلهم فطلبوا الأمان وخرجوا إليه في ذي الحجة، وكان عدّتهم بالنساء والصبيان سبعة وعشرين ألفًا، المقاتلة منهم اثنا عشر ألفًا، فجعلهم عجيف في السفن وعبَّاهم على تعبئتهم في الحرب ومعهم البوقات، فأدخلهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومائتين، فخرج المعتصم إلى الشماسية في سفينة حتى مرّت به سفن الزط وهم ينفخون في البوقات، وأقاموا في سفنهم ثلاثة أيام ثم نقلوا إلى الجانب الشرقي، فسُلموا إلى بِشر بن السُمَيْدع فذهب بهم إلى خانِقِين (۱)، ثم نقلوا إلى الثغر إلى عَيْن زَرْبة (۲)، فأغارت الروم عليهم فلم يفلت منهم أحد.

وفي هذه السنة أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن فلم يجب إلى القول بخلقه، فأمر به فجلد جلدًا شديدًا حتى غاب عقله، وتقطع جلده وحبس مقيدًا.

#### ودخلت سنة عشرين ومائتين.

في هذه السنة عقد المعتصم للأفشِين حَيْدَر بن كَاوُوس على الجبال، ووجّهه لحرب بَابَك الخُرَّمي فسار لذلك، فكان بينهما من الحروب ما نذكره في سنة اثنتين وعشرين، عند الظفر ببابك ونذكر أخباره هناك إن شاء الله تعالى.

### ذكر بناء سَامَرًا وهي سُرَّ مَنْ رأى

في هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرًا، وكان سبب ذلك أنه قال: إني هاهنا أتخوّف الحربيّة أن يصيحوا صيحة فيقتلوا غلماني، فأريد أن أكون فوقهم فإن رابني منهم شيء قاتلتهم في البر والماء حتى آتي عليهم؛ وقيل كان سبب ذلك أن المعتصم كان قد أكثر من الغلمان الأتراك، وكانوا لا يزالون يرون الواحد منهم بعد الواحد قتيلاً، وذلك أنّهم كانوا حفاة يركبون الدّواب فيركضونها في الشوارع، فيصدمون الرجل والمرأة والصبى فيأخذهم الأبناء عن دوابّهم فيضربونهم، وربما هلك أحدهم؛

<sup>(</sup>۱) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد، بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ لمن يريد الجبال... وبخانقين عين للنفط عظيمة كثيرة الدخل، وبها قنطرة عظيمة على واديها تكون أربعة وعشرون طاقًا... (معجم ياقوت).

 <sup>(</sup>۲) في معجم ياقوت: عين زربي: بلد بالثغر من نواحي المصيصة، أمر الرشيد ببنائها سنة ١٨٠، وبتحصينها وندب إليها ندبة من أهل خراسان وغيرهم وأقطعهم بها المنازل.

ثم إن المعتصم ركب يوم عيد فقام إليه شيخ، فقال له: يا أبا إسحاق لا جزاك الله عن الجوار خيرًا، جاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك، فأسكنتهم بيننا فأيتمت بهم صبياننا، وأرملت نساءنا وقتلت رجالنا ـ والمعتصم يسمع كلامه، ولم يُر راكبًا بعدها أبدًا بل صلّى العيد وسار إلى ناحية القاطول<sup>(1)</sup> ولم يرجع إلى بغداد.

قال: ولما خرج المعتصم من بغداد استخلف بها ابنه الواثق، وكان المعتصم قد اصطنع قومًا من أهل الحوف<sup>(٢)</sup> بمصر واستخدمهم وسماهم المغاربة، وجمع خلقًا من سَمَرُقَنْد وأُشْرُوسَنة وفَرُغَانَة وسماهم الفراغنة، وكانوا من ثقاته فتركهم بعده بها.

وكان ابتداء العمارة بسامرًا في سنة إحدى وعشرين ومائتين، وبنيت في أسرع مدة وهي على شاطىء دجلة، وقيل إنّه أنفق على جامعها خمسمائة ألف دينار، وانتقل إليها وجعلها مقر خلافته، وقيل إنّه سماها بهذا الاسم لأنّه لما انتقل إليها بعساكره سرّكل منهم برؤيتها، فسمّاها سرّ من رأى، ولما خرج المعتصم من بغداد نزل القَاطُول.

### ذكر القبض على الفضل بن مروان ابن أحمد بن عمارة الوزير

كان الفضل من البَرَذَان (٣) وكان حسن الخط، فاتصل بيحيى الجَرْمَقَاني كاتب المعتصم قبل خلافته، فلما هلك الجرمقاني صار الفضل مكانه، وتوجّه مع المعتصم إلى الشام ومصر فحصّل أموالاً كثيرة، فلما صار المعتصم خليفة صار له اسمها وللفضل معناها، واستولى على الدواوين كلها وكنز الأموال، وكان المعتصم يأمره بإعطاء المغنّي والنديم فلا ينقذ الفضل ذلك، فثقل على المعتصم، وكان له مضحك اسمه إبراهيم، فأمر له المعتصم بمال فلم يعطه الفضل، فداعب المعتصم يومًا إبراهيم

<sup>(</sup>۱) القاطول: فاعول من القطل، وهو القطع...: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة وهو نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمر وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر وبنى على فوهته قصرًا أسماه أبا الجند... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي، وهما متصلان، أول الشرقي من جهة الشام وآخر
الغربي قرب دمياط، يشتملان على بلدان وقرى كثيرة... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٣) البرذان: بالتحريك: مواضع كثيرة. البردان: اسم نهر بالشام؛ والبردان: عين بأعلى نخلة الشامية من أرض تهامة، والبردان: جبل مشرف على وادي نخلة قرب مكة، والبردان أيضًا: ماء بنجد لبني عقيل بن عامر..، والبردان: ماء لبني نصر بن معاوية بالحجاز لبني جشم..، والبردان: ماء بالسماوة دون الجناب وبعد الحني من جهة الطرف... وقيل غير ذلك... (معجم البلدان لياقوت).

فقال له إبراهيم: والله لا أفلحت، فضحك وقال: وهل بقي من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة؟ فقال: أنظن أنك أفلحت؟! لا والله ـ ما لك من الخلافة إلا اسمها، والله ما يجاوز أمرك أذنيك ـ إنما الخلافة الفضل، فقال: وأي أمر لي لم ينفذ؟ فقال: أمرت لي من شهرين بكذا وكذا فلم أعط حبّة، فحقدها المعتصم على الفضل ثم نكبه هو وأهل بيته في صفر من هذه السنة، وصيّر مكانه محمد بن عبد الملك الزيات فصار وزيرًا وكاتبًا.

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد.

#### ودخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين.

حجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى؛ وكان فيها من محاربة بغا الكبير وبَابَك ما نذكره إن شاء الله تعالى.

#### ودخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

# ذكر أخبار بَابَك الخُرَّمي وفتح البُذ<sup>(۱)</sup> وأسر بابك وقتله

كان ابتداء أمر بابك في سنة إحدى ومائتين في خلافة المأمون، وتحرك في الجاويدانية ـ أصحاب جاويدان بن سهل صاحب البذ، وادعى أن روح جاويدان حلّت فيه، وتفسير جاويدان: الدائم الباقي، ومعنى خُرّم: الفرج، والرجل منهم ينكح أمه وأخته وابنته ـ ولهذا يسمونه دين الفرج، ويعتقدون التناسخ وأن الأرواح تنتقل من حيوان إلى غيره، وكان لبابك في أيام المأمون حروب مع جيوش المأمون، كان الظفر فيها لبابك وأصحابه، وقتل محمد الطوسي عامل المأمون على الموصل، في سنة أربع عشرة ومائتين في حرب كانت بينهم ولما حضرت المأمون الوفاة كان من جملة وصيّته للمعتصم غزو الخرّمية كما ذكرنا ذلك، فلما أفضت الخلافة إلى المعتصم عقد للأفشين حيدر بن كاووس على الجبال، ووجّهه لحرب بابك في سنة عشرين ومائتين، وكان قبل ذلك قد وجّه المعتصم ـ أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل (٢)، وأمره وكان قبل ذلك قد وجّه المعتصم ـ أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل (٢)،

<sup>(</sup>۱) البذ: بتشديد الذال المعجمة: كورة بين أذربيجان وأران بها كان مخرج بابك الخرمي أيام المعتصم... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) أردبيل: بالفتح ثم السكون، وفتح الدال، وكسر الباء، وياء ساكنة، ولام: من أشهر مدن أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية.

أن يبني الحصون التي خرّبها بابك فيما بين زنجان<sup>(١)</sup> وأردبيل، ويجعل فيها الرجال لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل، فتوجّه أبو سعيد لذلك وبني الحصون، ووجّه بابك سريّة في بعض غاراته فأغارت ورجعت، فبلغ ذلك أبا سعيد فخرج في طلب السرية، فاعترضها في بعض الطريق فظفر بهم وقتل وأسر منهم، وبعث بالرؤوس والأسرى إلى المعتصم، وكانت هذه أول هزيمة على أصحاب بابك، ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث، وذلك أن محمدًا كان في قلعة له حصينة تسمى شاهى من أذربيجان، وله حصن آخر في أذربيجان يسمى تبريز، وكان مصالحًا لبابك تنزل سراياه عنده فيضيفهم حتى أنسوا به، ثم وجه بابك قائدًا من قوّاده اسمه عصمة في سرية، فنزل بمحمد بن البعيث فأنزل له الضيافة على عادته، واستدعاه إليه في خاصته ووجوه أصحابه فصعدوا إليه، فغذاهم وسقاهم الخمر حتى سكروا، ثم وثب على عصمة فاستوثق منه وقتل من كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمى له رجلًا رجلًا من أصحابه، فكان يدعو الرجل باسمه فيصعد فيضرب عنقه حتى علموا بذلك، وسيّر عصمة إلى المعتصم، فسأله عن بلاد بابك فأعلمه طرقها ووجوه القتال فيها، ثم حبسه فبقى إلى أيام الواثق؛ ثم سار الأفشين بعد ذلك إلى بلاد بابك، فنزل برزند وعسكر بها وضبط الطرق والحصون فيما بينه وبين أردبيل، ثم سار الأفشين والتقى ببابك واقتتلوا قتالاً شديدًا، وكانت وقعة عظيمة في سنة عشرين ومائتين، قتل فيها كثير من أصحاب بابك الذين كانوا معه، وأفلت هو في نفر يسير، واستمرت الحرب بينه وبين بابك المرة بعد المرة إلى سنة اثنتين وعشرين ومائتين، ففتح الأفشين البُذِّ ـ مدينة بابك ـ وأسر بابك، وخرّب المسلمون المدينة واستباحوها وذلك لعشر بقين من شهر رمضان في هذه السنة، وكانت حروب يطول شرحها انجلت عن ظفر المسلمين.

قال: وكان الأفشين قد قصّر في الحصار، فرأى رجل من أصحابه في منامه رسول الله على وهو يقول له: قل للأفشين ـ إن أنت حاربت هذا الرجل وجددت في أمره وإلا أمرت الجبال أن ترجمك بالحجارة، وشاعت هذه الرؤيا فثار المتطوّعة وصمّموا على الحصار، وحاصروا وكانت حروب عظيمة انجلت عن الفتح في التاريخ المذكور، وهرب بابك ثم أحضر هو وأخوه عبد الله لعشر خلون من شوال، وكان وصولهما إلى المعتصم بسامرًا في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين. ولما وصل إلى

<sup>(</sup>۱) زنجان: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم يقولون زنكان بالكاف. . . (معجم البلدان).

سامرًا أمر المعتصم أن يركب فيلاً والناس ينظرونه، وأدخل دار المعتصم فأمر بإحضار سيّاف بابك، وأمره أن يقطع يديه ورجليه فقطعهما فسقط، ثم أمر به فذبح وشق بطنه، وأنفذ رأسه إلى خراسان وصلب بدنه بسامرًا، وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى بغداد، وأن يفعل به كما فعل ببابك، ففعل به ذلك وصلب في الجانب الشرقي بين الجسرين، وكان من قتله بابك في عشرين سنة مائتي ألف وخمسة وخمسين ألفًا وخمسمائة إنسان؛ هذا ما كان أمره على سبيل الاختصار.

ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

## ذكر قدوم الأفشين إلى سَامَرًا وما عامله به المعتصم

في هذه السنة قدم الأفشين ببابك إلى سامرًا، فكان من أمر بابك وأخيه ما ذكرناه، وأما الأفشين فإن المعتصم كان يوجّه إليه في كل يوم من حين سار من بَرْزَنْد إلى أن وافي سامرًا خلعة وفرسًا، فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة تلقاه هارون الواثق بن المعتصم وأهل بيته، فلما وصل إليه توجّه المعتصم وألبسه وشاحين، ووصله بعشرين ألف ألف درهم وعشرة آلاف ألف درهم ففرقها في عسكره، وعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء يمدحونه.

قال: وكان إلذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك ـ سوى الأرزاق والأنزال والمعاون في كل يوم يركب فيه ـ عشرة آلاف، وفي غيره خمسة آلاف. قال: وأسر مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة نفر، واستنقذ ممن في يده من المسلمات وأولادهن سبعة آلاف وستمائة، وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلاً ومن البنات والكنات ثلاث وعشرون امرأة.

# ذكر خروج الروم إلى زبطرة<sup>(١)</sup>

في هذه السنة خرج توفيل بن ميخائيل - ملك الروم - إلى بلاد الإسلام، وأوقع بأهل زَبَطرة وغيرها، وكان سبب ذلك أن بابك لما ضيّق عليه الأفشين كتب إلى ملك الروم، يعلمه أن المعتصم قد وجّه عساكره إليه، وجمع مقاتلته حتى وجّه خيّاطه وطبّاخه يعنى جعفر بن دينار الخياط ويعنى بالطباخ إيتاخ، ولم يبق على بابه أحد،

<sup>(</sup>١) زبطرة: بكسر الزاي، وفتح ثانيه، وسكون الطاء المهملة، وراء مهملة: مدينة بين ملطية وسميساط الحدث في طرف بلد الروم... (معجم البلدان).

فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنع، فخرج توفيل في مائة ألف ـ وقيل أكثر من ذلك، فبلغ زبطرة فقتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء، وأغار على أهل ملطية وغيرها من حصون الإسلام، وسبى المسلمات ومثّل بمن صار في يده من المسلمين، وسمل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهم، فخرج أهل الثغور من الشام والجزيرة إلا من لم يكن له دابّة ولا سلاح.

# ذكر فتح عَمُّورِيَّة<sup>(١)</sup>

قال: لما فعل تُوفيل ما فعل واتصل الخبر بالمعتصم كبر لديه واستعظمه، وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم ـ وامعتصماه!! فأجابها ـ وهو على سريره \_ لبّيك لبّيك، ونهض من ساعته وصاح في قصره: النفير النفير، ثم ركب دابته وسمّط (٢) خلفه شكالاً وسكة حديد وحقيبة فيها زاده، ولم يمكنه المسير إلا بعد التعبئة وجمع العساكر، ثم جلس في دار العامة وأحضر قاضيي بغداد عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل، ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلًا من أهل العدالة، فأشهدهم على ما وقف من الضياع، فجعل ثلثًا لولده وثلثًا لله تعالى وثلثًا لمواليه، ثم سار فعسكر بغربي دجلة لليلتين خلتا من جُمادي الأولى، ووجّه عجيف بن عنبسة وعمرو الفرغاني وجماعة من القواد إلى زبطرة معونة لأهلها، فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعد أن فعل ما ذكرناه، فوقفوا حتى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا، ثم سار المعتصم وسأل: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل عمورية لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام، وهي عين النصرانية وأشرف عندهم من قسطنطينية، فسار المعتصم من سامرًا \_ وقيل كان مسيره في سنة اثنتين وعشرين، وقيل سنة أربع وعشرين ومائتين وتجهز جهازًا لم يتجهزه خليفة قبله قط من سلاح وآلات وعدد وغير ذلك، وبث سراياه فيها وجيوشه ـ يغير ويقتل ويأسر ويغنم، ثم نزل بعمورية لست خلون من شهر رمضان وحاصرها ونصب عليها المجانيق، ووالى الزحف والقتال ودام عليها خمسة وخمسين يومًا وكان بطارقة الروم قد اقتسموا الأبراج، وكان وندوا موكل ببعضها ومعناه بالعربية ثور، فقاتل قتالاً شديدًا وكثرت الجراحات في أصحابه، فمشى إلى الروم وقال: إن الحرب على وعلى أصحابي، ولم يبق معى أحد إلا جرح، فإما

<sup>(</sup>١) عمورية: بلد في بلاد الروم. . وعمورية أيضًا: بليدة على شاطىء العاصي بين فامية وشيزر فيها آثار خراب ولها دخل وافر.

<sup>(</sup>٢) سمّط الشيء: علقه على سمط السرج، والسمط: السير يعلق في مؤخر السرج تشد به الأشياء.

أن تمدوني وإلا ذهبت المدينة فلم يمدوه، وكان المسلمون قد هدموا ثلمة من السور مما يلي جهة وندوا، فعزم هو وأصحابه على الخروج إلى المعتصم، يسألونه الأمان على الذرية ويسلمون إليه الحصن بما فيه، فلما أصبح أوقف أصحابه بجانبي الثلمة وأمرهم ألا يحاربوا، فخرج إلى المعتصم فصار بين يديه، والناس يتقدمون إلى الثلمة وقد أمسك الروم عن القتال، ووصل المسلمون إلى الثلمة ووندوا بين يدي المعتصم، والناس يتقدمون حتى دخلوا المدينة، فالتفت وندوا وضرب بيده على لحيته، فقال له المعتصم: ما لك؟! قال: جئت أسمع كلامك فغدرت بي، فقال له المعتصم: كل شيء تريده فهو لك. قال: ولما دخل المسلمون المدينة سارت طائفة من الروم إلى كنيسة كبيرة، فأحرقها المسلمون عليهم فهلكوا بأجمعهم، وجاء ناطس ـ وهو من البطارقة ـ فوقف بين يدي المعتصم، فضربه المعتصم سوطًا وأخذ الرومَ السيف، البطارقة ـ فوقف بين يدي المعتصم، فضربه المعتصم سوطًا وأخذ الرومَ السيف، وأقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه، وكثرت الغنائم حتى كان ينادي على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة، ولا ينادي على الشيء أكثر من ثلاثة أصوات طلبًا للسرعة، وأمر المعتصم بعمورية فهدمت وأحرقت، وفرق الأسرى على القواد وسار نحو طرسوس.

## ذكر القبض على العباس بن المأمون وحبسه والأمر بلعنه ووفاته

وفي هذه السنة حبس المعتصم - العبّاس بن المأمون وأمر بلعنه، وسبب ذلك أن عجيف بن عنبسة اجتمع به ووبّخه، كونه بايع المعتصم وكونه لم يطلب الأمر لنفسه، وحثّه على طلب الأمر لنفسه. فقبل العباس قوله وأخذ يدبّر في قتل المعتصم، وشرع في طلب البيعة ووافقه جماعة من القواد، فنمى الخبر إلى المعتصم فأحضر العباس وسقاه حتى سكر ولطف به واستعمل الخبر منه فذكر له الحال على غرة، فقيده وسلّمه للأفشين فحبسه، فلما نزل منبج طلب العباس الطعام فقدم إليه طعام كثير، فأكل ومنع الماء وأدرج في مسح<sup>(۱)</sup>، فمات بمنبج وصلّى عليه بعض إخوته، وتتبع المعتصم من كان قد وافقه على ذلك من القواد، فمنهم من فعل به مثل ذلك ومنهم من دفنه حيّا، وعاد المعتصم إلى سامرا وأمسك أولاد المأمون فحبسهم في داره حتى ماتوا.

<sup>(</sup>١) المسح: الكساء من شعر، أو هو ثوب الراهب.

#### ودخلت سنة أربع وعشرين ومائتين.

### ذكر مخالفة مَازْيَار بطَبَرسْتَان وأسره

في هذه السنة أظهر مازيار بن قارن بن ونداهرمز الخلاف على المعتصم، وعصى وقاتل عساكره، وسبب ذلك أنّه كان منافرًا لعبد الله بن طاهر لا يحمل إليه خراجه، فكاتبه المعتصم في ذلك فقال: لا أحمله إلا إليك، وكان المعتصم يأمر بأخذه من أصحاب مازيار بهمذان، ويسلمه لوكيل عبد الله بن طاهر، فلما ظفر الأفشين ببابك وعظم محله طمع في ولاية خراسان، فراسل الأفشين مازيار في الخلاف والخروج، على أنّه إذا خرج احتاج المعتصم إلى إرسال الأفشين لحربه، فينتقل من ذلك إلى ولاية خراسان، فخالف مازيار فكتب المعتصم لعبد الله بن طاهر بحربه، فأرسل ابن طاهر عمّه الحسن بن الحسين في جيش كثيف لحفظ جرجان، فنزل مقابل سرخاستان، وقد بني سرخاستان سورًا على طميس وجعل له خندقًا، ومقدار السور ثلاثة أميال ليمنع من الدخول إلى طبرستان، وكانت الأكاسرة تبنيه لتمنع الترك من الدخول إليها، ووجّه حيّان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قومس، فعسكر على حدّ جبال شروين (١)، ووجّه المعتصم من عنده محمد بن إبراهيم بن مصعب ومعه الحسن بن قارن الطبري، ووجه منصور بن الحسن صاحب دُنْبَاوَنْد (٢) إلى الريّ ليدخل طبرستان من ناحية الري، ووجه أبا الساج إلى اللارز ودنباوند، فلما أحدقت الخيل بالمازيار من كل جانب وكان أصحاب سرخاستان يتحدثون مع أصحاب الحسن بن الحسين على غفلة من الحسن ـ ونظر الناس بعضهم إلى بعض فثاروا ـ وبلغ الحسن الخبر فجعل يصيح بالقوم ويمنعهم خوفًا عليهم فلم يقفوا ـ ونصبوا علمه على معسكر سرخاستان وهو في الحمام ـ فهرب في غلالة (٣)، ودخل أصحاب الحسن السور وهو يقول: اللهم إنهم عصوني وأطاعوك فانصرهم، واستولوا على عسكر سرخاستان وأسر أخوه شهريار فقتله الحسن، وسار سرخاستان حتى أجهده العطش، فنزل عن دابته وشدها، فضربه غلام له اسمه جعفر وجماعة من أصحابه،

<sup>(</sup>۱) شروين: جبال شروين في أطراف طبرستان وهي من أعمال ابن قارن مجاورة الديلم وجيلان، وهي جبال ممتنعة صعبة ليس في تلك الولاية أمنع ولا أكثر شجرًا ودغلًا... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) دنباوند: بضم أوله، وسكون ثانيه، وبعد باء موحدة، وبعد الألف واو ثم نون ساكنة، وآخره
دال: هو جبل من نواحي الريّ، ودنباوند أيضًا: جبل بكرمان في بلد يقال له دمندان.

<sup>(</sup>٣) الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار.

فسألهم الماء فأمسكوه وقالوا: نتقرب به إلى السلطان، فرجعوا به نحو العسكر فلقيتهم خيل الحسن بن الحسين فأخذوه منهم، وأتوا به الحسن فقتله ووجه برأسه إلى عبد الله بن طاهر.

وأما حيان بن جبلة ـ مولى ابن طاهر ـ فإنه كاتب قارن بن شهريار ـ وهو ابن أخي مازيار، ورغّبه في الملك وضمنه له، وكان قارن من قواد مازيار وقد أنفذه مازيار مع أخيه عبد الله بن قارن ومعه عدة من القواد فضمن له قارن عند ذلك أن تسلم إليه الجيال ومدينة سارية<sup>(١)</sup> واتخذ قارن طعامًا ودعا عمّه عبد الله والقواد فأتوه، ووضعوا سلاحهم فأحدق بهم أصحابه وقبضوا عليهم ووجه بهم إلى حيّان فاستوثق منهم، وركب في أصحابه ودخل جبال قارن، وبلغ الخبر مازيار فاغتم له، قال: ولما بلغ الخبر أهل سارية أخذ سرخاستان ودخول حيان جبال شروين وثبوا على عامل مازيار بها فهرب منهم، وأتى حيان المدينة، وبلغ قوهيار أخو مازيار الخبر، فأرسل إلى حيان يطلب منه الأمان، وأن يملك على جبال أبيه وجدّه ويسلم إليه مازيار، ثم مات حيان قبل الاتفاق فوجه عبد الله مكانه عمه محمد بن الحسين، ثم سار الحسن بن الحسين إلى خُرَّماباذ(٢)، فأتته رسل قوهيار ثم جاءه بنفسه فأكرمه وأجابه إلى جميع ما طلب، وتواعدوا يومًا فحضر مازيار عنده، ورجع قوهيار إلى أخيه مازيار فأعلمه أنه أخذ له الأمان واستوثق له، فركب الحسن يوم الميعاد ومعه ثلاثة غلمان أتراك -وإبراهيم بن مهران يدلُّه على الطريق، حتى أتيا هرمز أباذ فأتاه المازيار مع القوهيار، فأخذه ووجّهه إلى سارية، وسار الحسن إلى هرمز أباذ فأحرق قصر المازيار وانتهب ماله، وسار إلى خرّماباذ فأخذ إخوة المازيار وحبسهم، وسار إلى مدينة سارية فأقام بها، وأمره عبد الله بن طاهر بإرسال المازيار إلى المعتصم وأهله معه، وأن يسلمه إلى محمد بن إبراهيم ليسير به ففعل ذلك، وأمره أن يستصفى أمواله ويحرزها، فأحضره وسأله عن أمواله فذكر أنها عند خزّانه فضمن القوهيار ذلك، وقال المازيار: اشهدوا على أن جميع ما أخذت من أموالي ستة وتسعون ألف دينار وسبع عشرة قطعة زمرد، وست عشرة قطعة ياقوت، وثمانية أحمال من ألوان الثياب، وتاج وسيف مجوهر، وخنجر من ذهب مكلّل بالجوهر، وحق (٣) كبير مملوء جوهرًا ـ قيمته ثمانية عشر ألف

<sup>(</sup>١) سارية: بعد الألف راء ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة: هي مدينة بطبرستان.

<sup>(</sup>۲) خرماباذ: بضم أوله وتشديد ثانيه، وبعد الألف ياء، وآخره ذال: قرية من قرى بلخ... وخرماباذ: من قرى الريّ... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما.

ألف درهم، وقد سلمت ذلك إلى خازن عبد الله بن طاهر وصاحب خبره على عسكره، وكان المازيار قد أخذ هذا ليوصله إلى الحسن بن الحسين ليظهر للناس أنه أمنه على نفسه وماله وولده، وأنه جعل له جبال أبيه فامتنع الحسن من قبوله ـ وكان من أعف الناس، ثم أمر الحسن قوهيار أن يتوجه لحمل مال المازيار، وأعطاه من البغال ما يحملها عليها، وأراد أن ينفذ معه جيشًا فقال: لا حاجة لي بهم، وسار في غلمانه ففتح الخزائن وأخذ الأموال، فلما عبّاها وثب عليه مماليك المازيار ـ وكانوا ديالم، فقالوا: إنك غدرت بصاحبنا وأسلمته إلى العرب، وجئت لتحمل أمواله!! وكانوا ألفًا ومائتين فأخذوه وقيدوه، فلما جنّهم(١) الليل قتلوه وانتهبوا المال؛ وانتهى الخبر إلى الحسن فوجّه جيشًا ووجّه قارن جيشًا، وبلغ محمد بن إبراهيم الخبر فأرسل في أثرهم فأخذوا، وبعثهم إلى مدينة سارية قال: وقد قيل إن سبب أسر المازيار أنه كان له ابن عم اسمه قوهيار، كان له جبال طبرستان وللمازيار السهل، فألزمه مازيار بابه وولَّى الجبال غيره، فلما خالف مازيار دعا قوهيار ابن عمه ـ وقيل كان أخاه، وقال له: أنت أعرف بجبلك من غيرك، وأظهره على أمر الأفشين وكتبه، وأمره بالعود إلى جبله وحفظه، وأمر الذي ولاه بعده على الجبل واسمه دَرِّي وأمره بالانضمام إليه بالعساكر، ووجهه إلى محاربة الحسن بن الحسين، وبقى المازيار في مدينته في نفر يسير، فدعا قوهيار الحقد الذي في قلبه أن كاتب الحسن وكاتبه الحسن، وضمن له ما يريد وأن يعيد إليه جبله وما كان في يده لا ينازع فيه، فرضي بذلك ووعده بتسليم الجبل، فلما جاء الميعاد تقدّم الحسن فحارب دَرِّي، وكان درّي قد انفرد بالمواضع المخوفة، وأرسل عبد الله بن طاهر جيشًا كثيفًا فوافوا قوهيار، فسلّم إليهم الجبل فدخلوه، ودَرِّي يحارب الحسن ومازيار في قصره، فلم يشعر إلا والخيل على باب قصره فأخذوه أسيرًا، وقيل أخذ وهو يتصيد، وقصدوا به نحو درّي وهو يقاتل، فلم يشعر هو وأصحابه إلا والخيل من ورائهم ومعهم مازيار، فانهزم درّي فأدركوه وقتلوه وحملوا رأسه إلى عبد الله بن طاهر، وحملوا المازيار فأوعده عبد الله ـ إن هو أظهره على كتب الأفشين ـ أن يسأل فيه المعتصم ليصفح عنه، فأقرّ المازيار بذلك وأحضر الكتب إليه فسيّرها إلى المعتصم، فلما توجه مازيار إلى المعتصم سأله عن الكتب فأنكرها، فضربه حتى مات وصلبه إلى جانب بابك، وقيل إنه اعترف للمعتصم بالكتب والله أعلم، وكان قتله في سنة خمس وعشرين.

<sup>(</sup>١) جنهم الليل: سترهم.

### ذكر عصيان مَنْكُجُور قرابة الأفشين والظفر به

قال: وكان الأفشين قد استعمل منكجور ـ وهو من أقاربه ـ على أذربيجان، فوجد في بعض قرى بابك مالاً عظيمًا فأخذه، ولم يطالع به المعتصم ولا الأفشين، فكتب صاحب البريد بذلك إلى المعتصم، فطولب بالمال فأنكره وكذّب صاحب البريد وهمّ بقتله، فمنعه أهل أردبيل منه فقاتلهم منكجور، فأمر المعتصم الأفشين بعزله فعزله، ووجه قائدًا من القوّاد إليه فخلع منكجور يده من الطاعة، وجمع إليه الصعاليك وخرج من أردبيل، والتجأ إلى حصن من حصون بابك الذي كان قد خرّبها بابك فعمره وأقام به، فبقي شهرًا ثم وثب عليه أصحابه فسلموه للقائد، فقدم به إلى سامرًا في سنة خمس وعشرين. وقيل إن القائد كان بغا الكبير وأن منكجور خرج إليه بأمان، واتهم الأفشين بمباطنته.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

ودخلت سنة خمس وعشرين ومائتين.

## ذكر القبض على الأفشين وحبسه ووفاته وصلبه

في هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه، وذلك لما ظهر عنه من مباطنة المازيار وغيره، فأحضره وقوبل على ذلك وحُوقق على ما كان قد قصده من الخلاف، وحبس إلى أن مات في سنة ست وعشرين ومائتين، وقيل منع عنه الطعام حتى مات، ولما مات أمر المعتصم بإخراجه وصلبه على باب العامة، ووجد بقُلْفَته (۱)، ثم ألقى وأحرق وأخذ ماله، ووجد في داره أصنامًا وكتابًا من كتب المجوس، ورتب المعتصم بعده على الحرس إسحاق بن يحيى بن معاذ. وفيها استعمل إيتاخ على اليمن وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

#### ودخلت سنة ست وعشرين ومائتين.

في هذه السنة حجّ بالناس محمد بن داود بأمر إشناس، وكان إشناس حاجًا وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخله، وخطب له على منابر مكة والمدينة وغيرها من البلاد التي اجتاز بها إلى مدينة سامرًا.

<sup>(</sup>١) القلفة: الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبيّ.

ودخلت سنة سبع وعشرين ومائتين.

# ذكر خروج المُبَرْقَع بفلسطين

وفي هذه السنة خرج أبو حرب اليماني المبرقع بفلسطين على المعتصم، وكان سبب خروجه أنّ بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب، فمنعه بعض نسائه فضربها الجندي بسوط فأصاب ذراعها، فلما رجع أبو حرب إلى داره اشتكت إليه ما فعل بها الجندي، فقتله أبو حرب وهرب وتبرقع، وقصد بعض جبال الأردن فأقام به، وكان يظهر بالنهار متبرقعًا فإذا جاءه أحد أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ويذكر الخليفة ويعيبه فاستجاب إليه قوم من فلاحي تلك الناحية، وكان يزعم أنّه أمويّ فقال أصحابه هذا السفياني، فلما كثر أتباعه من هذه الطبقة، دعا أهل البيوتات فاستجاب له جماعة من رؤساء اليمانية، منهم رجل يقال له ابن بَيْهَس ـ كان مطاعًا في أهل اليمن، ورجلان من أهل دمشق، فاتصل خبره بالمعتصم في مرضه الذي مات فيه، فسير لحربه رجاء بن أيوب الحضاري في زهاء ألف رجل من الجند فرآه في عالم كثير يبلغون مائة ألف رجل، فكره رجاء مواقعته وعسكر في مقابلته، حتى كان أوان الزراعة وعمل الأرضين فانصرف من كان مع المبرقع إلى عملهم، وبقى في زهاء ألف أو ألفين، وتوفي المعتصم وولي الواثق وثارت الفتنة بدمشق على ما نذكره فأمر الواثق رجاء بقتال من أثار الفتنة، والعود إلى المبرقع ففعل ذلك، وعاد والتقى العسكران، فقال رجاء لأصحابه: ما أرى في عسكره رجلًا له شجاعة غيره، وأنه سيظهر لأصحابه بعض ما عنده، فإذا حمل فأفرجوا له، فما لبث أن حمل المبرقع فأفرجوا له فجاوزهم ورجع إلى أصحابه، ثم حمل الثانية فلما أراد الرجوع أحاطوا به وأخذوه أسيرًا. وقيل إنّ خروجه كان في سنة ست وعشرين بنواحي الرملة، وصار في خمسين ألفًا، فوجّه المعتصم إليه رجاء الحضاري فقاتله وأخذ ابن بيهس أسيرًا، وقتل من أصحاب المبرقع نحوًا من عشرين ألفًا، وأسر المبرقع فيمن أسر، وحمل إلى سامرا والله تعالى أعلم.

# ذكر وفاة أبي إسحاق المعتصم وشيء من أخباره

كانت وفاته في يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين، وكان بدء علّته أنّه احتجم في أول يوم من المحرم فاعتلّ ومات، وكان أبيض أصهب اللحية طويلها، مربوعًا مشرب اللون بحمرة حسن العينين وكان شديد القوة، قيل إنه كان يرفع بيده ألف رطل ويمشي بها خطوات، وكان من

أشجع الناس، وقيل إنه كان أميًا لا يكتب، ومن العجب أن الرشيد أخرجه من الخلافة وعهد إلى الأمين والمأمون والمؤتمن، فساق الله الخلافة إليه، وجعل الخلافة في ولده ولم يكن من نسل أولئك خليفة، والمعتصم هو المثمن من اثني عشر وجهًا: هو الثامن من ولد العباس، الثامن من الخلفاء منهم، وولي سنة ثماني عشرة ومائتين، وكانت خلافته ثماني سنين، وثمانية أشهر، ومات وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وولد في شعبان وهو الشهر الثامن من الشهور، وخلف ثمانية ذكور: منهم هارون الواثق وجعفر المتوكل ومحمد المستعين، وثماني بنات، وغزا ثماني غزوات، وخلف ثمانية آلاف ألف دينار ومثلها من الدراهم.

قال بعض المؤرخين: كان له من المماليك سبعون ألفًا سوى الأحرار. وكان نقش خاتمه: الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن؛ وزراؤه: الفضل بن مروان بن أحمد بن عمارة إلى أن نكبه كما ذكرنا، ثم محمد بن عبد الملك الزيات، وهو الذي رثاه بقوله: [من المنسرح]

عليك أيد بالترب والطين دنيا ونعم الظهير للدين مثلك إلا بمثل هارون

قد قلتُ إذ غيّبوك واصطفقت اذهب فنعم المعين كنت على الـ لـن يـجـبـر الله أمّـة فـقـدت

حجابه: وصيف مولاه ثم محمد بن حماد. قضاته: شعيب بن سهل ثم محمد بن سماعة ثم عبد الله بن غالب، وقيل إنّ أحمد بن أبي دؤاد<sup>(۱)</sup> الإيادي كان قاضي القضاة، وأن جعفر بن عيسى من ولد الحسن البصري كان من قضاته، الأمراء بمصر: كيدر ثم ولده المظفر، ثم ردّت مصر إلى أشناس فاستخلف عليها موسى بن ثابت الحنفي من أهل الشاش، ثم مالك بن كيدر ثم علي بن يحيى الأرمني. القضاة بها: هارون الزهري ثم محمد بن أبى الليث الخوارزمي.

قال: ومن أخبار المعتصم الدالة على كرمه ومكارم أخلاقه أنه بينما هو يسير وحده \_ وقد انفرد عن أصحابه \_ إذ مرّ بشيخ معه حمار عليه شوك، وقد زلق الحمار من المطر وسقط حمله، فسأله المعتصم عن حاله، فأخبره أنه ينتظر من يعينه على

<sup>(</sup>۱) ابن أبي دؤاد: هو أبو عبد الله بن أبي دؤاد فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام بن مالك بن عبد هند بن لخم بن مالك . يعود نسبه إلى معد بن عدنان ، الإيادي القاضي؛ كان معروفًا بالمروءة والعصبية ، وله مع المعتصم في ذلك أخبار مأثورة . . . (وفيات الأعبان ١:١٨).

رفع الشوك على ظهر الحمار، فنزل المعتصم عن دابته وخلص الحمار من الوحل، ورفع عليه الحمل ـ والشيخ يقول: بأبي أنت وأمي ـ لا تهلك ثيابك، فيقول: لا عليك ثم غسل يديه وركب، فقال له الشيخ: غفر الله لك يا شاب، ثم لحقه أصحابه فأمر للشيخ بأربعة آلاف درهم، ووكل به من يوصله إلى بيته؛ وقال ابن أبي دؤاد: تصدق المعتصم ووهب على يدي مائة ألف ألف درهم، هذا على يد رجل واحد فما ظنّك بغيره!! قال بعض المؤرخين: إنه لما فتح عمورية امتدحه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي بقصيدته التي أولها: [من البسيط]

السيف أصدق إنباء من الكتب

فأعطاه عن كل بيت بها ألف درهم، وقيل إنّه أقطعه مدينة الموصل رحمه الله تعالى.

### ذكر خلافة الواثق بالله

هو أبو جعفر هارون بن المعتصم بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور، وأمه أم ولد اسمها قَرَاطِيس، وهو التاسع من الخلفاء العباسيين، بويع له في يوم وفاة أبيه لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين ومائتين.

#### ذكر الفتنة بدمشق

قال: لما توفي المعتصم ثارت القيسية بدمشق وعاثوا وأفسدوا وحصروا أميرهم، فبعث الواثق إلى رجاء بن أيوب الحضاري، وكان قد توجّه لحرب المبرقع بفلسطين كما قدمناه، فرجع إليهم فنزل بدير مُرَّان (١)، وكانوا معسكرين بمرج راهط فدعاهم إلى الطاعة، فلم يرجعوا وتوعدوا الحرب بدُومة يوم الاثنين، فلما كان يوم الأحد تفرّقت القينسِيَّة، وسار رجاء إلى دومة الجندل (٢) وبعضهم في حوائجه، فقاتلهم

<sup>(</sup>۱) دير مران: بضم أوله، بلفظ تثنية المر: بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة، وبناؤه بالجص وأكثر فرشه بالبلاط الملون، وهو دير كبير وفيه رهبان كثيرة، وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة المعانى، والأشجار محيطة به... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) دومة الجندل: قال أبو سعد: دومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ... ومن قبل مغربه عين تثج فتسقي ما به من الزرع والنخل، وحصنها مارد، وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل.. وقيل: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيىء كانت به بنو كنانة من كلب... (معجم البلدان).

فهزمهم وقتل منهم ألفًا وخمسمائة، وقتل من أصحابه ثلاثمائة، وهر بمقدّمهم وهو ابن بيهس، وصلح أمر دمشق وعاد رجاء إلى حرب المبرقع فأسره كما ذكرناه.

وحجّ بالناس في هذه السنة جعفر بن المعتصم.

#### ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين.

في هذه السنة أعطى الواثق لإشناس تاجًا ووشاحين. وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود، وغلا السعر بطريق مكة، فبلغ رطل خبز بدرهم وراوية (١) ماء بأربعين درهمًا، وأصاب الناس في الموقف حرّ شديد، ثم أصابهم مطر فيه برد، فاشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحر الشديد، وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة (٢) فقتلت عدة من الحجاج.

#### ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين.

في هذه السنة حبس الواثق الكتاب وألزمهم أموالاً عظيمة، فأخذ من أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن ضربه، ومن سليمان بن وهب ـ كاتب إيتاخ ـ أربعمائة ألف دينار، ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار، ومن إبراهيم بن رباح وكتابه مائة ألف دينار، ومن أحمد بن الخصيب وكتابه ألف ألف دينار، ومن نجاح ستين ألف دينار ومن أبي الوزير مائة ألف دينار وأربعين ألف دينار. وكان سبب نجاح ستين ألف دينار ومن أبي الوزير مائة ألف دينار وأربعين ألف دينار عنده نكبهم بعد جمعة.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

ودخلت سنة ثلاثين ومائتين.

# ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة وما كان من أمرهم

في هذه السنة وجه الواثق بغا الكبير إلى الأعراب، الذين أغاروا بنواحي المدينة، وكان سبب ذلك أن بني سُليم كانت تفسد حول المدينة، ثم قويت شوكتهم واغتصبوا أموال الناس، وأوقعوا بقوم من كِنانَة وبَاهِلة وقتلوا بعضهم في جُمادى

<sup>(</sup>١) الراوية: المزادة فيها الماء.

<sup>(</sup>٢) العقبة: منزل في طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة، وهو ماء لبني عكرمة من بكر بن وائل. وعقبة السير: بالثغور قرب الحدث وهي عقبة ضيقة طويلة. والعقبة: وراء نهر عيسى قريبة من دجلة بغداد محله... (معجم البلدان).

الآخرة من هذه السنة، فوجه إليهم محمد بن صالح - عامل المدينة - حماد بن جرير الطبري في جيش فقاتلوه، واشتد القتال فقتل حمّاد وعامّة أصحابه، وأخذ بنو سليم الكراع والسلاح والثياب، فزاد طمعهم ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمدينة، فوجه إليهم الواثق بغا الكبير في جمع من الجند، فقدم المدينة في شعبان فلقيهم بعض مياه الحرّة - من وراء السُوّارِقيَّة (۱۱) وهي قريتهم، التي يأوون إليها وبها حصون، فقتل بغا منهم نحوًا من خمسين رجلاً، وأسر مثلهم وانهزم الباقون، وأقام بغا بالسوارقية ودعاهم إلى الأمان على حكم الواثق، فأتوه متفرقين فنزل عنده من يعرف منهم بالفساد وهم زهاء ألف رجل، وخلى سبيل الباقين وعاد بالأسرى إلى المدينة في القعدة، فحبسهم بها ثم سار إلى مكة، فلما قضى حجه سار إلى ذات عرق، وعرض على بني هلال مثل الذي عرض على بني سُليم فقبلوه، فأخذ من مفسديهم وعرض على بني سُليم فقبلوه، فأخذ من مفسديهم ليخرجوا، فرأت امرأة النقب فصاحت يا أهل المدينة! فجاؤوا فوجدوهم قد قتلوا الموكلين وأخذوا سلاحهم، فاجتمع أهل المدينة وقاتلوهم، فقتل سودان المدينة كل الموكلين وأخذوا سلاحهم، فاجتمع أهل المدينة وقاتلوهم، فقتل سودان المدينة كل من وجدوه منهم، وكان مقتلهم في سنة إحدى وثلاثين ومائين.

وفيها \_ أعني سنة ثلاثين ومائتين \_ مات عبد الله بن طاهر بنيسابور، وهو أمير خراسان والسواد والريّ وطبرستان وكرمان وما يتصل بها، وكان خراج هذه الأعمال يوم وفاته ثمانية وأربعين ألف ألف درهم، فاستعمل الواثق على أعماله كلها ولده طاهر بن عبد الله بن طاهر. مات أشناس التركي بعد موت ابن طاهر بسبعة أيام.

ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

# ذكر خبر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي وما كان من أمره

في هذه السنة تحرّك ببغداد قوم مع أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، وجده مالك أحد نقباء بني العباس، وكان سبب هذه الحركة أن أحمد بن

<sup>(</sup>۱) السوارقية: قرية أبي بكر بين مكة والمدينة، وهي نجدية وكانت لبني سليم... وقيل: السوارقية: قرية غناء كبيرة كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد جامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار لبني سليم خاصة.. وفي مائها بعض الملوحة ويستعذبون من آبار في واد يقال له سوارق... (معجم البلدان لياقوت).

نصر كان يغشاه أصحاب الحديث كابن معين وابن الدورقي وأبي زهير، وكان يخالف من يقول بخلق القرآن ويطلق لسانه فيه، مع غلظة الواثق، وكان يقول إذا ذكر الواثق: فعل هذا الخنزير، وقال: هذا الكافر، وفشا ذلك، وكان يغشاه رجل يعرف بأبي هارون السراج وآخر يقال له طالب وغيرهما، فدعوا الناس إليه فبايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرّق أبو هارون وطالب في الناس مالاً، فأعطيا كل رجل دينارًا، واتعدوا ليلة الخميس لثلاث خلون من شعبان، ليضربوا بالطبل ويثوروا عُلَى السلطان، وكان أحدهما في الجانب الشرقي من بغداد والآخر بالغربي، فاتفق أن رجلين ممّن بايعهم من بني الأشرس شربا نبيذًا ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة، فلما أخذ منهم ضربوا الطبل فلم يجبهم أحد، فسمع صاحب الشرطة الطبل فسأل عن الخبر، فدُل على رجل يكون في الحمّام مصاب العين يعرف بعيسى الأعور، فأخذه وقرّره فقرّ على بني الأشرس وأحمد بن نصر وغيرهم، فأخذ بعض من سمّي وفيهم طالب وأبو هارون، ورأى في منزل بني الأشرس علمين أخضرين، ثم أخذ خادمًا لأحمد بن نصر فقرّره فأقرّ بمثل ما قال عيسى، فأرسل إلى أحمد فأخذه وهو في الحمام، وفتش بيته فلم يجد فيه سلاحًا ولا شيئًا من الآلات، فسيرهم إلى الواثق مقيدين على بغال بأكف بغير وطاء إلى سامرًا، فجلس الواثق مجلسًا عامًا فيه أحمد بن أبي دؤاد، فلما حضر أحمد بن نصر عند الواثق لم يذكر له شيئًا من فعله والخروج عليه، بل قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله، قال: أمخلوق هو؟ قال: كلام الله، قال: فما تقول في ربك - أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين - جاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ـ لا تضامون في رؤيته»، وحدثني سفيان بحديث رفعه «أنّ قلب ابن آدم المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمٰن يقلّبه»، وكان النبيّ ﷺ يدعو: يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟! فقال عبد الرحمٰن بن إسحاق: هو حلال الدم، وقال بعض أصحاب ابن أبي دؤاد: اسقني دمه، وقال ابن أبي دؤاد: هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل، وكان كارهًا لقتله، فقال الواثق: إذا رأيتموني قد قمت إليه فلا يقومن أحد، فإني أحتسب خطاي إليه، ودعا بالصَّمْصَامَة ومشى إليه وهو في وسط الدار على نطع (١)، فضربه على حبل عاتقه ثم ضربه على رأسه، ثم ضرب سيما الدمشقى عنقه وطعنه الواثق بطرف الصمصامة في بطنه، وصلب عند بابك وحمل رأسه إلى بغداد فنصب بها، وكتب في أذنه رقعة: هذا رأس

<sup>(</sup>١) النطع: بساط من الجلد، كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل.

الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر، وتتبع أصحابه فجعلوا في الحبوس. هذا ما حكاه ابن الأثير في تاريخه الكامل.

وقد حكى الحافظ أبو بكر<sup>(۱)</sup> أحمد بن علي بن ثابت خبر مقتله، فذكر ما تقدّم وذكر زيادات أخرى بأسانيد رفعها، قد رأينا أن نثبت منها طرفًا، فقال بسند رفعه إلى محمد بن يحيى الصولي: إنّه لما حمل أحمد بن نصر وأصحابه إلى الواثق بسرّ من رأى جلس لهم الواثق، وقال لأحمد بن نصر: دع ما أخذت له. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله، قال: أمخلوق هو؟ قال: كلام الله، قال: أفترى ربك في يوم القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية، قال: ويحك!! كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر!! أنا أكفر برب هذه صفته، ما تقولون فيه؟ فذكر من كلام عبد الرحمن بن إسحاق ما تقدم، وقال جماعة من الفقهاء كما قال، فأظهر ابن أبي دؤاد أنّه كاره لقتله فقال للواثق: يا أمير المؤمنين ـ شيخ مختلّ لعله به عاهة أو تغير عقل، يؤخر أمره ويستتاب، فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره، قائمًا بما يعتقد منه، وذكر من قيام الواثق إليه نحو ما تقدّم، إلا أنّه قال إن الواثق ضرب عنقه.

ثم قال بسند آخر رفعه إلى جعفر بن محمد الصائغ أنه قال: بصر عيناي \_ وإلا فعميتا \_ وسمع أذناي \_ وإلا فصُمتًا \_ أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله.

وقال بسند آخر إلى العباس بن سعيد: نسخة الرقعة المعلقة في أذن أحمد بن نصر ـ بسم الله الرحمٰن الرحيم هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الإمام هارون ـ وهو الواثق بالله أمير المؤمنين ـ إلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه فأبى إلا المعاندة، فجعله الله إلى ناره.

وكتب محمد بن $^{(7)}$  عبد الملك الزيات قال: ولما جلس المتوكل دخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي فقال: يا أمير المؤمنين  $_{-}$  ما رئي أعجب من أمر الواثق

<sup>(</sup>۱) هو الخطيب البغدادي الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب، صاحب «تاريخ بغداد» وغيره من المصنفات؛ كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين... (وفيات الأعيان ٢:١٩).

<sup>(</sup>٢) هو الوزير ابن الزيات: أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة، المعروف بابن الزيات، وزير المعتصم؛ كان جده أبان رجلاً من أهل جبُّل من قرية كان بها يقال لها الدسكرة يجلب الزيت من مواضعه إلى بغداد، وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر، أديبًا فاضلاً بليغًا عالمًا بالنحو واللغة. . . . (وفيات الأعيان ٥٤٤).

قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن، قال: فوجد المتوكل من ذلك وساءه ما سمعه في أخيه، إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات، فقال له: يا ابن عبد الملك - في قلبي من قتل أحمد بن نصر، فقال له: يا أمير المؤمنين - أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا، ودخل عليه هرثمة فقال: يا هرثمة - في قلبي من قتل أحمد بن نصر، فقال: يا أمير المؤمنين - قطعني الله إربًا إربًا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا، قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد، فقال: يا أحمد - في قلبي من قتل أحمد بن نصر، فقال: يا أمير المؤمنين - ضربني الله يا أحمد - في قلبي من قتل أحمد بن نصر، فقال: يا أمير المؤمنين - ضربني الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا، قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى، واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل في الحيّ فقال: يا معشر خزاعة - هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر، فقطعوه إربًا الحيّ فقال: يا معشر خزاعة - هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر، فقطعوه إربًا الحيّ فقال ابن أبى دؤاد فقد سجنه الله في جلده.

وقال أحمد بن كامل القاضي عن أبيه أنه وكل برأس أحمد بن نصر من يحفظه بعد أن نصب برأس الجسر ببغداد، وأن الموكل به ذكر أنه يراه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه، فيقرأ سورة يَس بلسان طلق، وأنّه لما أخبر بذلك طلب فخاف على نفسه فهرب. وقال بسند آخر إلى إبراهيم بن إسماعيل بن خلف: كان أحمد بن نصر خلّي، فلما قتل في المحنة وصلب رأسه أخبرتُ أن الرأس يقرأ القرآن، فمضيت فبت بقرب من الرأس مشرفًا عليه، وكان عنده رجّالة وفرسان يحفظونه، فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ ﴿الدّر الله أَحَيب النّاسُ أن يُرَكُوا أن يُعُولُوا ءَامَت وعلى المنام وعليه السندس والإستبرق (۱ على وعلى رأسه تاج، فقلت: ما فعل الله بك يا أخي؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة، إلا أني كنت مغمومًا ثلاثة أيام، قلت: ولم؟ قال: رأيت رسول الله قتلت مرّ بي فلما بلغ خشبتي حوّل وجهه عني، فقلت له بعد ذلك: يا رسول الله، قتلت على الحق أو على الباطل؟ فقال: أنت على الحق ولكن قتلك رجل من أهل بيتي، فإذا بلغت إليك أستحيي منك. وقال بسند إلى أبي جعفر الانصاري: سمعت محمد بن عبيد ـ وكان من خيار الناس ـ يقول: رأيت أحمد بن نصر في منامي فقلت يا أبا عبيد ـ وكان من خيار الناس ـ يقول: رأيت أحمد بن نصر في منامي فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك؟ قال: غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه تعالى.

<sup>(</sup>١) الإستبرق: الديباج الغليظ.

قال: وكان مقتله يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وأنزل رأسه يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وثلاثين ومائتين، وجمع رأسه وبدنه ودفن بالجانب الشرقي في المقبرة المعروفة بالمالكية (١).

### ذكر الفداء بين المسلمين والروم

في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم، فاجتمع المسلمون على نهر اللاً مس (٢) على مسيرة يوم من طَرَسُوس، واشترى الواثق من ببغداد وغيرها من الروم، وعقد الواثق لأحمد بن سَلْم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعواصم، وأمره بحضور الفداء هو وخاقان الخادم، وأمرهما أن يمتحنا أسرى المسلمين، فمن قال: القرآن مخلوق وأنّ الله لا يُرى في الآخرة - فودي به وأعطي دينارًا، ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الروم، فلما كان في عاشوراء سنة إحدى وثلاثين اجتمع المسلمون ومن معهم من الأسرى، وكان النهر بين معهم من الأسرى على نهر، وأتت الروم ومن معهم من الأسرى، وكان النهر بين الطائفتين، فكان المسلمون يطلقون أسيرًا فيطلق الروم أسيرًا ويلتقيان في وسط النهر، ويأتي هذا لأصحابه وهذا لأصحابه حتى فرغوا، وكان عدّة أسرى المسلمين أربعة وستين نفسًا، والنساء والصبيان ثمانمائة، وأهل الذمة مائة نفس.

ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

## ذكر وفاة أبي جعفر الواثق وشيء من أخباره

كانت وفاته بسامرا في يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة منها، وكانت علته الاستسقاء (٣) فعولج بالإقعاد في تنور مسخن، فوجد لذلك خفة فأمرهم من الغد بالزيادة في إسخانه، ففعل ذلك وجلس فيه أكثر من اليوم الأول، فحمي عليه فأخرج

<sup>(</sup>١) المالكية: قرية على باب بغداد وأخرى على الفرات بالعراق.

<sup>(</sup>٢) اللامس: بالسين مهملة، وكسر الميم: من قرى الغرب... وقال أبو زيد: إذا جزت قلمسية إلى البحر نحو مرحلة بان لك مكان وكان يعرف باللامس وهي قرية على شط بحر الروم من ناحية ثغر طرسوس كان فيه الفدا بين المسلمين والروم يقدمون الروم في البحر فيكونون في سفنهم والمسلمون في البر ويقع الفداء... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) الاستسقاء: تجمع سائل مصلي في التجويف البريتوني لا يكاد يبرأ منه. والاستسقاء الدماغي مرض خلقي في الغالب يزداد فيه السائل المخيّ الشوكي في بطون الدماغ. فيمددها ويرققه.

منه ووضع في محفة (١) فمات فيها، ولم يشعر به حتى ضرب وجهه المحفة؛ وقيل إن أحمد بن أبي دؤاد حضر وفاته وغمّضه، وقيل إنه لما حضرته الوفاة جعل يردد هذين البيتين: [من البسيط]

الموت فيه جميع الخلق مشتركً ا

لا سوقة منهم تبقى ولا ملكُ وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا

وأمر بالبسط فطويت وألصق خده بالأرض، وجلع يقول: يا من لا يزول ملكه الرحم من زال ملكه. وقال أحمد بن محمد الواثقي: كنت فيمن يمرض الواثق، فلحقته غثية وأنا وجماعة من أصحابه قيام، فقلنا لو عرفنا خبره! فتقدمت إليه فلما صرت عند رأسه فتح عينيه فكدت أموت خوفًا، فرجعت إلى خلفي وتعلقت قُنْبَعَة (٢) سيفي بعتبة المجلس، فاندقت وسلمت من جراحه، ووقفت في موقفي ثم مات الواثق وسحبناه، وجاء الفراشون فأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه مكتوب عليهم، واشتغل الناس بأخذ البيعة وجلست على باب المجلس لحفظ الميت، ورددت الباب فسمعت حسًا ففتحت الباب، فإذا جرذ قد دخل من بستان هناك فأكل إحدى عيني الواثق؛ فقلت: لا إله إلا الله ـ هذه العين التي فتحها من ساعة، فاندق سيفي هيبة لها، صارت طعمة لدابة ضعيفة، فسألني ابن أبي دؤاد عن عينه فذكرت له القصة فعجب منها، وصلى عليه ابن أبي دؤاد وأنزله في قبره، وقيل ستًا وثلاثين سنة المتوكل، ودفن بالهاروني (٣)، وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة، وقيل ستًا وثلاثين، ومدة خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وستة أيام. وكان أبيض مشربًا بحمرة جميلًا ربع القامة حسن الجسم بعينه اليمني وقيل اليسرى نكتة (٤) بياض.

وقد وقفت في أثناء مطالعتي على حكاية غريبة اتفقت للواثق، أحببت أن أضمها إلى أخباره، وهي ما رواه أبو الفرج الأصبهاني بسنده إلى محمد بن الحارث، قال:

<sup>(</sup>١) المحفة: هودج لا قبة له، تركب فيه المرأة.

<sup>(</sup>٢) القنبعة: مثل المقنعة تخاط.

 <sup>(</sup>٣) الهاروني: قصر قرب سامراء، ينسب إلى هارون الواثق بالله، وهو على دجلة بينه وبين سامراء ميل وبإزائه بالجانب الغربي المعشوق.

<sup>(</sup>٤) النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه.

كانت لي نوبة في خدمة الواثق في كل جمعة. إذا حضرت ركبت إلى الدار، فإن نشط إلى الشرب أقمت عنده، وإن لم ينشط انصرفت، وكان رسمنا ألا يحضر أحد منا إلا يوم نوبته، فإني لفي منزلي في يوم غير يوم نوبتي إذا برسل قد هجموا علي، وقالوا لي: احضر، فقلت خيرًا، قالوا: خير، فقلت: إنّ هذا يوم لم يحضرني فيه أمير المؤمنين قط، ولعلكم غلطتم، قالوا: الله المستعان ـ لا تطل وبادر، فقد أمرنا ألا ندعك تستقر على الأرض، فدخلني فزع شديد وخفت أن يكون سعى بي ساع، أو بليّة قد حدثت في رأي الخليفة عليّ، فتقدمت بما أردت وركبت حتى وافيت الدار، فذهبت لأدخل على رسمي من حيث كنت أدخل فمنعت، وأخذ بيدي الخدم فعدلوا بي إلى ممرات لا أعرفها، فزاد ذلك في جزعي وغمّي، ثم لم يزل الخدم يسلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار مفروشة بالصخر، ملبّسة الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب، ثم أفضيت إلى دواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل ذلك.

قال: وإذا الواثق في صدره على سرير مرضّع بالجوهر، وعليه ثياب منسوجة بالذهب، وإلى جانبه فريدة جاريته عليها مثل ثيابه وفي حجرها عود، فلما رآني قال: جوّدت والله يا محمد ـ إلينا إلينا، فقبّلت الأرض ثم قالت: يا أمير المؤمنين ـ خيرًا! قال: خيرًا ـ ما ترانا طلبتُ والله ثالثًا يؤنسنا! فلم أرَ أحق بذلك منك، فبحياتي بادر فكُلُ شيئًا وبادر إلينا، والله ـ يا سيّدي ـ قد أكلت وشربت أيضًا، قال: اجلس فجلست، وقال: هاتوا لمحمد رطلاً في قدح فأحضرت ذلك، واندفعت فريدة تغني: [من الطويل]

أهابك إجلالاً ومابك قدرة عليّ ولكن مل عين حبيبها وما هجرتك النفس ياليل أنّها قلتك ولا أن قلّ منك نصيبها

فجاءت والله بالسحر، وجعل الواثق يجاذبها وفي خلال ذلك تغني الصوت بعد الصوت، وأغني في خلال غنائها، فمرج لنا أحسن ما مرّ لأحد، فإنّا لكذلك إذ رفع رجله فضرب بها صدر فريدة، ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير إلى الأرض، وتفتّت عودها، ومرّت تعدو وتصيح وبقيت كالمنزوع الروح، فلم أشك في أنّ عينه وقعت عليّ - وقد نظرت إليّ ونظرت إليها، فأطرق ساعة إلى الأرض متحيرًا، وأطرقت أتوقع ضرب العنق، فإني لكذلك إذ قال لي: يا محمد - فوثبت، فقال: ويحك أرأيت أعجب ممّا تهيأ علينا!! فقلت: يا سيّدي الساعة تخرج روحي، فعلى من أصابنا بعين لعنة الله، فما كان السبب والذنب؟ قال: لا والله، ولكنّي ذكرت في أنّ جعفرًا يقعد غدًا هذا المقعد، وتقعد معه كما هي قاعدة معي، فلم أطق الصبر

وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت، فسُرِّي عنِّي وقلت: بل يقتل الله جعفرًا ويحيا أمير المؤمنين أبدًا، وقبّلت الأرض وقلت: يا سيدى ارحمها ومُرْ بردّها، فقال لبعض الخدم الوقوف مرّ وجيء بها، فلم يكن بأسرع من أن خرجت وفي يدها عود، وعليها غير الثياب التي كانت عليها، فلما رآها جذبها إليه وعانقها، فبكت وجعل هو يبكي واندفعت أنا في البكاء، فقالت: ما ذنبي يا مولاي؟ وبأي شيء استوجبت هذا؟ فأعاد عليها ما قال لي وهو يبكي، فقالت سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا ضربت عنقى الساعة، وأرحتني من الفكر في هذا وأرحت قلبك من الهمّ، وجعلت تبكي ويبكي ثم مسحا أعينهما، ثم رجعت إلى الغناء، وأومأ إلى خدم وقوف بشيء لا أعرَّفه، فمضوا وأحضروا أكياسًا فيها عين (١) وورق (٢)، ورزمًا فيها ثياب كثيرة، وجاء خادم بدَرَج ففتحه وأخرج منه عقدًا ما رأيت قط مثل جوهر كان فيه، فألبسه إياها، وأحضرت بدرة (٣٦ فيها عشرة آلاف فجعلت بين يدي، وخمسة تخوت فيها ثياب، وعدنا إلى أمرنا وإلى أحسن ما كنّا فيه، فلم نزل كذلك إلى الليل ثم تفرّقنا، وضرب الدهر ضربة وتولى المتوكل، فوالله إني لفي منزلي بعد يوم نوبتي، إذ هجم عليّ رسل الخليفة فلم يمهلوني حتى ركبت وصرت إلى الدار، فأدخلت ـ والله ـ الحجرة بعينها، وإذا المتوكل في الموضع الذي كان فيه الواثق على السرير بعينه وإلى جانبه فريدة، فلما رآني قال: ويحك ما تري ما أنا فيه من هذه ـ منذ غدوة!! أطالبها أن تغني فتأبي ذلك، فقلت لها: يا سبحان الله تخالفين سيّدك وسيّدنا وسيّد البشر!! بحياته غنّي فضربت والله ثم اندفعت تغنّي: [من الوافر]

مقيم بالمجازة من قَنَوْنا وأهلك بالأجيفر والشماد (٤) فلا تبعد فكلُ فتّى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي (٥)

ثم ضربت بالعود الأرض ورمت بنفسها عن السرير، ومرّت تعدو وهي تصيح واسيّداه، فقال لي: ويحك ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله ـ يا سيّدي، قال: ما ترى؟ قلت: أرى أن تحضر هذه ومعها غيرها فإنّ الأمر يؤول إلى ما يريد أمير المؤمنين، قال: فانصرف في حفظ الله، فلم أدرِ ما كانت القصّة.

<sup>(</sup>١) العين: ما ضرب نقدًا من الدنانير.

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة.

<sup>(</sup>٣) البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به.

<sup>(</sup>٤) الأجيفر: موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس. والثماد: بفتح الثاء: حصن باليمن في جبل جحاف. والثماد: بكسر الثاء: موضع في ديار بني تميم قرب المروت.

<sup>(</sup>٥) طرقه: أتاه ليلاً.

قال: وكان الواثق قد ذهب في أموره مذهب المأمون، وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين وأفسد قلوبهم، ولما ولّي الخلافة أحسن إلى العلويين واشتمل عليهم وبالغ في إكرامهم وتعاهدهم بالأموال؛ وفرّق في أهل الحرمين أموالاً لا تحصى، حتى إنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل، حتى إنه لما توفي ـ كان أهل المدينة تخرج من نسائهم كل ليلة إلى البقيع فيبكين عليه ويندبنه، يفعلن ذلك بينهن مناوبة حزنًا عليه لإحسانه لهم؛ وأطلق في خلافته أعشار سفن البحر وكانت مالاً عظيمًا.

وكان نقش خاتمه: الله ثقة الواثق. أولاده: محمد المهتدي بالله، وعبد الله، وإبراهيم، ومحمد وعائشة. وزيره: محمد بن عبد الملك الزيات. حجّابه: إيتاخ ثم وصيف مولاه ثم أحمد بن عمار. قاضيه: أحمد بن أبي دؤاد. الأمراء بمصر: علي بن يحيى الأرمني ثم عيسى بن منصور من قبل إشناس، فلما توفي إشناس ردّت مصر إلى إيتاخ فأقرّ عيسى بن منصور عليها. قاضيها: محمد بن أبي الليث.

# ذكر خلافة المُتَوَكّل على الله

هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأمه تركية اسمها شُجاع، وهو العاشر من الخلفاء العباسيين، بويع له يوم وفاة أخيه الواثق لست بقين من ذي الحجة سنة اثتين وثلاثين وماثتين، قال: ولما توفي الواثق حضر المدار أحمد بن أبي دؤاد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج وابن الزيات وأبو الوزير أحمد بن خالد؛ وعزموا على البيعة لمحمد بن الواثق وهو غلام أمرد قصير، فألبسوه درّاعة سوداء وقلنسوة فإذا هو قصير، فقال وصيف: أما تتقون الله ـ تولون مثل هذا المخلافة!! فتناظروا فيمن يولونه فذكروا عدة ثم أحضروا المتوكل، فألبسه أحمد بن أبي دؤاد الطويلة وعمّه وقبله بين عينيه، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، وكان عمر المتوكل يوم ذاك ستًا وعشرين سنة، ووضع العطاء للجند لثمانية أشهر. قال: وأراد ابن الزيات أن يلقبه، فقال أحمد بن أبي دؤاد: قد رأيت لقبًا أرجو أن يكون موافقًا ـ وهو المتوكل على الله، فأمر بإمضائه فكتب به إلى الآفاق. وقيل بل رأى المتوكل في منامه قبل أن يستخلف كأنّ سكرًا ينزل من السماء ـ مكتوب عليه المتوكل على الله، فقصها على أصحابه فقالوا: هي الخلافة، فبلغ ذلك الواثق فحبسه المتوكل على الله، فقصها على أصحابه فقالوا: هي الخلافة، فبلغ ذلك الواثق فحبسه وضيق عليه.

ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

#### ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات

وفي هذه السنة لسبع خلون من صفر قبض المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات، وكان سبب ذلك أنّ الواثق كان قد استوزره وفوّض إليه الأمور كلها؛ وكان قد غضب على أخيه جعفر المتوكل، ووكل عليه من يأتيه بأخباره كلها، فجاء المتوكل إلى ابن الزيات فسأله أن يكلّم الواثق ليرضى عنه، فوقف بين يديه وهو لا يكلّمه، ثم أشار إليه بالقعود فجلس، فلما فرغ من الكتب التي بين يديه التفت إليه كالمتهدّد، وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لتسأل أمير المؤمنين الرضا عني، فالتفت إلى من حوله وقال: انظروا يغضب أخاه ثم يسألني أن أسترضيه له، اذهب فإنّك \_ إذا صلحت \_ رضي عنك، فقام من عنده حزينًا وأتى أحمد بن أبي دؤاد، فقام إليه واستقبله على باب البيت وقبّل يده، وقال: ما حاجتك؟ جعلت فداك، قال: جئت لتسترضي عني أمير المؤمنين، قال: أفعل ونعمة عين وكرامة، وكلّم أحمد الواثق فيه فوعده \_ ولم يرض عنه، ثم كلّمه ثانية فرضي عنه وكساه.

قال: ولما خرج المتوكل من عند ابن الزيّات، كتب أن جعفرًا أتاني في زي المختثين له شعر قفا، يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه، فكتب إليه الواثق: ابعث إليه وأحضره، ومر بجزّ شعر قفاه، قال المتوكل: لما أتاني رسوله لبست سوادًا جديدًا، وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه الرضا عني، فاستدعى حجامًا وأخذ شعري على السواد الجديد، ثم ضرب به وجهي، فلما ولّي المتوكل الخلافة أمهله إلى صفر، وأمر إيتاخ بأخذ ابن الزيات وتعذيبه، فاستدعاه وأدخله حجرة ووكل به، وأرسل من أصحابه من هجم منازله وأخذ كل ما فيها، واستصفى أمواله وأملاكه في جميع البلاد، ثم جعله في تنور كان قد عمله هو وعذّب به ابن أسباط وأخذ ماله، وكان التنور من خشب فيه مسامير من حديد، أطرافها إلى داخل التنور، يمنع من يكون فيه من الحركة، وكان ضيقًا بحيث إن الإنسان إذا دخل فيه يمد يديه إلى رأسه ليقدر على دخوله لضيقه، فبقي أيامًا ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول منها، وقيل نا بل ضرب فمات وهو يضرب، وقيل مات بغير ضرب؛ وقد تقدّم أن المتوكل حرقه بالنار والله أعلم.

ولما مات ألقي على الباب بقميص فغسل ودفن، فقيل إن الكلاب نبشته وأكلت لحمه. قال: وسمع قبل موته يخاطب نفسه ويقول: يا محمد لم تقنعك النعمة

والدواب والدار النظيفة والكسوة وأنت في عافية، حتى طلبت الوزارة ـ ذق ما عملت بنفسك ثم سكت، وكان لا يزيد على التشهد وذكر الله عزّ وجل.

وفيها حبس عمر بن الفرج الرُخْجِي، وكان سبب ذلك أن المتوكل أتاه لما كان أخوه الواثق ساخطًا عليه، ومعه صك ليختمه عمر له ليقبض أرزاقه من بيت المال، فأخذ عمر صكّه فرمى به إلى صحن المسجد، فحقدها المتوكل ثم حبسه في شهر رمضان، وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه، ثم صولح على أحد عشر ألف ألف على أن يرد إليه ضياع الأهواز.

وفيها غضب المتوكل على إبراهيم بن الجُنيد النصراني، وأخذ ماله ومال أخيه وكاتبه. وفيها عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج، وولاه يحيى بن خاقان الخراساني مولى الأزد، وولّى إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام النفقات.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين.

## ذكر خبر إيتاخ وابتداء أمره وقتله

كان إيتاخ غلامًا خزريًا، وكان طبّاخًا لسَلاًم الأبْرَش، فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة، وكان فيه شجاعة فرفعه المعتصم والواثق وضمّ إليه أعمالاً كثيرة، منها المعونة بسامرًا (١) مع إسحاق بن إبراهيم، فلما صار الأمر إلى المتوكل كان معه على أكثر من ذلك، وجعل إليه الجيش والمغاربة والأتراك والأموال والبريد والحجابة ودار الخلافة، فلما تمكّن المتوكل من الخلافة شرب ليلة، وعربد على إيتاخ فهمّ بقتله، فلما أصبح المتوكل قيل له فاعتذر إليه، وقال: أنت ربّيتني وأنت بمنزلة الوالد وما يناسب ذلك، ثم وضع عليه من يحسّن له الحج، فاستأذن فيه المتوكل فأذن له، وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وسار العسكر جميعه بين يديه، فلما فارق جعلت الحجابة إلى وصيف الخادم في ذي القعدة. قال: فلمّا عاد إيتاخ من مكة فارق جعلت الموكل إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره بحبسه، فلما قرب إيتاخ من بغداد

<sup>(</sup>۱) سامرا: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت... وقيل: سامراء: بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخًا يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء... (معجم البلدان).

خرج إسحاق بن إبراهيم إلى لقائه، وكان إيتاخ أراد المسير على الأنبار إلى سامرًا، فكتب إليه إسحاق: إنّ أمير المؤمنين قد أمر أن تدخل بغداد، وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس، وأن تقعد لهم في دار خزيمة بن خازم وتأمر لهم بالجوائز، فجاء إلى بغداد فلما لقيه إسحاق أراد النزول له، فحلف إيتاخ عليه ألا يفعل - وكان في ثلاثمائة من غلمانه، فلما حصل بباب دار خزيمة وقف إسحاق، وقال له: يدخل الأمير أصلحه الله، فدخل إيتاخ ومنع إسحاق أصحاب إيتاخ من الدخول، ووكل بالأبواب وأقام عليها الحرس، فحين رأى إيتاخ ذلك قال: قد فعلوها!! ولو لم يفعلوا ذلك ببغداد ما قدروا عليه، وأخذوا معه ولديه منصورًا ومظفرًا وكاتبه سليمان بن وهب وقدامة بن زياد فحبسوا، وقيّد إيتاخ وجعل في عنقه ثمانون رطلاً، فمات في جُمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين ومائتين، وأشهد إسحاق جماعة من الأعيان أنه لا ضرب به ولا أثر، قبل إنهم أطعموه ومنعوه الماء فمات عطشًا.

وحج بالناس محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

#### ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين.

في هذه السنة عقد المتوكل البيعة بولاية العهد لبنيه الثلاثة، وهم محمد ولقبه المنتصر، وأبو عبد الله محمد وقيل طلحة وقيل الزبير ولقبه المعتز بالله، وإبراهيم ولقبه المؤيد بالله، وعقد لكل واحد منهم لواءين \_ أحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض وهو لواء العمل، وأعطى كل واحد منهم ما نذكره:

فأما المنتصر بالله فأقطعه إفريقية والمغرب كله والعواصم وقنسرين والثغور جميعها الشامية والجزرية وديار مضر وربيعة وهيت<sup>(۱)</sup> والموصل وعانات<sup>(۲)</sup> والخابور وكورباً جَرْمَى وكور دجلة وطساسيج<sup>(۳)</sup> السواد جميعها والحرمين واليمن وحضرموت واليمامة والبحرين والسند ومُكْران وقَنْدَابِيل<sup>(3)</sup> وفَرج بيت الذهب وكور الأهواز

<sup>(</sup>١) هيت: بالكسر وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة، وهي مجاورة للبرية... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) عانات: هي في الإقليم الرابع من جهة المغرب طولها ست وستون درجة، وعرضها أربع وثلاثون درجة وعشرون دقيقة.

<sup>(</sup>٣) الطساسيج: جمع الطسوج: وهو الناحية.

<sup>(</sup>٤) قندابيل: هي مدينة بالسند وهي قصبة لولاية يقال لها الندهة كانت فيها وقعة لهلال بن أحوز المازني الشاري على آل المهلب. . . (معجم البلدان).

والمستغلات بسامرا ومَاهُ الكوفة ومَاه البصرة ومَاسَبذان ومهْرَجَانْقُذَق وشهرزور والصامغان وأصبهان وقم وقاشان (١) والجبل جميعه وصدقات العرب بالبصرة.

وأما المعتز بالله فأقطعه كور خراسان وما ينضاف إليها، وطبرستان، والريّ، وأرمينية، وأذربيجان وكور فارس، ثم أضاف إليه في سنة أربعين خزن الأموال في جميع الآفاق، ودور الضرب، وأمر أن تختم الدراهم باسمه.

وأما المؤيّد بالله فإنّه أقطعه جند حمص، وجند دمشق، وجند فلسطين.

### ذكر ظهور رجل يدّعي النبوّة

وفيها ظهر رجل بسامرًا يقال له محمود بن الفَرَج النيسابوري، وزعم أنه نبي وأنه ذو القرنين، وتبعه سبعة وعشرون رجلاً، وخرج من أصحابه ببغداد رجلان بباب العامة واثنان بالجانب الغربي، فأتي به وبأصحابه إلى المتوكل فضرب ضربًا شديدًا، وحمل إلى باب العامة فأكذب نفسه، وأمر أصحابه أن يصفعه كل واحد عشر صفعات ففعلوا، وأخذوا له كتابًا فيه كلام قد جمعه وذكر أنّه قرآن، وأن جبريل نزل به عليه، ثم مات من الضرب في ذي الحجة وحبس أصحابه، وكان فيهم شيخ يزعم أنّه نبي وأن الوحي يأتيه.

وفيها أمر المتوكل أهل الذمّة بلبس الطَّيَالِسة (٢) العسلية، وشد الزنانير وركوب السروج بالركب الخشب، وعمل كرتين في مؤخر السرج، وعمل رقعتين على لباس مماليكهم مخالفتين لون الثياب، قدر كل رقعة منهما أربع أصابع، ولون كل واحدة منهما غير لون الأخرى، ومن خرج من نسائهم تلبس إزارًا عسليًا، ومنعهم من لباس المناطق (٣)، وأمر بهدم بيعهم (١) المستحدثة، وبأخذ العشر من منازلهم، وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب، ونهى أن يستعان بهم في أعمال السلطان - ولا يعلمهم مسلم، ونهى أن يظهروا في شعانينهم صليبًا، وأن يشعلوا في الطريق، وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض، وكتب بذلك إلى الآفاق.

وحجّ بالناس محمد بن داود.

<sup>(</sup>۱) قاشان: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم، ومنها تجلب الغضائر القاشاني... وأهلها كلهم شيعة إمامية... (معجم ياقوت).

 <sup>(</sup>۲) الطالسان والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال.

<sup>(</sup>٣) المنطقة: ما يشد به الوسط. (٤) البيع: جمع البيعة، وهو معبد النصاري.

ودخلت سنة ست وثلاثين ومائتين.

# ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين ابن علي رضي الله عنهما

في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهدم ما حوله من المنازل والدور ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه، فنادى في الناس في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثالثة حبسناه في المطبق، فهرب الناس وتركوا زيارته وحرث وزرع، وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته، وكان يقصد من يتولّى عليًا وأهل بيته بأخذ المال والروح؛ وكان من جملة ندمائه عبادة المختث، وكان أصلع فيشد تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه ويرقص، والمغنون يغنون قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين، يحكي بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمتوكل يشرب ويضحك، فرآه المنتصر غتهده فسكت خوفًا منه، فقال له المتوكل: ما حالك! فأخبره، فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين - إنّ هذا الذي يحكيه - هذا الكلب، ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك، فكل أنت لحمه إذا شئت، ولا تطمع هذا الكلب وأمثاله فيه، فقال المعنين غنّوا: [من المجتث]

غار الفتى في حرر أمه وكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل.

وفيها غزا علي بن يحيى الأرْمَني الصائفة، فلقي صاحب الروم في ثلاثين ألفًا، وكان عليّ في نحو ثلاثة آلاف، فهزم الروميّ وقتل أكثر من عشرين ألفًا، ثم مضى إلى عمّورية فافتتحها وغنم ما فيها، وأخرج منها أسارى من المسلمين وكانوا خلقًا كثيرًا، وخرّب كنائسها، وفتح أيضًا حصنًا يقال له الفرطس، فأخرج عشرين ألف رأس من السبي، وغنم غنيمة بلغت مائة ألف وعشرين ألفًا. حكاه أبو الفرج الجوزي في تاريخه «المنتظم في أخبار الملوك والأمم».

وفيها استكتب المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان. وحج المنتصر في هذه السنة بالناس.

ودخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين.

# ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم

في هذه السنة وثب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد فقتلوه، وكان سبب ذلك أنّه لما صار إلى أرمينية خرج إليه بطريق يقال له بُقْراط بن أشُوط ـ ويقال له بطريق البطارقة، فطلب الأمان فأخذه يوسف وابنه معه وسيّرهما إلى باب الخليفة، فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخي بقراط بن أشوط، وتحالفوا على قتله ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة ـ وهو صهر بقراط، فأتى الخبر يوسف ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه فلم يقبل، فلما جاء الشتاء ونزل الثلج أتوه وهو بمدينة طرون(١١)، فحصروه بها فخرج إليهم وقاتلهم فقتلوه وقتلوا من قاتل معه، وأما من لم يقاتل معه فقالوا له: انزع ثايبك وانج بنفسك عريانًا، فخرجوا حفاة عراة فهلك أكثرهم من البرد، وكان ذلك في شهر رمضان، وكان يوسف قبل ذلك قد فرّق أصحابه في رساتيق عمله، فتوجّه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة فقتلوهم في يوم واحد، فلما بلغ المتوكل الخبر وجّه بغا الكبير إليهم، فسار على الموصل والجزيرة فبدأ بأرززن(٢)، وبها موسى بن زرارة وإخوته عيسى وإسماعيل وأحمد ومحمد وهارون فحملهم إلى المتوكل، وأناخ على قتلة يوسف فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفًا، وسبى منهم خلقًا كثيرًا فباعهم، وسار إلى بلاد الباق فأسر أشُوط بن حمزة صاحب الباق من كور البُسْفُرَّجان، ثم سار إلى مدينة دبيل (٣) من أرمينية فأقام بها شهرًا، ثم سار إلى تفليس(٤) فحصرها، وبها إسحاق بن إسماعيل مولى بني أميّة فخرج وقاتل أصحاب

<sup>(</sup>۱) طرون: موضع بأرمينية ذكره البحتري.. والطرون أيضًا: حصن بين بيت المقدس والرملة كان مما فتحه صلاح الدين في سنة ٥٨٣هـ... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) أرزن: بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، ونون: هي مدينة مشهورة قرب خلاط، ولها قلعة حصينة، وكانت من أعمر نواحي أرمينية . . . وأرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينية أيضًا، أهلها أرمن، وهي الآن أكبر وأعظم من الأولى، ولها سلطان مستقل بها مقيم فيها، وولاية ونواح واسعة كثيرة الخيرات . . . (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٣) دبيل: بفتح أوله وكسر ثانيه: موضع يتاخم أعراض اليمامة.. وقيل: دبيل: اسم رمل معروف... ودبيل أيضًا: مدينة بأرمينية تتاخم أزّان، كان ثغرًا فتحه حبيب بن مسلمة في أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) تفليس: بفتح أوله ويكسر: بلد بأرمينية الأولى، وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة أزلية... (معجم البلدان).

بغا، فأمر بغا بإحراق المدينة بالنفط فأحرقت ـ وكانت من خشب الصنوبر، وأسر إسحاق بن إسماعيل وأتي به إلى بغا فضرب عنقه وصلب جثته، واحترق بالمدينة نحو خمسين ألف إنسان وأسر من سلم من النار، وفرّق بغا جيوشه فيما يجاور تفليس من الحصون ففتحها، وكان أمر تِفْليس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

# ذكر غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وولاية يحيى بن أكثم القضاء

وفي سنة سبع وثلاثين غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد، وقبض ضياعه وأملاكه وحبس ابنه أبا الوليد وسائر أولاده، فحمّل أبو الوليد مائة ألف وعشرين ألف دينار وجواهر بقيمة عشرين ألف دينار، ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم، وأشهد عليهم جميعًا ببيع أملاكهم، وكان أبوهم أحمد قد فلج فأحضر المتوكل يحيى بن أكثم من بغداد إلى سامرا، ورضي عنه وولاه قضاء القضاة ثم ولاه المظالم، فولّى يحيى بن أكثم قضاء الجانب الشرقي حيّان بن بشر والجانب الغربي سوًار بن عبد الله العنبري، وكلاهما أعور فقال الجماز(۱): [من الوافر]

رأیت من الکبائر قاضیین هما اقتسما العما نصفین قدرًا وتحسب منهما من هزّ رأسًا کأنك قد وضعت علیه دنًا هما فأل الزمان بهلك يحيى

هما أحدوثة في الخافقين كما اقتسما قضاء الجانبين لينظر في مواريث ودين فَتَحْتَ بُزَالَهُ من فرد عين (٢) إذا افتتح القضاء بأعورين

وفيها أمر المتوكل بإنزال خشبة أحمد بن نصر ودفعه إلى أوليائه، فحمل إلى بغداد وضم رأسه إلى بدنه وغسل وكفن ودفن، ونهى المتوكل عن الجدال في القرآن وغيره وكتب بذلك إلى الآفاق.

وحجّ بالناس في هذه السنة علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور.

<sup>(</sup>۱) الجماز: أبو عبد الله الجماز، هو محمد بن عمرو، من أهل البصرة شاعر أديب، كان ماجنًا خبيث اللسان، دخل بغداد أيام الرشيد وفي أيام المتوكل، وأعجب به المتوكل وأمر له بعشرة آلاف درهم، فأخذها وانحدر فمات فرحًا بها. . . (تاريخ بغداد ١١٤٣).

<sup>(</sup>٢) البزال: أداة ينقب بها الدن ونحوه. والدن: وعاء ضخم للخمر ونحوها.

ودخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

### ذكر مسير الروم إلى ديار مصر

في هذه السنة جاء الروم في ثلاثمائة مركب مع ثلاثة رؤساء، فأناخ أحدهم في مائة مركب بدمياط<sup>(۱)</sup>، وكان على معونة مصر عَنْبَسَة بن إسحاق الضبي، وكان قد أمر جند الثغر أن يحضروا إلى مصر للعيد فحضروا، فاتفق وصول الروم وهي خالية من الجند، فخرج من له قوة منها والتحق بمصر، وطلع الروم إليها فنهبوا وأحرقوا الجامع، وأخذوا ما بها من سلاح ومتاع وغير ذلك، وسبوا من النساء المسلمات والذميّات نحو ستمائة امرأة، وأوقروا سفنهم وسارت الروم إلى شتوم تنيس<sup>(۱)</sup>، وكان عليه سور له بابان من حديد، فأخذوهما ونهبوا ما فيه من السلاح ورجعوا.

#### ودخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين.

في هذه السنة أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس درّاعتين عسليّتين على الدراريع والأقبية، وبالاقتصار في مراكبهم على البغال والحمير دون الخيل والبراذين.

قال ابن الجوزي وفيها غزا علي بن يحيى الأرمنيّ الصائفة، فوصل بلاد الروم فقتل عشرة آلاف علج، وسبى سبعة عشر ألف رأس، وأخذ سبعة آلاف دابة، وحرق أكثر من ألف قرية.

وحجّ بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى ـ وهو والى مكة.

ودخلت سنة أربعين ومائتين.

### ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم

في هذه السنة وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن إبراهيم، وكان قد قتل رجلاً من رؤسائهم فقتلوا جماعة من أصحابه وأخرجوه، فكتب إلى المتوكل فبعث عتاب بن عَتّاب ومحمد بن عبدويه الأنباري، وقال لعتاب: قل لهم إن أمير المؤمنين قد أبدلكم بعاملكم، فإن أطاعوا فول عليهم محمد بن عَبْدَوَيْه، فإن أبوا

 <sup>(</sup>١) دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل، مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق، وهي ثغر من ثغور الإسلام... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>۲) الأشتوم: بالضم ثم السكون وتاء مثناة مضمومة والواو ساكنة وميم: موضع قرب تنيس...(معجم ياقوت).

فأقم واعلمني لأمدّك بالجنود، فساروا إليهم فوصلوا في شهر ربيع الآخر فرضوا بمحمد بن عبدويه، فشرع في أذاهم وعمل بهم الأعاجيب، فوثبوا به في سنة إحدى وأربعين وأعانهم عليه قوم من نصارى حمص، فكتب إلى المتوكل فأمره بمناهضتهم، وأمدّه بجند من دمشق والرملة (۱۱)، فناجزهم وظفر بهم فضرب رجلين من رؤسائهم حتى مات وصلبهما على باب حمص، وبعث ثمانية من أشرافهم إلى المتوكل، وظفر بعد ذلك بعشرة رجال فضرب أعناقهم، وأمره المتوكل بإخراج النصارى وبهدم كنائسهم، وبإدخال البيعة التي بجانب الجامع فيه ففعل ذلك. وفيها عزل يحيى بن أكثم عن القضاء، وقبض منه ما مبلغه خمسة وسبعون ألف دينار، وأربعة آلاف جريب (۲) بالبصرة، وولّى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة.

وفيها أخذ أهل الذمّة بتعليم أولادهم العبرانية ومنعوا من العربية، فأسلم منهم خلق كثير، حكاه أبو الفرج بن الجوزي.

ويها سمع أهل خلاط من السماء صيحة فمات خلق كثير ـ وكانت ثلاثة أيام، وخسف بثلاث عشرة قرية من قرى إفريقية، فلم ينج منها إلا اثنان وأبعون رجلاً سود الوجوه، فأتوا القيروان فأخرجهم أهلها، وقالوا: أنتم مسخوط عليكم فبنى لهم العالم حظيرة خارج المدينة فنزلوها.

وحجّ بالناس عبد الله بن محمد بن داود.

ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين.

### ذكر الفداء بين المسلمين والروم

قال: وفي هذه السنة عرضت تدورة ملكة الروم على أسرى المسلمين النصرانية، فمن تنصّر جعلته أسوة من قبله من المتنصّرة، ومن أبى قتلته حتى قتلت من أسرى المسلمين اثني عشر ألفًا، ثم أرسلت تطلب المفاداة لمن بقي منهم، فأرسل المتوكل شنيفًا الخادم على الفداء، وطلب قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد أن

<sup>(</sup>۱) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها، قد خربت الآن، وكانت رباطًا للمسلمين... والرملة: محلة خربت نحو شاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغداد... والرملة أيضًا: محلة بسرخس... ورملة بني وبر: في أرض نجد... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة.

يحضر الفداء ويستخلف على القضاء، فأذن له المتوكل واستخلف على القضاء ابن أبي الشوارب ـ وهو شاب، ووقع الفداء على نهر اللاَّمِس، فكان أسرى المسلمين من الرجال سبعمائة وخمسة وثلاثين رجلاً، ومن النساء مائة وخمسًا وعشرين امرأة.

#### ذكر غارة البُجَاة بمصر

في هذه السنة غارت البجاة على أرض مصر، وكانت قبل ذلك لا تغير لهدنة قديمة، وكانوا يؤدون إلى عمال مصر الخمس مما في بلادهم من معادن الذهب، فامتنعوا من ذلك فكتب صاحب البريد إلى المتوكل بخبرهم، وأنّهم قتلوا عدة من المسلمين ممن يعمل في المعادن، وزاد شرهم حتى خاف أهل الصعيد منهم على أنفسهم، فولَّى المتوكل محمد بن عبد الله القمَّى حربهم، واستعمله على معونة قفط(١) والأقصر وأرمنت (٢) وإسنا (٣) وأسوان، وأمره بمحاربة البجاة، وكتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبي \_ عامل حرب مصر \_ بإزاحة علَّته وإعطائه من الجند ما يحتاج إليه ففعل، وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه من المتطوعة وعمال المعادن خلق كثير، فبلغت عدتهم نحوًا من عشرين ألفًا من فارس وراجل، وحمل له في بحر القلزم سبع مراكب موقورة(٤) بالدقيق والزيت والتمر والشعير والسويق، وسارت لتوافيه على ساحل البحر ببلاد البجاة، وسار هو إلى بلادهم في البرحتي بلغ حصونهم، فخرج إليه ملكهم - واسمه على بابا - في جموع عظيمة أضعاف المسلمين وهم على المهاري، فلم يصدقهم القتال وأراد مطاولتهم حتى تفنى أزوادهم، فيأخذهم باليد من غير حرب، فأقبلت المراكب التي فيها الأقوات ففرقها محمد على من معه، فعندها صدقهم على بابا القتال وقاتلهم قتالاً شديدًا، وكانت إبلهم زعرة (٥) تنفر من كل شيء، فجمع القمي الأجراس وجعلها في أعناق خيله، وحمل عليهم فنفرت إبل البجاة لأصواتها وتفرقت، وسارت على الجبال والأودية وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون إلى الليل، ولم يقدروا على إحصاء القتلي لكثرتهم، ثم طلب ملكهم الأمان على أن يردّ عليه مملكته وبلاده، ويؤدي الخراج للمدة التي منعها وهي أربع سنين،

<sup>(</sup>١) قفط: مدينة في الصعيد الأعلى إلى أسوان في المشرق.

 <sup>(</sup>٢) أرمنت: كورة بصعيد مصر بينها وبين قوص في سمت الجنوب مرحلتان، ومنها إلى مدينة أسوان مرحلتان... (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) إسنا: مدينة بأقصى الصعيد، وليس وراءها إلا أدفو وأسوان ثم بلاد النوبة، وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربي.

<sup>(</sup>٤) الموقورة: المحملة حملًا ثقيلًا. (٥) الزعر: السيّيء الخلق.

فأمّنه محمد وسار به إلى المتوكل، فخلع عليه وعلى أصحابه وكساهم الحلل المدبّجة، وأعاده مع القمي فرجع إلى بلاده وهو على دينه، وكان معه صنم من حجر يسجد له وهو كهيئة الصبى.

وفي جُمادى الآخرة منها ماجت النجوم في السماء، وجعلت تتطاير شرقًا وغربًا ويتناثر بعضها خلف بعض كالجراد من قبل غروب الشفق إلى وقت الفجر، ولم يكن مثل هذا إلا لظهور رسول الله على وفيها مات الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ببغداد، يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وله سبع وسبعون سنة وأيام، وقيل في هذا التاريخ من شهر ربيع الآخر والله أعلم.

وحجّ بالناس عبد الله بن محمد بن داود.

#### ودخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

في هذه السنة خرجت الروم من شِمْشَاط<sup>(۱)</sup> بعد خروج علي بن يحيى الأرمني من الصائفة حتى قاربوا آمِد<sup>(۲)</sup>، وخرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا وأسروا نحوًا من عشرة آلاف، فكتب المتوكل إلى على بن يحيى الأرمنى أن يسير إلى بلادهم شاتيًا.

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في المنتظم وفيها في شعبان زلزلت الدَّامِغَان (٢)، فسقط نصفها على أهلها وعلى الوالي فقتلهم، ويذكر أن الهالكين كانوا خمسة وأربعين ألفًا؛ وكانت بقُومِس (٤) ورساتيقها في هذا الشهر زلازل فهدمت منها الدور، وسقطت بَذَش (٥) كلها على أهلها، وسقط نحو من ثلثي بَسْطَام، وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصفهان وقم وقاشان، وذلك كله في وقت واحد، وتقطعت جبال ودنا بعضها من بعض، ورجفت أسدأباذ رجفة أصيب فيها الناس كلهم، وسمع للسماء والأرض أصوات عالية، وانشقت الأرض بقدر ما تدخل

<sup>(</sup>١) شمشاط: مدينة بالروم على شاطىء الفرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت وهي الآن محسوبة من أعمال خرتبرت... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) آمد: هي أعظم ديار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا... وآمد: بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشد دجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال، وفي وسطه عيون وآبار قريبة نحو الذراعين... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) دامغان: بلد كبير بين الريّ ونيسابور، وهو قصبة قومس.

<sup>(</sup>٤) قومس: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكها، وقصبتها المشهورة دامغان... (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٥) بذش: قرية على فرسخين من بسطام من أرض قومس.

الرجل فيها؛ قال: ورجمت السويداء من أرض مصر بخمسة أحجار، فوقع حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت، ووزن منها حجر فكان فيه عشرة أرطال، فحمل منها أربعة إلى الفسطاط وواحد إلى تِنيس؛ قال: وذكروا أنّ جبلاً باليمن كان عليه مزارع لأهله سار حتى أتى مزارع قوم فصار فيها، فكتب بذلك إلى المتوكل. قال ابن حبيب: وذكر علي بن الوضاح أنّ طائرًا دون الرخمة (۱) وفوق الغراب أبيض وقع على ذنبه بحلب لسبع مضين من شهر رمضان، فصاح يا معشر الناس: اتقوا الله الله الله متى صاح أربعين صوتًا، فكتب بذلك صاحب البريد وأشهد خمسمائة إنسان سمعوه؛ ومات رجل في بعض كور الأهواز في شوال، فسقط طائر أبيض على جنازته فصاح بالفارسية والخوزية: إن الله قد غفر لهذا الميت ولمن شهده.

وحجّ بالناس عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم.

#### ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

في هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق وعزم على المقام بها، فوصل إليها في صفر سنة أربع وأربعين ومائتين، ونقل دواوين الملك إليها وأمر بالبناء، ثم استوبأ البلد فرجع إلى سامرًا، وكان مقامه بدمشق شهرين وأيامًا.

وحج بالناس عبد الصمد.

#### ودخلت سنة أربع وأربعين ومائتين.

في هذه السنة وجه المتوكل بغا الكبير لغزو الروم، وكان مسيره من دمشق لما كان المتوكل بها، فسار وفتح صَمَلة؛ وفيها أتى المتوكل بحربة كانت للنبي على تسمى العَنزَة، وكانت للنجاشي فأهداها للزبير بن العوّام فأهداها الزبير للنبي على وهي التي كانت تركز بين يديه على على صلاة العيدين، فكان يحملها بين يدي المتوكل صاحب الشرطة.

وحج بالناس عبد الصمد بن موسى. وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى وعيد الفطر لليهود في يوم واحد.

<sup>(</sup>۱) الرخمة: طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له الأنوق... (اللسان مادة رخم).

#### ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين.

في هذه السنة أمر المتوكل ببناء الماحُوزَة (١) وسماها الجعفرى، وأقطع القوّاد وأصحابه فيها وجد في بنائها، وأنفق عليها ـ فيما قيل ـ ألف ألف دينار، وجمع فيها القرّاء فقرؤوا وأحضر أصحاب الملاهي، فوهب أكثر من ألفي ألف درهم، وكان يسميها هو وخاصّته المتوكلية، وبنى فيها قصرًا سماه لؤلؤة لم ير مثله، وحفر لها نهرًا يسقي ما حولها، فقتل المتوكل قبل كمال حفره فبطل الحفر وأخربت الجعفرية.

وفيها زلزلت بلاد المغرب فتهدّمت الحصون والمنازل والقناطر، ففرّق المتوكل ثلاثة آلاف ألف درهم فيمن أصيب منزله، وزلزلت المدائن وأنطاكية فقتل بها خلق كثير وسقط منها ألف وخمسمائة دار، وسقط من سورها نيّف وتسعون برجّا، وسمعوا أصواتًا هائلة لا يحسنون وصفها، وتقطّع جبلها الأقرع وسقط في البحر، وهاج البحر ذلك اليوم وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن، وغار منها نهر على فرسخ ما علم أين ذهب؛ وسمع أهل تنيس صيحة هائلة فمات منها خلق كثير؛ وزلزلت ديار الجزيرة والثغور وطرسوس (٢) وأذنة (٣) والشام، وهلك أهل اللاذقية وجبلة إلا اليسير.

وحجّ بالناس محمد بن سليمان.

#### ودخلت سنة ست وأربعين ومائتين.

في هذه السنة كانت للمسلمين غزوات في الروم برًا وبحرًا، فغزا الفضل بن قارن في البحر في عشرين مركبًا، فافتتح حصن أنطاكية؛ وفيها كان الفداء على يد علي بن يحيى الأرمني، ففودي بألفين وثلاثمائة وسبعة وستين نفسًا. وفيها ورد الخبر أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة الدهاقين مطرت دمًا عبيطًا (١٤).

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي.

<sup>(</sup>۱) الماحوزة: موضع قرب سامراء، فيه بنى المعتصم قصره الجعفري. كما ورد في معجم ياقوت.

<sup>(</sup>٢) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.

<sup>(</sup>٣) أذنة: موضع في جبل شرقيه. . . وأذنة أيضًا: بل من الثغور قرب المصيصة.

<sup>(</sup>٤) الدم العبيط: الطريّ.

ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين.

## ذكر مقتل أبي الفضل المتوكل على الله

كان مقتله في ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوّال من هذه السنة، وكان سبب مقتله أنّه أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع بأصفهان والجبل، وأقطعها للفتح بن خاقان فكتبت وصارت إلى الخاتم، فبلغ ذلك وصيفًا، وكان المتوكل أراد أن يصلَّى بالناس أول جمعة في شهر رمضان، وشاع ذلك وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص وكلامه إذا ركب، فلما أراد الركوب للصلاة قال له عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان: يا أمير المؤمنين \_ إن الناس قد كثروا من أهل بيتك وغيرهم، فبعض متظلم وبعض يطلب حاجة، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بعض ولاة العهد بالصلاة فليفعل \_ فأمر المنتصر، فلما نهض للركوب قالا له: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تأمر المعتز بالصلاة لتشرفه بذلك، فأمر المعتز فصلّى بالناس، فلما فرغ من الصلاة قاما إليه فقبّلا يديه ورجليه، وانصرف المعتز في موكب الخلافة حتى دخل على أبيه، فأثنوا عليه خيرًا فسره ذلك، ووجد المنتصر له أمرًا عظيمًا، فلما كان عيد الفطر قال المتوكل مروا المنتصر فليصل بالناس، فقال له عبيد الله: قد كان الناس يتطلعون إلى رؤية أمير المؤمنين واجتمعوا لذلك، ولا نأمن إن هو لم يركب اليوم أن يرجف(١) الناس بعلَّته، فإن رأى أمير المؤمنين أن يسرّ الأولياء ويكبت الأعداء بركوبه فعل ـ فركب، وقد صفّ له الناس نحو أربعة أميال وترجّلوا بين يديه، فصلَّى ورجع وأخذ حفنة من تراب فوضعها على رأسه، وقال: إنى رأيت كثرة هذا الجمع وأنّهم تحت يدى فأحببت أن أتواضع لله، فلما كان اليوم الثالث افتصد واشتهى لحم جزور فأكله، وسرّ في ذلك اليوم، ودعا الندماء والمغنين فحضروا، وأخذ في الشرب واللهو، ولهج(٢) بأن يقول: أنا ـ والله ـ مفارقكم عن قليل، ولم يزل في سروره ولهوه إلى الليل.

وعزم المتوكل والفتح أن يفتكا بكرة غد بالمنتصر ووصيف وبغا وغيرهم من قوّاد الأتراك، هذا والمنتصر قد واعد الأتراك على قتل أبيه المتوكل، وكان ذلك لأمور: منها أن المتوكل قد عبث بالمنتصر مرة يشتمه ومرة يسقيه فوق طاقته، ومرة يأمر بصفعه، ومرة يتهدّده بالقتل؛ ثم قال للفتح: برئت من الله ومن قرابتي من

<sup>(</sup>١) رجف الناس: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن.

<sup>(</sup>٢) لهج بالأمر: أولع به وثابر عليه واعتاده.

رسول الله إن لم تلطمه، فقام إليه فلطمه مرتين: يمر بيده على قفاه، ثم قال لمن حضره: اشهدوا عليّ جميعًا أتي خلعت المستعجل يعني المنتصر، والتفت إليه وقال: سميتك المنتصر فسمّاك الناس للحمقك المنتظر، ثم صرت الآن المستعجل، فقال المنتصر: لو أمرت بضرب عنقي لكان أسهل عليّ ممّا تفعل بي، فقال: اسقوه، ثم أمر بالعشاء فأحضر في جوف الليل فخرج المنتصر من عنده، وأخذ بيد زرافة الحاجب وقال له: امض معي، فقال: إن أمير المؤمنين لم يقم، فقال: إنّه أخذ منه الشراب، والساعة يخرج بغا والندماء، وأخذ المنتصر يشغل زرافة بالحديث حتى التهي به إلى حجرة، وأكلوا طعامًا، فما لبنا أن سمعا صيحة وصراخا فقاما، فإذا بغا قد لقي المنتصر فقال له: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، قد مات أمير المؤمنين المتوكل، فجلس المنتصر وأمر بالباب الذي فيه المتوكل فأغلق وأغلقت الأبواب، وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل.

### وأما كيفية قتل المتوكل

فإنّه لما خرج المنتصر وأحضرت المائدة وأكل المتوكل والندماء ورفعت المائدة دخل بغا الصغير الشرابي إلى المجلس، وأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم، فقال له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم، فقال: إنّ أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة ألا أترك أحدًا \_ وقد شرب أربعة عشر رطلاً، وحرم أمير المؤمنين خلف الستارة، فأخرجهم ولم يبق إلا الفتح وعثعث وأربعة من خدم الخاصة وأبو أحمد بن المتوكل، وكان بغا قد أغلق سائر الأبواب إلا باب الشط، ومنه دخل القوم الذين قتلوه، فلما دخلوا بصر بهم أبو أحمد فقال: ما هذا يا سقل!! وإذا سيوف مسللة، فرفع المتوكل رأسه فرآهم فقال: يا بغا ما هذا؟ قال: هؤلاء رجال النوبة فرجعوا إلى ورائهم، فقال لهم بغا: يا سقل أنتم مقتولون لا محالة فموتوا كرامًا فرجعوا، فابتدره بَغلُون وضربه على كتفه وأذنه فقدّه، فقال: مهلاً \_ قطع الله يديك، وأراد الوثوب به، واستقبله بيده فضربها فأبانها، وشركه باغر، فقال الفتح: ويلكم!! أمير المؤمنين، ورمى بنفسه على المتوكل فبعجوه بسيوفهم، فصاح الموت وتنحّى فقتلوه، وكان معهم خمسة من ولد وصيف.

قال: ولما قتلوا المتوكل والفتح خرجوا إلى المنتصر فسلّموا عليه بالخلافة، وقاموا على رأس زرافة بالسيوف وقالوا: تبايع فبايع، وأرسل المنتصر إلى وصيف أن الفتح قتل أبي فقتلته، فأحضر في وجوه أصحابك فحضروا وبايعوه، وكان عبيد الله بن

يحيى في حجرته وبين يديه جعفر بن حامد، فلما علم بقتل المتوكل خرج فيمن معه وكسر ثلاثة أبواب، وخرج إلى الشط وركب في زورق فأتى منزل المعتز فسأل عنه فلم يصادفه، فقال: إنّا لله وإنا إليه راجعون \_ قتل نفسه وقتلني، واجتمع إلى عبيد الله أصحابه في غداة يوم الأربعاء، فكانوا زهاء عشرة آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفًا، فقالوا: إنما اصطنعتنا لمثل هذا اليوم، فمرنا بأمرك وأذن لنا أن نميل على القوم فنقتل المنتصر ومن معه، فأبى ذلك وقال: إنّ المعتز في أيديهم.

وحكى عن على بن يحيى قال: كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتابًا من كتب الملاحم، فوقفت على موضع فيه أن الخليفة العاشر من بني العباس يقتل في مجلسه فتوقفت عن القراءة فقال: ما لك؟ قلت خير، قال: لا بدّ أن تقرأ فقرأت فوجم لذلك، وقال: يا ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟! فقلت: أخوك الواثق هو العاشر وما كل هذا يصح، قال: وكيف يكون العاشر؟ فذكرت الخلفاء وعددت منهم إبراهيم بن المهدي فطابت نفسه.

قال: وفسّر عليّ يومًا منامًا فقال: رأيت دابّة تكلّمني والله لو كانت بين ألف دابّة ميّزتها، فجرى على خاطري قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابّةُ مِنَ اللهُ اللهُ تَكُلّم، يدل على أن الله الأرّضِ ثُكِلّمُهُمْ ﴾ [النمل: ٨٢]، ثم قلت: الدابّة عجماء لا تتكلّم، يدل على أن الله يفتح عليك ما لم يقدر غيرك على فتحه، فلما كان بعد شهر أهديت له هدايا فرأى فيها دابّة، فقال لي: هذه والله تلك الدابّة، فقتل بعد أيام.

وقال أبو الوارث قاضي نصيبين (۱): رأيت في النوم قائلاً يقول: [من البسيط] يا نائم العين في جثمان يقظان ما بال عينك لا تبكي بتهتان أما رأيت صروف الدهر ما فعلت بالهاشميّ وبالفتح بن خاقان (۲)

فأتى البريد بعد ثلاثة أيام بقتلهما. قال وكان عمره نحوًا من أربعين سنة، ومدة خلافته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة أيام، ولما مات دفن بالقصر الجعفري، وصلّى عليه ابنه المنتصر. وكان مربوعًا أسمر خفيف العارضين نحيفًا، ونقش خاتمه:

<sup>(</sup>١) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي قراها أربعون ألف بستان... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الفتح بن خاقان: هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسي الإشبيلي صاحب كتاب «قلائد العميان» الذي جمع فيه من شعراء المغرب طائفة كثيرة، وتكلم على ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارة وألطف إشارة.. وله أيضًا «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس»... (وفيات الأعيان ٢٣:٤).

على إلاهي اتكالي. أولاده: المنتصر وموسى الأحدب والمعز والمعتز والمؤيد وطلحة الموفق وإسماعيل والمعتمد وغيرهم. وزراؤه: محمد بن عبد الملك الزيات ثم محمد بن الفضل الجَرْجَرَائِي ثم عبيد الله بن يحيى بن خاقان. حجّابه: وصيف التركي ثم محمد بن عاصم ثم يعقوب بن قوصرة ثم المَرْزُبَان ثم إبراهيم بن الحسن بن سهل وغيره. قضاته: أحمد بن أبي دؤاد ثم يحيى بن أكثم ثم جعفر بن عبد الواحد العباسي. الأمراء بمصر: هرثمة بن النضر من قبل إيتاخ ثم ابنه حاتم ثم علي بن يحيى الأرمّني ثم ردّت مصر إلى محمد المنتصر، فاستخلف إسحاق بن يحيى بن معاذ ثم عبد الواحد بن يحيى ابن عم طاهر بن الحسين ثم عنبسة بن إسحاق الضبّي معاذ ثم عبد الله. القضاة بها: محمد بن أبي الليث ثم الحارث بن مسكين ثم القاضى بَكّار بن قتيبة.

### ذكر خلافة المنتصر بالله

هو أبو جعفر محمد بن المتوكل أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأمه أم ولد رومية اسمها حبشية، وهو الحادي عشر من الخلفاء العباسيين بويع له على ما ذكرناه في ليلة قتل المتوكل، قال: ولما أصبح في يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين حضر الناس من القوّاد والكتّاب والوجوه والشاكرية والجند وغيرهم إلى الجعفرية، فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتابًا عن المنتصر، أن الفتح بن خاقان قتل المتوكل فقتلته به فبايع الناس، وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان فبايع.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي.

ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين.

### ذكر خلع المعتز والمؤيد

قال: ولما استقامت الأمور للمنتصر قال أحمد بن الخصيب لوصيف وبغا إنّا لا نأمن الحدثان، وأن يموت أمير المؤمنين فيلي المعتز الخلافة فلا يبقى منّا باقية، والرأي أن نعمل في خلع المعتز والمؤيد، فجد الأتراك في ذلك وألحّوا على المنتصر، وقالوا نخلعهما من الخلافة ونبايع لابنك عبد الوهاب فأجابهم، وأحضر المعتز والمؤيّد بعد أربعين يومًا من خلافته، وجعلا في دار وجاءت الرسل إليهما بالخلع، فأجاب المؤيّد وامتنع المعتز وقال: إن أردتم القتل فشأنكم، فأخبروا المنتصر

بقوله ثم عادوا بغلظة وشدة وأخذوا المعتز بعنف، وأدخلوه بيتًا فدخل إليه المؤيّد، وقال له: ويلك يا جاهل، إنّهم نالوا من أبيك \_ وهو هو \_ ما نالوا، ثم تمتنع عليهم؟ اخلع ولا تراجعهم وإن كان في سابق علم الله أن تلى لتلين، فقال أفعل، فخرج المؤيّد وقال: قد أجاب إلى الخلع، فمضوا وأعلموا المنتصر وعادوا ومعهم كاتب، فجلس وقال للمعتز: اكتب بخطُّك خلعك، فقال المؤيد: هات قرطاسك ـ إمل ما شئت، فأملى عليه كتابًا إلى المنتصر يعلمه فيه ضعفه عن هذا الأمر، وأنّه لا يحلّ له أن يأثم المتوكل بسببه، إذ لم يكن موضعًا له، ويسأله الخلع ويعلمه أنه قد خلع نفسه وأحلُّ الناس من بيعته ـ فكتب ذلك، وقال للمعتز: اكتب فأبي فأعاد عليه فكتب، وخرج الكاتب عنهما ثم دعاهما المنتصر، فدخلا عليه فأجلسهما، وقال: هذا كتابكما؟ قالا: نعم يا أمير المؤمنين، فقال لهما \_ والأتراك قيام \_ أترياني خلعتكما طمعًا في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له؟ لا \_ والله \_ ما طمعت في ذلك ساعة قط، وإذا لم يكن لي في ذلك طمع فوالله لئن يليها بنو أبي أحب إليّ من أن يليها بنو عمى، ولكنّ هؤلاء ـ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم عنده وقاعد ـ وقد ألحُوا في خلعكما ـ فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة، فيأتي عليكما فما ترياني صانعًا؟ أقتله فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم، فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل فقبّلا يده وضمّهما، ثم أشهدا على أنفسهما القضاة وبني هاشم والقواد ووجوه الناس بالخلع، وكتب بذلك المنتصر إلى محمد بن طاهر وغيره.

## ذكر وفاة المنتصر بالله

كانت وفاته يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين، وقيل يوم الأحد وهو لخمس خلون منه. وكانت علّته الذبحة في حلقه، أخذته يوم الخميس لخمس بقين من شهر ربيع الأول، وقيل كانت علّته من ورم في معدته ثم صعد إلى فؤاده فمات، وقيل إنّه وجد حرارة فدعا بعض أطبائه، ففصده بمبضع مسموم فمات، وانصرف الطبيب إلى منزله وقد وجد حرارة، فدعا تلميذًا له ليفصده، ووضع مباضعه بين يديه ليتخيّر أجودها، فأخذ ذلك المبضع المسموم - وقد نسيه الطبيب - ففصده به، فلما فرغ نظر إليه فعرفه، فأيقن بالهلاك ووصّى من ساعته ومات، وقيل غير ذلك.

قال: ولما أفضت الخلافة إليه كان كثير من الناس يقولون: إنما مدة خلافته ستة أشهر ـ مدة شيرويه بن كسرى قاتل أبيه، يقولها الخاصة والعامة. وقيل إنّ المنتصر رأى

في منامه رؤيا فانتبه وهو يبكي وينتحب، فسمعه عبد الله بن عمر البازيار فأتاه، فسأله عن سبب بكائه فقال: رأيت فيما يرى النائم المتوكل قد جاءني وهو يقول: ويحك يا محمد: قتلتني وظلمتني وغبنتني خلافتي، والله لا متّعت بها أبدًا إلا أيامًا يسيرة، ثم مصيرك إلى النار، فقال له عبد الله: هذه رؤيا وهي تصدق وتكذب، بل يعمّرك الله ويسرك، ادع بالنبيذ وخذ في اللهو ولا تعبأ بها، ففعل ذلك ولم يزل منكسرًا حتى مات. وروى أبو الفرج بن الجوزي بسنده عن على بن يحيى المنجم قال: جلس المنتصر بالله في مجلس كان أمر أن يفرش له، وكان في بعض البسط دائرة كبيرة، فيها مثال فرس وعليه راكب وعلى رأسه تاج، وحوالى الدائرة كتابة بالفارسية، فلما جلس المنتصر وجلس الندماء ووقف على رأسه وجوه الموالي والقواد نظر إلى تلك الدائرة وإلى الكتابة التي حولها، فقال لبغا: إيش هذا الكتاب؟ فقال: لا أعلم يا سيدي، فسأل من حضر من الندماء، فلم يحسن أحد أن يقرأه، فالتفت إلى وصيف وقال: احضر لي من يقرأه، فأحضر رجلًا فقرأ الكتابة وقطب، فقال له المنتصر: ما هو؟ فقال له: يا أمير المؤمنين ليس له معنى، فألحّ عليه وغضب، فقال: يقول ـ أنا شيرويه بن كسرى بن هرمز قتلت أبي فلم أمتّع بالملك إلا ستة أشهر، فتغيّر وجه المنتصر وقام عن مجلسه إلى النساء، فلم يمكث إلا ستة أشهر ومات. وكانت خلافته ستة أشهر ويومين، وقيل ستة أشهر سواء، وعمره خمس وعشرون سنة وستة أشهر، وقيل أربع وعشرون سنة، ووفاته بسامرا. ولما حضرته الوفاة أنشد: [من الطويل]

فما فرحت نفسي بدنيًا أخذتها ولكن إلى الربّ الكريم أصيرُ

وصلّى عليه أحمد بن المعتصم. وكان مربوعًا أسمر أعين حسن الوجه ذا شهامة وشدّة. وكان له أربعة أولاد ذكور. وزيره: أحمد بن الخصيب. حجابه: وصيف ثم بغائم ابن المرزبان ثم أوتامش. قاضيه: جعفر العباسي. أمير مصر: يزيد بن عبد الله. قاضيها: بكّار.

## ذكر خلافة المُسْتَعِين بالله

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيد، وأمه أم ولد اسمها مُخارق، وهو الثاني عشر من الخلفاء العباسيين، بويع له يوم الاثنين لأربع وقيل لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين، وكان سبب بيعته أنه لما مات المنتصر اجتمع الموالي في الهاروني من الغد، وفيهم بغا الكبير وبغا الصغير وأوتامش وغيرهم، واستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسنية على أن يرضوا بمن رضي به

بغا الكبير وبغا الصغير وأوتامش، وذلك برأي أحمد بن الخصيب فحلفوا، وتشاوروا فأجمعوا على أحمد بن محمد بن المعتصم فبايعوه، وهو ابن ثمان وعشرين سنة، وكان ذلك في ليلة الاثنين، فلما أصبح صار إلى دار العامة في زي الخلفاء، وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس، واستوزر أوتامش، واستكتب أحمد بن الخصيب.

وحضر أصحاب المراتب من العباسيين والطالبيين وغيرهم، فبينما هو كذلك إذ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق، وإذا نحو خمسين فارسًا ذكروا أتهم أصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر، ومعهم غيرهم من أخلاط الناس والغوغاء والسوقة، فشهروا السلاح وصاحوا: معتزيا منصور، وتحرّك من على باب العامة من المبيّضة والشاكرية وكثروا، فحمل عليهم المغاربة وبعض الأشروسنية فهزموهم حتى أدخلوهم درب زرافة، ثم نشبت الحرب بينهم فقتل جماعة، وانصرف الأتراك بعد ثلاث ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن حضر من الهاشميين وغيرهم. قال: ولما دخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة انتهبوا الخزانة التي فيها السلاح، فأتاهم بغا الصغير في جماعة فأجلوهم عن الخزانة، وقتلوا منهم عدة وكثر القتل من الفريقين، وتحرّك أهل السجن بسامرًا فهرب منهم جماعة، ثم وضع العطاء على البيعة وبعث بكتاب البيعة السجن بسامرًا فهرب منهم جماعة، ثم وضع العطاء على البيعة وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر، فبايع له هو والناس ببغداد.

وفي هذه السنة ورد على المستعين الخبر بوفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان في شهر رجب، فعقد لابنه محمد بن طاهر على خراسان ولمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق، وجعل إليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد وأفرده به. وفيها مات بغا الكبير فعقد لابنه موسى بن بغا على أعمال أبيه كلها؛ وفيها خرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحج، فوجه خلفه ينفيه إلى برقة (١١) ومنعه من الحج؛ وفيها ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع مالهما، وأشهد عليهما القضاة والفقهاء، وترك للمعتز ما يتحصل منه في السنة عشرين ألف دينار وللمؤيد ما يتحصل منه في السنة خمسة آلاف دينار، وجعلا في حجرة في الجوسق (٢) ووكل بهما، وكان الأتراك أرادوا قتلهما حين شغب الغوغاء، فمنعهم أحمد بن الخصيب وأشار بحبسهما فحبسوهما. وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جُمادى الآخرة،

<sup>(</sup>۱) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها أنطابلس... وبرقة أيضًا: من قرى قم من نواحي الجبل... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الجوسق: القصر الصغير، والجوسق أيضًا: الحصن.

واستصفوا ماله ومال ولده ونفي إلى إقريطش<sup>(۱)</sup>. وفيها شغب أهل حمص على عاملهم كيدر فأخرجوه، فوجه إليهم الفضل بن قارن فقتل منهم خلقًا كثيرًا، وحمل مائة من أعيانهم إلى سامرًا. وفيها عقد المستعين لأوتامش على مصر والمغرب واتخذه وزيرًا، وعقد لبغا الشرابي على حلوان وماسَبْذَان ومِهْرَجَا نقُذَق. وجعل المستعين شاهك الخادك على داره وكراعه (۲) وحرمه وخاصة أموره، وقدّمه هو وأوتامش على جميع الناس.

وحجّ بالناس محمد بن سليمان.

ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتين.

### ذكر الفتنة ببغداد

في هذه السنة شغب الجند الشاكرية ببغداد غضبًا على الأتراك، لتمكّنهم وقتلهم المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين، يقتلون من شاؤوا من الخلفاء ويستخلفون من أحبوا من غير نظر للمسلمين، فاجتمعت العامة بالصراخ ببغداد والنداء بالنفير، وانضم الأبناء والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق وذلك في أول صفر، ففتحوا السجون وأخرجوا من فيها وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا الآخر، وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابني هارون كاتبي محمد بن عبد الله، ثم أخرج أهل اليسار من بغداد وسامرا أموالاً كثيرة وفرقوها فيمن نهض إلى الثغور، وأقبلت العامة من نواحي الجبال وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم، فلم يأمر الخليفة في ذلك بشيء ولا بتوجيه عسكر، وكانا قتلا في وكان قيام هؤلاء غضبًا لقتل عمر بن عبيد الله وعلي بن يحيى الأرمني، وكانا قتلا في غزو الروم.

وفيها في شهر ربيع الأول وثب نفر من الناس بسامرًا لا يدري من هم، ففتحوا السجن وأخرجوا من فيه فبعث في طلبهم جماعة من الموالي، فوثب العامة بهم فهزموهم، فركب بغا وأوتامش ووصيف وعامة الأتراك فقتلوا من العامة جماعة، فرمي وصيف بحجر فأمر بإحراق ذلك المكان. وانتهبت المغاربة منازل جماعة من العامة ثم سكن ذلك في آخر النهار.

 <sup>(</sup>١) إقريطش: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من إفريقية لوبيا، وهي جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى.

<sup>(</sup>٢) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.

## ذكر قتل أوتَامِش الوزير

كان مقتله في هذه السنة، وسبب ذلك أن المستعين كان أطلق يد والدته ويد أوتامش ويد شَاهك في بيوت الأموال، وأباحهم فعل ما أرادوا فكانوا يقتسمون ما يرد من الآفاق من الأموال، وأخذ أوتامش أكثر ما في بيوت الأموال، وكان العباس بن المستعين في حجره فكان يأخذ له ما فضل عن هؤلاء الثلاثة من الأموال يصرفه في نفقاته، ووصيف وبغا بمعزل عن ذلك فغضبا، وأغريا الموالي بأوتامش وأحكما أمره، فاجتمعت الأتراك والفراغنة عليه وعسكروا في شهر ربيع الآخر، وأتوا الجوسق - وهو فيه مع المستعين - فأراد الهرب فلم يمكنه، واستجار بالمستعين فلم يجره، وأقاموا على ذلك يومين، ثم دخلوا الجوسق فأخذوه وقتلوه، وقتلوا كاتبه ابن القاسم، ونهبت دور أوتامش فأخذوا منها أموالاً جمة ومتاعًا وغير ذلك.

واستوزر المستعين بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد، وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج، وولاّه عيسى بن فرُّخانشاه، وولى وصيفًا الأهواز، وبغا الصغير فلسطين، ثم غضب بغا على أبي صالح فهرب إلى بغداد، واستوزر المستعين محمد بن الفضل الجرجرائي.

وحبِّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام.

#### ودخلت سنة خمسين ومائتين.

في هذه السنة ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن غلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة، وفتح السجون وأخرج من فيها وكثر جمعه، وكان من أخباره وقتله ما نذكره في أخبار آل أبي طالب. وفيها كان ابتداء الدولة العلوية بطبرستان، بظهور الحسن بن زيد العلوي على ما نذكره في أخبارهم أيضًا إن شاء الله تعالى.

وفيها وثب أهل حمص وقوم من كلب على عاملهم ـ الفضل بن قارن أخي مازيار بن قارن فقتلوه، فوجه المستعين موسى بن بغا الكبير، فلقيه أهلها فيما بين حمص والرّستن<sup>(۱)</sup> وحاربوه، فهزمهم وافتتح حمص وقتل من أهلها مقتلة عظيمة، وأحرقها وأسر جماعة من أعيانها.

وحجّ بالناس في هذه السنة جعفر بن الفضل والي مكة.

<sup>(</sup>۱) الرستن: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: بليدة قديمة كانت على نهر الميماس، وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي الذي يمر قدام حماة، والرستن بين حماة وحمص في نصف الطريق بها آثار باقية إلى الآن تدل على جلالتها. . . (معجم البلدان).

ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين.

# ذكر قتل بَاغِر التركي

في هذه السنة قتل باغر التركي، قتله بغا ووصيف، وسبب ذلك أنه أحد قتلة المتوكل على ما ذكرناه، فزيد في أرزاقه فكان مما أقطع قرى بسواد الكوفة، فتضمنها رجل من أهل بَارُوسَما(١) بألفي دينار، فوثب رجل من أهل تلك الناحية يقال له ابن مارمة بوكيل لباغر، فتناوله فحبس ابن مارمة وقيّد، ثم تخلّص وسار إلى سامرا فلقي دُلِّيل بن يعقوب النصراني وهو يومئذ صاحب أمر بغا الشرابي، وكان صديقًا له وكان باغر أحد قواد بغا، فمنعه دُلَيل من ظلم أحمد بن مارمه وانتصف له منه، فغضب باغر وباين دليلًا، وكان باغر شجاعًا يتقيه بغا وغيره، فحضر عند بغا في ذي الحجة سنة خمسين وهو سكران، وبغا في الحمّام فدخل عليه وقال: ما من قَتْل دُلَيْلِ بُدّ، فقال له بغا: لو أردت ولدي ما منعتك منه ولكن اصبر فإنّ أمور الخلافة بيد دليل، فإذا أقمتُ غيره افعل ما تريد، وأمر بغا دليلًا ألا يركب وأقام في كتابته غيره، يوهم باغر أنه قد عزله فسكن باغر، ثم أصلح بغا بينهما وباغر يتهدده. قال: ولزم باغر خدمة المستعين فثقل عليه، فلما كان نوبة بغا في منزله قال المستعين: أي شيء كان إلى إيتاخ من الخدمة، فأخبره وصيف، فقال: ينبغي أن يجعل ذلك إلى باغر، فسمع دليل ذلك فركب إلى بغا، فقال له: أنت في بيتك وهو في تدبير غيرك ـ وإذا عزلت قتلت، فركب بغا إلى دار الخليفة في يومه، وقال لوصيف: أردت أن تعزلني، فحلف أنَّه ما علم ما أراد الخليفة، واتفقا على إخراج باغر من الدار وحلفا على ذلك، ودبَّرا في الحيلة عليه ـ فأرجفوا له أنّه يؤمّر ويخلع عليه، ويكون في موضع بغا ووصيف، فأحسّ باغر بالشر فجمع إليه الجماعة الذين كانوا وافقوه على قتل المتوكل وغيرهم، فجدَّد العهد عليهم في قتل المستعين وبغا ووصيف، وقال: نبايع علي بن المعتصم أو ابن الواثق ويكون الأمر لنا كما هو لهذين، فأجابوه إلى ذلك وانتهي الخبر إلى المستعين، فبعث إلى بغا ووصيف وقال لهما: أنتما جعلتماني خليفة ثم تريدان قتلي، فحلفا أنهما ما علما بشيء فأعلمهما الخبر، فاتفق رأيهم على أخذ باغر ورجلين من الأتراك وحبسهم، وطلبوه فأقبل في عدة فعُدل به إلى حمام وحبس فيه، فبلغ الأتراك الخبر فوثبوا على إسطبل الخليفة فانتهبوه، وركبوا ما فيه وحضروا إلى باب الجوسق بالسلاح، فأمر بغا ووصيف بقتل باغر فقتل.

<sup>(</sup>۱) باروسما: الواو والسين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما السفلي من كورة الأستان الأوسط.

## ذكر مسير المستعين إلى بغداد

قال: ولما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك أقاموا على ما هم عليه، فانحدر المستعين وبغا ووصيف وشاهك الخادم وأحمد بن صالح ودليل إلى بغداد في حرّاقة (۱)، وركب جماعة من قواد الأتراك إلى أصحاب باغر، فسألوهم الانصراف فلم يفعلوا، فلما علموا بانحدار المستعين ومن معه ندموا، ثم قصدوا دار دليل ودور أهله وجيرانه فنهبوها، حتى صاروا إلى أخذ الخشب. قال: ومنع الناس الأتراك من الانحدار إلى بغداد، فأخذوا ملاحًا قد أكرى سفينته فصلبوه على دقلها (۲)، فامتنع أصحاب السفن؛ ووصل المستعين إلى بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة، فنزل على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره، ثم وافى القواد بغداد سوى جعفر الخياط وسليمان بن يحيى بن معاذ، وقدمها جلة الكتّاب والعمال وبنو هاشم وجماعة من أصحاب بغا ووصيف، وبايع أولئك للمعتز وحاصروا بغداد، وكان من خلع المستعين وقتله ما نذكره في أخبار المعتز إن شاء الله تعالى.

## ذكر البيعة للمعتز بالله

هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأمه أم ولد اسمها قبيحة، وهو الثالث عشر من الخلفاء العباسيين، بويع له البيعة الأولى في هذه السنة ثم بويع له البيعة العامة ببغداد لأربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين، بعد خلع المستعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

قال: وكان سبب البيعة له أن المستعين لما استقر ببغداد أتاه جماعة من قواد الأتراك، ودخلوا عليه وألقوا نفوسهم بين يديه، وجعلوا مناطقهم في أعناقهم وسألوه الصفح عنهم، فوبخهم وسبهم ثم عادوا سألوه وتضرّعوا له، فقال: قد رضيت عنكم وعفوت، فقال له أحدهم - واسمه بايِكباك -: إن كنت قد رضيت فقم فاركب معنا إلى سامرا، فإن الأتراك ينتظرونك، فأمر محمد بن عبد الله بعض أصحابه فضربه، وقال له محمد: هكذا يقال لأمير المؤمنين - قم فاركب معنا!! فضحك المستعين وقال: هؤلاء قوم عجم لا يعرفون حدود الكلام، ثم قال لهم المستعين: ارجعوا إلى سامرا فإنّ

<sup>(</sup>١) الحراقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. والحراقة: سفينة خفيفة المر.

<sup>(</sup>٢) الدَّقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة مدّ عليها الشراع؛ وتسميه البحرية الصاري.

أرزاقكم دارة عليكم، وأنظر أنا في أمري فرجعوا آيسين منه، وأغضبهم ما كان من محمد بن عبد الله، وأخبروا من وراءهم خبرهم وزادوا وحرفوا فأجمعوا على إخراج المعتز وكان هو والمؤيد في حبس الجوسق، وعليهم من يحفظهم، فأخرجوا المعتز من الحبس وأخذوا من شعره - وكان قد كثر، وبايعوا له بالخلافة، فأمر للناس برزق عشرة أشهر للبيعة، فلم يوف المال فأعطوا شهرين لقلة المال عندهم، وكان المستعين خلف بسامرا في بيت المال خمسمائة ألف دينار، وفي بيت مال أم المستعين ما قيمته ألف ألف دينار، وفي بيت مال أم المستعين ما قيمته فيمن أحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه النقرس (۱۱)، فجيء به في محقة فامتنع من البيعة، وقال للمعتز: خرجت إلينا طائعًا فخلعتها، وزعمت أنك لا تقوم بها، فقال المعتز: أكرهت على ذلك وخفت السيف، فقال: ما علمنا بإكراهك، وقد بايعنا هذا الرجل فتريد أن نطلق نساءنا ونخرج من أموالنا؟! ولا ندري ما يكون، إن تركتني الرجل فتريد أن نطلق نساءنا ونخرج من أموالنا؟! ولا ندري ما يكون، إن تركتني حتى يجتمع الناس وإلا فهذا السيف، فتركه المعتز، وكان ممّن بايع إبراهيم بن الديرج وعَتَّاب بن عتَّاب، فأما عتَّاب فهرب إلى بغداد، وأما الديرج فأقر على الشرطة واستعمل على الدواوين وبيت المال وعلى الكتابة وغير ذلك.

قال: ولما وصل خبر بيعة المعتز إلى محمد بن عبد الله أمر بقطع الميرة عن أهل سامرا، وكتب إلى مالك بن طوق في المسير إلى بغداد هو وأهل بيته وجنده، وكتب إلى نَجُوبَة بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع، وإلى سليمان بن عمران الموصلي في منع السفن والميرة عن سامرا، وأمر المستعين محمد بن عبد الله بتحصين بغداد، فتقدم في ذلك فأدير عليها السور، وأمر بحفر الخنادق من الجانبين، وجعل على كل باب قائدًا، فبلغت النفقة على ذلك ثلاثمائة ألف وثلاثين ألف دينار، ونصبت المجانيق والعرادات (٢) على الأبواب وشحن الأسوار، وفرض فرضًا للعيارين (٣) ببغداد وجعل عليهم عريفًا، وعمل لهم تراسًا من البواري (٤) المقيرة، وأعطاهم المخالي ليجعلوا فيها الحجارة للرمي، وفرض أيضًا لقوم من خراسان قدموا حجاجًا، وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكل بلد وموضع أن يحملوا الخراج إلى

<sup>(</sup>۱) النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر، وهو ما كان يسمى: داء الملوك.

<sup>(</sup>٢) العرادة: آلة من آلات الحرب القديمة، وهي منجنيق صغير.

<sup>(</sup>٣) العيار: الكثير الذهاب والمجيء في الأرض.

<sup>(</sup>٤) البواري: جمع البارياء: أي الحصير.

بغداد، وكتب إلى الجند والأتراك الذين بسامرا بنقض بيعة المعتز ـ مراجعة الوفاء له، وذكر أياديه عندهم ونهاهم عن النكث؛ وجرت بين المعتز ومحمد بن عبد الله مكاتبات ومراسلات، فالمعتز يدعوه إلى بيعته ويذكره بما كان المتوكل أخذ عليه من البيعة بعد المنتصر، ومحمد يدعو المعتز إلى الرجوع إلى طاعة المستعين، واحتج كل منهما على صاحبه. قال: وكتب كل من المعتز والمستعين إلى موسى بن بغا يدعوه إلى نفسه، وكان بأطراف الشام فانصرف إلى المعتز وصار معه، وقدم عبد الله بن بغا الصغير من سامرا إلى المستعين وكان قد تخلف بعد أبيه، فاعتذر وقال لأبيه: إنما جئت لأموت تحت ركابك، فأقام ببغداد أيامًا ثم هرب إلى سامرا، واعتذر إلى المعتز وقال: إنما صرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وآتيك بها، فقبل عذره وردّه إلى خدمته، وورد الحسن بن الأفشين بغداد فخلع عليه المستعين، وضمّ إليه جماعة من الأشروسنية وغيرهم.

#### ذكر حصار المستعين ببغداد

قال: ثم عقد المعتز لأخيه أحمد بن المتوكل وهو الموفق لسبع بقين من المحرم على حرب المستعين ومحمد بن عبد الله، وضم إليه الجيش وجعل إليه الأمور كلها، وجعل التدبير إلى كلباتكين التركي، فسار في خمسين ألفًا من الأتراك والفراغنة وألفين من المغاربة، ونزل بباب الشماسية (١) لسبع خلون من صفر، فراسله المستعين في الكف عن القتال، وبذل له الأموال وأن يكون المعتز ولي عهده، فأبى أبو أحمد ذلك فأمر المستعين عساكره ألا يبدؤوا بقتال، قال: وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم بل ادفعوهم، قال: ثم تقدم الأتراك إلى باب الشماسية، فخرج إليهم الحسين بن إسماعيل فاقتتلوا، فقتل من الفريقين وجرح ـ وانهزم أهل بغداد، وسيّر الأتراك رؤوس القتلى إلى سامرا، ووجّه المعتز عسكرًا من الجانب الغربي فساروا إلى قطربل (٢) لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فأخر إليهم محمد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) الشماسية: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ثم سين مهملة: وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى بغداد، وإليها ينسب باب الشماسية... والشماسية أيضًا: محلة بدمشق... (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) قطربل: بالضم ثم السكون ثم فتح الراء، وباء موحدة مشددة مضمومة، ولام: اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها الخمر... وقبل: هو اسم لطسوج من طساسيج بغداد أي كورة، فما كان من شرقي الصراة فهو بادوريا وما كان من غربيها فهو قطربل... (معجم البلدان).

طاهر جيشًا فاقتتلوا قتالاً شديدًا كان الظفر لأصحاب المعتز، وكان بين الفريقين عدة وقائع يطول شرحها.

قال: وكان محمد بن عبد الله بن طاهر قائمًا في خدمة المستعين أحسن قيام، فغيّره عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وقال له: إنّ هذا الذي تنصره وتجدّ في أمره هو أشد الناس نفاقًا، وأبدى للمستعين مساوىء كثيرة، فتغيّر محمد بن عبد الله بن طاهر، فلما كان يوم الأضحى صلّى المستعين بالناس، ثم حضر محمد إليه وعنده الفقهاء والقضاة، فقال له: لقد كنت فارقتني على أن تنفُّذ أمري في كل ما أعزم عليه، وخطك عندي بذلك، فقال المستعين: أحضر الرقعة فأحضرها، فإذا فيها ذكر الصلح، وليس فيها ذكر الخلع فقال: نعم امض الصلح، فخرج محمد بن عبد الله بن طاهر إلى ظاهر باب الشماسية، فضرب له مضرب كبير فنزل فيه ومعه جماعة من أصحابه، وجاء أبو أحمد في سمارية فصعد إليه، وتناظروا طويلًا ثم خرجا، فجاء ابن طاهر إلى المستعين فأخبره أنّه بذل له خمسين ألف دينار ويقطع عليه ثلاثين ألف دينار، وعلى أن يكون مقامه بالمدينة يتردد منها إلى مكة ويخلع نفسه من الخلافة، وأن يعطى بغا ولاية الحجاز جميعه، ويولِّي وصيف الجبل وما والاه، ويكون ثلث ما يجبى من المال لمحمد بن عبد الله وجند بغداد، والثلثان للموالي والأتراك، فامتنع المستعين من الإجابة إلى الخلع، وظن أن وصيفًا وبغا معه فكاشفاه، فقال: النطع والسيف. فقال له ابن طاهر: لا بد من خلعها طائعًا أو مكرهًا، فأجاب إلى الخلع وكتب بما أراد لنفسه من الشروط، وذلك لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، وجمع محمد الفقهاء والقضاة وأدخلهم على المستعين وأشهدهم عليه، أنَّه صيّر أمره إلى محمد بن عبد الله، ثم أخذ منه جوهر الخلافة، وبعث ابن طاهر إلى قواده ليوافوه، ومع كل قائد عشرة نفر من أصحابه، فأتوه فمنّاهم، وقال: ما أردت بما فعلت إلا صلاحكم وحقن الدماء، وأمرهم بالخروج إلى المعتز بالشروط التي شرطها للمستعين ولنفسه وقوّاده، ليوقع المعتز عليها بخطه فتوجهوا إلى المعتز فأجاب إلى ما طلبوا، ووقع عليه بخطه وشهدوا على إقراره، وخلع عليهم ووجّه معهم من يأخذ البيعة له على المستعين، وحمل إلى المستعين أمه وعياله بعد أن فتشوا وأخذ ما معهم.

ودخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

# ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله

قال: وخلع المستعين نفسه من الخلافة وبايع للمعتز بالله بن المتوكل وهي البيعة العامة للمعتز، وخطب له ببغداد يوم الجمعة لأربع خلون من المحرم، وأخذ له البيعة على كل من بها. قال: ولما كتب كتاب الشروط دخل محمد بن عبد الله بن

طاهر إلى المستعين ومعه سعيد بن حميد وقد كتب شروط الأمان، فقال: يا أمير المؤمنين ـ قد كتب سعيد كتاب الشروط فأكده غاية التأكيد، فقرأه عليه ليسمعه، فقال المستعين: لا حاجة لي إلى توكيدها، فما القوم بأعلم بالله منك، ولقد أكّدت على نفسك قبلهم فكان ما علمت، فما ردّ محمد شيئًا.

# ذكر أخبار المستعين بعد خلعه وما كان من أمره إلى أن قتل وذكر أولاده وعمّاله ومدة عمره وخلافته

قال: ولما أشهد المستعين على نفسه بالخلع نقل من الرصافة(١) إلى قصر الحسن بن سهل، ومعه عياله وجميع أهله، وأخذ منه البردة والقضيب والخاتم وسيّروا إلى المعتز مع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، ومنع من الخروج إلى مكة فاختار المقام بالبصرة، فقيل له إن البصرة وبيّة، فقال: أهي أوبأ أو ترك الخلافة؟!.

وقال بعض الشعراء في خلع المستعين: [من الكامل]

رقِّعتمُ دنسياكُم فستمزّقتْ بكمُ الحياة تمزُّقًا لا يُرقعُ

خلع الخليفة أحمد بن محمد وسيقتل التالي له أو يُخلعُ وينزول ملك بني أبيه ولايرى أحد بملك منهم يستمتع إيها بني العباس إنّ سبيلكم في قتل أعبدكم سبيلٌ مَهْيعُ (٢)

قال: وسُيّر المستعين إلى واسط، ثم كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بتسليمه إلى سيما الخادم، فكتب محمد إلى الموكلين به بذلك، ثم أرسل أحمد بن طولون في تسليمه فأخذه أحمد، وسار به إلى القَاطُول (٣) فسلّمه إلى سعيد بن صالح، فأدخله سعيد منزله وضربه حتى مات. وقيل بل جعل في رجله حجرًا وألقاه في دجلة، وقيل كان قد حمل معه داية له، فلما أخذه سعيد وضربه صاح وصاحت دايته، فقتل وقتلت معه وحمل رأسه إلى المعتز وهو يلعب الشطرنج، فقيل له: هذا رأس المخلوع، فقال: ضعوه حتى أفرغ من الدست(٤)، فلما فرغ نظر إليه وأمر به فدفن، وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وولاّه معونة البصرة.

<sup>(</sup>١) الرصافة: رصافة الشام: في مواضع كثيرة منها: رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة.

<sup>(</sup>٢) المهيع من الطرق: البيّن.

القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة، وهو نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمر. (٣)

<sup>(</sup>٤) الدست: اللعبة.

قال: وكان مقتل المستعين في آخر شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وعمره إحدى وثلاثون سنة وثلاثة أشهر إلا أيامًا وقيل أكثر، ومدة خلافته إلى أن خلع نفسه ثلاث سنين وسبعة أشهر. ونقش خاتمه: في الاعتبار غنى عن الاختبار. وكان سمينًا صغير العينين كبير اللحية أسودها بوجنته خال أسود، وكان فيه لين وانقياد لأتباعه؛ قال: وسبب تلقيبه بالمستعين أنه لما بويع له بالخلافة قال: أستعين بالله وأفعل. قال: ولم يل الخلافة من لدن المنصور إلى هذا الوقت من لم يكن أبوه خليفة غيره. وذكر ابن مسكويه (۱) في كتاب تجارب الأمم: أن المستعين أخو المتوكل لأبيه، والصحيح أنه ولد أخيه محمد بن المعتصم، وكان له من الأولاد الذكور ستة. وقد ذكرنا وزراءه أثناء دولته. حجابه: أوتامش ثم وصيف ثم بغا. قاضيه: الحسن بن أبي الشوارب الأموي وقيل جعفر بن محمد بن عمار البُرْجُمِي. الأمراء بمصر: يزيد بن عبد الله. قاضيها بكًار بن قتيبة.

نعود إلى الحوادث في أيام المعتز بالله في بقية شهور سنة اثنتين وخمسين.

### ذكر حال وصيف وبغا

قال: وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر في إسقاط اسم بغا ووصيف ومن معهما من الدواوين، فوجه وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حجرها، فكلم المؤيد المعتز في الرضى عن وصيف فرضي عنه، وتكلم أبو أحمد ابن المتوكل في بغا فرضي عنه، وعاد إلى سامرًا وأعادهما المعتز إلى منزلهما من الخدمة، وخلع عليهما وعقد لهما على أعمالهما، وجعل البريد إلى موسى بن بغا الكبير، واستوزر أحمد بن أبى إسرائيل.

وفيها شغب الجند ببغداد على محمد بن عبد الله في طلب أرزاقهم، ففرّق فيهم ألفي دينار، ثم شغبوا مرة ثانية وعسكروا بباب الشماسية وباب حرب، وكانت بينهم وبين أصحاب محمد وقعات، ثم تفرّقوا ورجعوا إلى منازلهم.

<sup>(</sup>۱) ابن مسكويه: هو أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب مسكويه، الخازن، الراذي الأصل، الأصبهاني المسكن (أبو علي) فيلسوف، مؤرخ، أديب، توفي في ٩ صفر سنة ٤٢١هـ بأصبهان. من تصانيفه: الفوز الأكبر، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، ترتيب العادات، أدب العرب والفرس، وتطهير الأعراق في علم الأخلاق... (معجم المؤلفين - كحالة ١٦٨:٢).

## ذكر خلع المؤيد وموته

وفي شهر رجب من هذه السنة خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده، وحبسه هو وأبا أحمد وقيد المؤيد وقيل إنه ضربه أربعين مقرعة، وأخذ خطّه بخلع نفسه، ثم بلغه أن الأتراك يريدون إخراجه فأخرجه من الغد ميتًا، وأوقف القضاة والفقهاء والوجوه عليه، وأنه لا أثر به ولا جراحة، وحمل إلى أمّه ومعه كفنه وأمرت بدفنه، فقيل إنه أدرج في لحاف سمور (١) وأمسك طرفاه حتى مات، وقيل إنّه أقعد في الثلج وجعل على رأسه منه فمات من البرد، وكان ذلك في شهر رجب.

# ذكر الفتنة بين الأتراك والمغاربة

وفي مستهل شهر رجب كانت الفتنة بين الطائفتين، وسببها أن الأتراك وثبوا بعيسى بن فرّخانشاه فضربوه وأخذوا دابته، فاجتمعت المغاربة مع محمد بن راشد ونصر بن سعيد وأخرجوا الأتراك من الجوسق، وقالوا لهم: كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتقيمون وزيرًا، وصار الجوسق وبيت المال في أيدي المغاربة وأخذوا دواب الأتراك، والتقوا هم والمغاربة وأعان الغوغاء والشاكرية المغاربة، فضعف الأتراك وانقادوا، فأصلح جعفر بن عبد الواحد بينهم على أن لا يحدثوا شيئًا، فمكثوا مدة ثم اجتمع الأتراك فقتلوا محمد بن راشد ونصر بن سعيد.

وفيها خرج مُسَاوِر بن عبد الحميد البَجَلِي المَوْصِلِي بالموصل بالبَوَازِيج (٢)، وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. وفيها عقد لعيسى بن الشيخ ـ وهو من ولد جَسَّاس بن مُرَّة ـ عَلى الرملة (٣)، فأنفذ خليفته أبا المغراء إليها فاستولى على فلسطين جميعها، فلما كان من أمر الأتراك بالعراق ما كان تغلّب على دمشق وأعمالها، وقطع ما كان يحمل من الشام إلى الخليفة واستبدّ بالأموال.

وحجّ بالناس محمد بن عيسى.

<sup>(</sup>١) السمور: حيوان ثديي ليلي من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم، يتخذ من جلده فرو ثمين، ويقطن شمالي آسيا.

<sup>(</sup>٢) البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة... وهي من أعمال الموصل.

 <sup>(</sup>٣) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآن، وكانت رباطًا للمسلمين...
(معجم ياقوت).

ودخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

## ذكر قتل وصيف

وفيها قتل وصيف وسبب ذلك أن الأتراك والفراغنة والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهر، فخرج إليهم بغا ووصيف وسيما فكلّمهم فقال لهم: خذوا التراب، ليس عندنا مال، وقال لهم بغا: نعم نسأل أمير المؤمنين، ودخلوا دار إشناس، ومضى سيما وبغا إلى المعتز وبقي وصيف في أيديهم، فقتلوه ونصبوا رأسه على محراك تنور، فجعل المعتز ما كان لوصيف إلى بغا الشَّرَابِي الصغير، وألبسه التاج والوشاحين.

# ذكر وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر ابن الحسين بن مصعب الخزاعي

كانت وفاته في الليلة الرابعة عشر من ذي القعدة، وكانت علّته قروحًا أصابته في حلقه ورأسه فذبحته، ولما اشتد مرضه كتب إلى عمّاله وأصحابه بتفويض ما إليه من الولاية إلى أخيه عبيد الله بن عبد الله، فلما مات تنازع ابنه طاهر وأخوه عبيد الله الصلاة عليه، فصلى عليه ابنه، ثم وجه المعتز بعد ذلك الخلع إلى عبيد الله.

وفيها نفي أبو أحمد بن المتوكل إلى البصرة ثم ردّ إلى بغداد، ونفي علي بن المعتصم إلى واسط ثم ردّ إلى بغداد.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليمان.

وفيها كان ابتداء دولة يعقوب بن الليث الصَفّار وملك هَرَاة (١) وبُوشَنْج (٢) على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخباره.

<sup>(</sup>۱) هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) بوشنج: بفتح الشين، وسكون النون، وجيم: بليدة نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي هراة، بينهما عشرة فراسخ.

ودخلت سنة أربع وخمسين ومائتين.

# ذكر مقتل بُغَا الصغير الشّرابي

كان سبب قتله أنّه كان يحرّض المعتز على المسير إلى بغداد، والمعتز لا يوافقه على ذلك ويكرهه، واتفق أن بغا اشتغل بتزويج ابنته من صالح بن وصيف، فركب المعتز ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامرًا إلى بايكباك التركي ومن معه، وهم من المنحرفين عن بغا، وبايكباك قد شرب مع بغا فعربد أحدهما على الآخر، فاختفى بايكباك، فلما أتاه المعتز اجتمع معه أهل الكرخ وأهل الدور، وأقبلوا مع المعتز إلى الجوسق بسامرا فبلغ ذلك بغا، فخرج في ألف فارس من غلمانه وقوّاده، فصار إلى البررد، فلما جنّه الليل ركب في زورق، ومعه خادمان وشيء من المال الذي صحبه. وكان قد صحبه تسع عشرة بدرة من الدنانير ومائة بدرة من الدراهم، ولم يحمل معه سلاحًا ولا سكينًا ولم يعلم به أحد من عسكره، فصار إلى الجسر في الثلث الأول من الليل، وخرج إلى البستان الخاقاني فلحقه عدة من الموكلين بالجسر، فوقف وعرّفهم نفسه وقال: إما أن تذهبوا معي إلى صالح بن وصيف، وإما أن تصيروا معي حتى أحسن إليكم، فتوكّل به بعضهم وأرسلوا إلى المعتز بخبره فأمر بقتله فقتل وحمل أحسن إليكم، فتوكّل به بعضهم وأرسلوا إلى المعتز بخبره فأمر بقتله فقتل وحمل رأسه إلى المعتز، فنصب بسامرا وببغداد وأحرقت المغاربة جنّته. قال: وكان أراد أن يختفي عند صالح بن وصيف، فإذا اشتغل الناس بالعيد ـ وكان قد قرب ـ خرج هو وصالح ووثباً بالمعتز، فلم يمهله القدر.

وحج بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد.

ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين.

# ذكر خلع المعتز بالله وموته وشيء من أخباره

وفي يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر رجب منها خلع المعتز، وكان سبب ذلك أن الأتراك شغبوا في طلب أرزاقهم، وصاروا إلى المعتز وقالوا: أعطنا أرزاقنا حتى نقتل صالح بن وصيف ـ وكان صالح قد دبر عليه، فلم يجد ما يعطيهم فنزلوا

<sup>(</sup>۱) السنّ: بكسر أوله، وتشديد نونه: مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع كبير وفي أهلها علماء وفيها كنائس وبيع للنصارى... والسن: موضع بالعراق... والسن: قلعة بالجزيرة قرب سميساط... والسن أيضًا: جبل بالمدينة قرب أحد... (معجم البلدان).

معه إلى خمسين ألف دينار، فأرسل المعتز إلى أمّه يسألها أن تعطيه مالاً يعطيه لهم، فقالت: ما عندي شيء، فلما رأى الأتراك أنّهم لا يحصّل لهم من المعتز وأمه شيء اتفقت كلمتهم وكلمة المغاربة والفراغنة على خلع المعتز، فصاروا إليه وصاحوا به، ودخل صالح بن وصيف ومحمد بن بغا وبايكباك في السلاح وجلسوا على بابه، وبعثوا إليه أن اخرج إلينا، فقال: قد شربت دواءً بالأمس وأفرط في العمل، وإن كان أمر لا بدّ منه فليدخل بعضكم، فدخل إليه جماعة فجروا برجله إلى باب الحجرة، وضربوه بالدبابيس وخرّقوا قميصه وأقاموه في الشمس في الدار، فكان يرفع رجلاً ويضع أخرى لشدة الحر، وبعضهم يلطمه وهو يتقي بيده، ثم أدخلوه حجرة وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة فشهدوا على خلعه، وشهدوا على صالح بن وصيف أن للمعتز وأمه وأخته الأمان، وكانت أمه قد اتخذت في دارها سردابًا فخرجت منه هي فطلب حُسْوة من ماء البئر فمنعوه، ثم أدخلوه سردابًا وجصّصوه (١٦) عليه فمات، فطلب حُسْوة من ماء البئر فمنعوه، ثم أدخلوه سردابًا وجصّصوه (١٦) عليه فمات، فأخرجوه لليلتين خلتا من شعبان وأشهدوا على موته بني هاشم والقوّاد، وأنّه لا أثر به ودفنوه بسامرًا مع المنتصر، وصلّى عليه المهتدي بالله، وكان عمره ثلاثًا وعشرين سنة وثلاثة أشهر إلا أيامًا، وقيل أربعًا وعشرين سنة وثلاثة وعشرين يومًا.

ومدة خلافته من لدن بويع له بسامرًا إلى أن خلع أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرون يومًا، وكان أبيض أكحل أسود الشعر كثيفه حسن العينين ـ وكان يوثر اللذات. وكان نقش خاتمه: الحمد لله رب كل شيء وخالقه. ولده: عبد الله صاحب التشبيهات والشعر الرائق. وزراؤه: جعفر بن محمود الإسكافي ثم عيسى بن فرخانشاه ثم أبو جعفر أحمد بن إسرائيل الأنباري. قاضيه: الحسن بن أبي الشوارب. حاجبه: صالح بن وصيف وكان غالبًا على أمره. الأمراء بمصر: يزيد بن عبد الله ثم مزاحم بن خاقان أخو الفتح ثم ابنه أحمد ثم أرخوز التركي ثم أحمد بن طولون. قاضيها: بكّار بن قتية.

## ذكر خلافة المُهْتَدِي بالله

هو أبو عبد الله محمد بن هارون الواثق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأمه رومية اسمها قُرب، وهو الرابع عشر من الخلفاء العباسيين بويع له يوم

<sup>(</sup>١) جصصه: طلاه بالجص.

الأربعاء لليلة بقيت من شهر رجب سنة خمس وخمسين ومائتين، ولقب بالمهتدي ولم يقبل بيعته أحد حتى أتي بالمعتز فخلع نفسه، وأقر بالعجز عما أسند إليه وبالرغبة في تسليمها إلى محمد بن الواثق وبايعه، فبايعه الخاصة والعامة بسامرا؛ قال: وكتب إلى سليمان بن عبد الله أن يأخذ له البيعة ببغداد، فورد كتابه في سلخ شهر رجب، وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد فأرسل سليمان إليه فأخذه إلى داره، فثار من ببغداد من الجند والعامة لما بلغهم خبر المعتز، وأتوا باب سليمان فقاتلهم أصحابه، فقيل لهم ما ورد علينا من سامرا خبر فانصرفوا ورجعوا من الغد، وهجموا دار سليمان في اليوم الثالث ونادوا باسم أبي أحمد ودعوا إلى بيعته، وسألوا سليمان أن يريهم أبا أحمد فأظهره لهم ووعدهم الخير ثم أرسل إليهم من سامرا مال ففرّق فيهم، فرضوا وبايعوا للمهتدي وذلك لسبع خلون من شعبان.

# ذكر ظهور قبيحة أم المعتز بالله

كانت قد خرجت من السرداب الذي صنعته في دارها واستترت، وكان سبب هربها أنّها كانت واطأت بعض الكتّاب على الفتك بصالح بن وصيف، فأوقع بهم صالح وعذّبهم فعلمت أنهم لا يكتمون عنه أمرها، فخرجت وأخرجت ما في الخزائن الله خارج الجوسق، فلما جرت الحادثة على ابنها علمت أن حالها لا يخفى، وأن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها ويتقرّب إلى صالح، فأرسلت امرأة عالم الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها ويتقرّب إلى صالح في شهر رمضان وأحضرت أموالها من بغداد وهي خمسمائة ألف دينار، وظفروا لها بخزائن تحت وأحضرت أموالها من بغداد وهي خمسمائة ألف دينار، وظفروا لها بخزائن تحت ووجدوا في سفط مقدار مكوك (١) من الزمرد لم ير الناس مثله وفي سفط آخر مكوك من اللؤلؤ الكبار، وفي سفط آخر مقدار كيلجة (٢) من الياقوت الأحمر الذي لا يوجد مثله، فحمل الجميع إلى صالح، فسبّها وقال: عرّضت ابنها للقتل في خمسين ألف مثله، فحمل الجميع إلى صالح، فسبّها وقال: عرّضت ابنها للقتل في خمسين ألف صالح بصوت عالى تقول: اللهم اخز صالحًا كما هتك ستري، وقتل ولدي، وبدّد شملي، وأخذ مالي، وغرّبني عن بلدي، وركب الفاحشة منّي؛ وكان المتوكل سماها قبيحة لجمالها ـ فهو من أسماء الأضداد.

<sup>(</sup>١) المكوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، قيل: يسع صاعًا ونصفًا.

<sup>(</sup>٢) الكيلجة: كيل لأهل العراق يسع منًا وسبعة أثمان منًا.

وفيها استولى مُساوِر الخارجي على الموصل. وفيها خرج صاحب الزَّنْج في فرات البصرة، وكان منه ما نذكره إن شاء الله في أخباره. وفيها ولّي سليمان بن عبد الله بن طاهر بغداد والسواد في شهر ربيع الأول في أيام المعتز، وكان قد فرّ من الحسن بن زيد العلوي فاستعمله المعتز على بغداد، فقال ابن الرومي: [من الخفيف]

من عذيري من الخلايف ضلوا في سليمان عن سواء السبيل نقلوه على الهزيمة بغدا دكأن قد أتى بفتح جليل من يخوض الردى إذا كان من ف رأثابوه بالجزاء الجليل

وحجّ بالناس: علي بن الحسين بن العباس العباسي.

ودخلت سنة ست وخمسين ومائتين.

# ذكر وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح بن وصيف

وفي ثاني عشر شهر المحرم دخل موسى بن بغا إلى سامرًا، وقد عبًا أصحابه فاختفى صالح بن وصيف وجاء موسى إلى الجوسق، والمهتدي جالس للمظالم فأعلم به، فأمسك ساعة عن الأذن ثم أذن له ولمن معه فدخلوا وتناظروا وأقاموا المهتدي من مجلسه وحملوه على دابة من دواب الشاكرية، وانتهبوا ما كان في الجوسق وأدخلوا المهتدي دار ياجور، وكان سبب أخذه أنّ بعضهم قال: إنما هذه المطاولة حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه، فخافوا من ذلك فأخذوه، فقال لموسى: ويحك!! اتق الله فإنّك ركبت أمرًا عظيمًا، فقال له موسى: وتربة المتوكل ما نريد إلا خيرًا - ولو أراد به خيرًا لقال وتربة المعتصم أو الواثق، ثم أخذوا عليه العهود ألا يميل مع صالح، ولا يضمر إلا مثل ما يظهر، ثم جدّدوا له البيعة، وطلبوا صالح بن وصيف ليحضر ويطالبوه بدم الكتّاب الذين قتلهم - وهم أحمد بن إسرائيل وأبو نوح، ويطالبوه بأموال المعتز فوعدهم بالحضور، فلما كان الليل رأى أصحابه قد تفرّقوا عنه فهرب واختفى.

## ذكر قتل صالح بن وصيف

كان صالح قد اختفى وقام الأتراك في طلبه، واتهموا الخليفة أنّه يعرف مكانه وراسلوه مراسلات وعزموا على خلعه، فحلف لهم أنه لا يعلم أين هو، وثارت الفتن

بسببه، فجاء غلام إلى دار يطلب ماء فسمع قائلاً يقول: أيها الأمير تنتج فهذا غلام يطلب ماء، فسمع الغلام فجاء إلى عيّار فأخبره، فأخذ معه ثلاثة نفر وجاء إلى صالح وبيده مرآة ومشط وهو يسرّح لحيته، فأخذه فتضرّع إليه فقال: لا يمكنني تركك، ولكنّي أمرّ بك على أبواب أهلك وقوّادك وأصحابك، فإن اعترضك منهم اثنان أطلقتك، فأخرج حافيًا وليس على رأسه شيء، والعامة تعدو خلفه وهو على برذون بإكاف (۱۱)، فأتوا به نحو الجوسق فقتلوه، وذلك لثمان بقين من صفر منها، وأخذوا رأسه وحمل وطيف به على قناة ونادوا عليه: هذا جزاء من قتل مولاه، ولما قتل أنزل رأس بغا الصغير ودفع إلى أهله ليدفنوه.

## ذكر خلع المهتدي وموته

قال: وكان خلعه في منتصف شهر رجب سنة ست وخمسين ومائتين، وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه، وسبب ذلك أن أهل الكرخ والدورمن (٢) الأتراك تحركوا في طلب أرزاقهم أول شهر رجب، فسكنهم المهتدي فرجعوا، فبلغ أبا نصر محمد بن بغا أن المهتدي قال: إن المال عند محمد وموسى ابني بغا، فهرب إلى أخيه وهو يقاتل مساور الخارجي، فكتب المهدي إليه أربع كتب يعطيه الأمان، فرجع هو وأخوه حبشون فحبسهما ومعهما كَيْغَلَغ، وطولب أبو نصر محمد بن بغا بالمال، فقبض من وكيله خمسة عشر ألف دينار، وقتل لثلاث خلون من شهر رجب ورمي في بئر فأنتن، وأخرجوه إلى منزله وصلى عليه الحسن بن المأمون. وكتب المهتدي إلى موسى بن بغا لما حبس أخاه يأمره بتسليم العسكر إلى بايكباك والرجوع إليه، وكتب إلى بايكباك أن يتسلّم العسكر ويقوم بحرب مساور، فصار بايكباك بالكتاب إلى موسى فقرأه عليه، وقال: لست أفرح بهذا فإنّه تدبير علينا جميعًا ـ فما ترى؟ قال موسى: أرى أن تصير إلى سامرًا وتخبره أنّك في طاعته، وناصره عليّ وعلى مُفلح فإنّه يطمئن إليك ثم تدبّر في قتله، فأقبل إلى سامرًا ومعه يَارْجُوخ وأسَارْتَكِين وسيما الطويل وغيرهم، فدخلوا في قتله، فأقبل إلى سامرا ومعه يَارْجُوخ وأسَارْتَكِين وسيما الطويل وغيرهم، فدخلوا دار الخلافة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رجب، فحبس بايكباك وصرف الباقون،

<sup>(</sup>١) الإكاف: البرذعة.

<sup>(</sup>٢) الدور: بضم أوله وسكون ثانيه: سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد، أحدها دور تكريت، والثاني بين سامرا وتكريت. . والدور أيضًا: قرية قرب سميساط، والدور: محلة بنيسابور... (معجم البلدان).

فاجتمع أصحاب بايكباك وغيرهم من الأتراك وقالوا: لمَ حبس قائدنا؟ ولمَ قتل محمد بن بغا؟ وكان عند المهتدي صالح بن على بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه، فقال: إنه لم يبلغ أحد من آبائك ما بلغته من الشجاعة، وقد كان أبو مسلم أعظم شأنًا عند أهل خراسان من هذا عند أصحابه، وقد كان فيهم من يعبده، فما كان إلا أن طرح رأسه حتى سكنوا، فلو فعلت مثل ذلك سكنوا، فركب المهتدى وقد جمعوا له جميع المغاربة والأتراك والفراغنة، فصيّر في الميمنة مسرورًا البلخي ـ وفي الميسرة يارجوخ ـ ووقف هو في القلب مع أسارتكين وطبايغو وغيرهما من القواد، وأمر بقتل بايكباك فقتل وألقى رأسه إليهم عتّاب بن عتّاب فقتلوه، وعطفت ميمنة المهتدي وميسرته بمن فيها من الأتراك فصاروا مع إخوانهم الأتراك، فانهزم الباقون عن المهتدى وقتل جماعة من الفريقين، فانهزم المهتدي وبيده السيف وهو ينادي: يا معشر الناس ـ أنا أمير المؤمنين، قاتلوا عن خليفتكم، فلم يجبه أحد من العامة، فصار إلى السجن وأطلق من فيه وهو يظن أنهم يعينونه فهربوا، فصار إلى دار أحمد بن جميل صاحب الشرطة فدخلها وهم في أثره، فدخلوا عليه وأخرجوه وساروا به إلى الجوسق وهو على بغل، فحبس عند أحمد بن خاقان وقبّل المهتدى يده . فيما قيل . مرارًا كثيرة، وأرادوه على الخلع فأبي واستسلم للقتل، فداسوا خصيتيه فمات وأشهدوا على موته أنه سليم ليس فيه أثر؛ قال: وكانوا قد خلعوا أصابع يديه ورجليه من كعبيه، وقيل إنَّ ابن عم بايكباك وجأه بسكين فقتله وشرب من دمه، قال: وطلبوا محمد بن بغا فوجدوه ميتًا فكسروا على قبره ألف سيف.

وكانت خلافة المهتدي أحد عشر شهرًا وخمسة عشر يومًا، وكان عمره ثمانيًا وثلاثين سنة، وقيل أكثر إلى أربعين سنة وقيل أقل إلى سبع وثلاثين. وكان مربوعًا أسمر واسع الجبهة رقيقًا أشهل (1) طويل اللحية عظيم البطن، وكان حسن الطريقة. قال: وصلى عليه القاضي جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، ودفن بسامرا وكان مولده بالقاطول. وكان نقش خاتمه: من تعدّى الحق ضاق مذهبه. وكان له من الأولاد خمسة عشر ذكرًا. وزراؤه: أبو أيوب سليمان بن وهب وجعفر بن محمود الإسكافي وأبو صالح عبد الله بن محمد وغيرهم، قاضيه: الحسن بن أبي الشوارب ثم عبد الرحمٰن بن نائل البصري. حجّابه: صالح بن وصيف وبايكباك وموسى بن بغا. الأمير بمصر: أحمد بن طولون. قاضيها بكّار.

<sup>(</sup>١) الأشهل: الذي في عينه شهلة، والشهلة: أي أن يشوب إنسان العين حمرة.

## ذكر شيء من سيرة المهتدي

كان رحمه الله من أحسن الخلفاء طريقة، وأكثرهم ورعًا وعبادة، قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي: جلس المهتدي يومًا للمظالم فاستعداه رجل على ابن له، فأمر بإحضاره فأحضر وأقامه إلى جانب خصمه، فقال الرجل للمهتدي: والله ما أنت \_ يا أمير المؤمنين \_ إلا كما قال القائل: [من السريع]

حكَمتموهُ فقضى بينكم أبلج مثل القمر الزاهر الايقبل الرشوة في حكمه ولايبالى عنت الخاسر(١)

فقال المهتدى: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك، وأما أنا فما جلست حتى قرأت ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] الآية، فما رأيت باكيًا أكثر من ذلك اليوم. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم الهاشمي: كنت عند المهتدي في بعض عشايا رمضان، فقمت لأنصرف فأمرني بالجلوس فجلست حتى صلّى بنا المغرب، ثم أمر بالطعام فأحضر: طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي آخر زيت وفي آخر خلّ، فدعاني إلى الأكل فأكل وأكلت مقصرًا، ظنًّا منّي أنّه يحضر طعامًا جيدًا، فلما رأى أكلى كذلك قال: أما كنت صائمًا؟! قلت: بلي، ولست تريد الصوم غدًا؟ قلت: وكيف لا وهو شهر رمضان! فقال: كل واستوف عشاك فليس هناك غير ما ترى، فعجبت من قوله وقلت: لم يا أمير المؤمنين؟ أسبغ الله عليك النعمة ووسّع رزقه، فقال: إن الأمر على ما ذكرت والحمد لله، ولكني فكّرت أنّه كان من بني أمية عمر بن عبد العزيز فغرت على بني هاشم ألا يكون في خلفائهم مثله، فأخذت نفسى بما رأيت؛ قال إبراهيم بن مخلد عن بعض الهاشميين: إنهم وجدوا للمهتدي سفطًا فيه جبّة صوف وكساء وبرنس، كان يلبس ذلك بالليل ويصلّى، ويقول: أما يستحى بنو العباس ألا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز، ولما قتله الأتراك تضاربوا على السفط وقدروا أن فيه ذخائره، فلما اطلعوا على ما فيه أظهروا الندم على قتله. وكان قد اطّرح الملاهي وحرّم الغناء والشراب، ومنع أصحاب السلطان عن الظلم.

قال ابن الجوزي: وكان شديد الإشراف على أمر الدواوين والخراج، يحبس نفسه في الحسابات، وكان يجلس في يوم الخميس والاثنين والكتّاب بين يديه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) العنت: الوقوع في الشدة.

## ذكر خلافة المُعْتَمد على الله

هو أبو العباس أحمد ـ وقيل أبو جعفر ـ بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأمه أم ولد اسمها فتيان، وهو الخامس عشر من الخلفاء العباسيين، بويع له في منتصف شهر رجب سنة ست وخمسين ومائتين، وذلك أنّه لما أخذ المهتدي وحبس حضر أبو العباس وكان محبوسًا بالجوسق، فبايعه الأتراك وكتب إلى موسى بن بغا بذلك وكان بخانِقين (۱)، فحضر إلى سامرًا وبايعه، واستوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان.

# ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية

قد ذكرنا أن ابن الشيخ كان قد استولى على دمشق وقطع الحمل عن بغداد، واتفق أنّ ابن المُدّبِر حمل من مصر إلى بغداد سبعمائة ألف دينار، فأخذها عيسى بن الشيخ، فأرسل إليه من بغداد حسين الخادم فطالبه بالمال، فذكر أنّه أخرجه على الجند، فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد، وكان قد امتنع من ذلك فأخذ العهد، وأقام الدعوة، ولبس السواد ظنًا منه أن الشام يكون بيده، فأنفذ المعتمد أماجور وقلده دمشق وأعمالها، فسار إليها في ألف رجل، فلما قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصوراً في عشرين ألف مقاتل، واقتتلوا فانهزم عسكر منصور وقتل هو، فوهن عيسى وسار إلى أرمينية على طريق الساحل.

وفيها ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفة، واستولى عليها وأخرج عامل الخليفة منها، وكان من أمره ما نذكره ـ إن شاء الله ـ في أخبارهم.

ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين.

# ذكر ورود أبي أحمد الموفق من مكة وما عقد له المعتمد من الأعمال

كان سبب وروده أن أمر الزنج كان قد اشتد وعظم شرهم وفسادهم في البلاد،

<sup>(</sup>۱) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد، بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ لمن يريد الجبال. . . (معجم البلدان).

فأرسل المعتمد على الله إلى أخيه أبي أحمد الموفّق وأحضره من مكة، فلما حضر عقد له على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن، ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط<sup>(۱)</sup> وكور دجلة والبصرة والأهواز<sup>(۲)</sup>، وكان بين الزنج وعمال المعتمد وقائع كثيرة نذكرها إن شاء الله في أخبارهم.

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن العباس العباسي.

#### ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين.

في هذه السنة في شهر ربيع الأول عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد الموفق على ديار مضر وقِتسْرِين (٣) والعواصم، وخلع على مُفلح في شهر ربيع الآخر وسيّرهما لحرب الزنج بالبصرة، فقتل مفلح بسهم أصابه.

وفيها مات يارجوخ التركي في شهر رمضان وكان صاحب مصر ومقطعها ويدعي له فيها، فلما توفي استقل أحمد بن طولون بالأمر، وكان قبل ذلك نائبه بها.

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن الحسن.

#### ودخلت سنة تسع وخمسين ومائتين.

في هذه السنة دخلت الزنج الأهواز، وسار موسى بن بغا لحربهم. وفيها ملك يعقوب بن الليث نيسابور على ما نذكره. وفيها قتل كنجور، وسبب قتله أنّه كان على الكوفة، فسار عنها إلى سامرًا بغير إذن، فأمر بالرجوع فأبى فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه فلم يقنع به، وسار حتى أتى عكبرا فوجّه إليه من سامرًا عدة من القوّاد فقتلوه، وحملوا رأسه إلى سامرًا.

وحجّ بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان العباسي.

ودخلت سنة ستين ومائتين.

## ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم

كان المعتمد قد استعمل على الموصل أساتكين وهو من أكابر قوّاد الأتراك فسيّر

<sup>(</sup>١) واسط: بلدة متوسطة بين البصرة والكوفة منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخًا.

<sup>(</sup>٢) الأهواز: كان اسمها في أيام الفرس خوزستان... وهي كورة عظيمة ينسب إليها سائر الكور.

 <sup>(</sup>٣) قنسرين: هي كورة بالشام منها حلب، وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم.

إليها ابنه اذكوتكين في جُمادي الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين، فلما كان يوم النوروز من هذه السنة دعا وجوه أهل الموصل إلى قبّة في الميدان، وأحضر أنواع الملاهي وتجاهر بالشرب والفسوق وفعل المنكرات، وأساء السيرة، ثم طالب أهل الموصل بالخراج عن غلات كانت قد هلكت من البرد، فاشتد ذلك على الناس، وكان لا يسمع بفرس جيد إلا أخذه من صاحبه، وأهل الموصل صابرون على ذلك كله منه، إلى أن وثب رجل من أصحابه على امرأة فأخذها من الطريق، فامتنعت واستغاثت، فقام رجل من أهل القرآن والصلاح اسمه إدريس الحميري فخلَّصها من يده، فعاد الجندي إلى ابن اساتكين فشكا من إدريس، فأحضره وضربه ضربًا شديدًا من غير أن يكشف عن الأمر، فاجتمع وجوه أهل الموصل بالجامع وقالوا: قد صبرنا على أخذ الأموال وشتم الأعراض وإبطال السنن وإظهار البدع فلا نصبر على أخذ الحريم، واتفقوا على أن يشكوه إلى الخليفة، فبلغه الخبر فركب في جنده ومعه النفّاطون(١١)، فخرجوا إليه ولقوه وقاتلوه قتالاً شديدًا حتى أخرجوه عن الموصل، ونهبوا داره وأصابه حجر فشجّه، ومضى من يومه إلى سامرا، فاجتمع أهل الموصل إلى يحيى بن سليمان وقلَّدوه أمرهم، فبقى كذلك إلى أن انقضت سنة ستين ودخلت إحدى وستين، فكتب اساتكين إلى الهيثم بن عبد الله بن المعمر التغلبي ثم العدوي في أن يتقلّد الموصل، وأرسل إليه الخلع(٢) واللواء وكان بديار ربيعة، فجمع جموعًا كثيرة وسار إلى الموصل، فنزل بالجانب الشرقي وبينه وبين البلد دجلة فقاتلوه، فعبر إلى الجانب الغربي وزحف إلى باب البلد، فخرج إليه يحيى بن سليمان في أهل الموصل فقاتلوه، فقتل منهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات، وعاد الهيثم عنهم فاستعمل اساتكين على الموصل إسحاق بن أيوب التغلبي؛ فخرج في عشرين ألفًا منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغيره، فنزل عند الدير الأعلى (٣) فقاتله أهل الموصل، ومنعوه وداموا على ذلك مدة، ومرض يحيى بن سليمان فطمع إسحاق في البلد وجد في الحرب، فانكشف الناس بين يديه فدخل البلد، ووصل إلى سوق الأربعاء(٤) وأحرق سوق الحشيش، فخرج بعض العدول واسمه زياد بن عبد الواحد

<sup>(</sup>١) النفاط: الذي يستخرج النفط.

<sup>(</sup>٢) الخلع: جمع الخلعة: خيار المال، أو ما يعطى من الثياب ونحوها.

 <sup>(</sup>٣) الدير الأعلى: بالموصل في أعلاها على جبل مطل على دجلة، يضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف. . . (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) سوق الأربعاء: بليدة من نواحي الأهواز، بينها وبين عسكر مكرم ستة فراسخ... (معجم البلدان).

وعلّق في عنقه مصحفًا، واستغاث بالمسلمين فأجابوه وعادت الحرب، فأخرجوا إسحاق وأصحابه عن المدينة، وبلغ سليمان الخبر فأمر أن يحمل في محفّة (۱) ويجعل أمام الصفّ، فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم، فلم يزل الأمر على ذلك وإسحاق يراسلهم ويبذل لهم الإحسان وحسن السيرة، فأجابوه إلى أن يدخل البلد ويقيم بالربض الأعلى، فدخل وأقام سبعة أيام، ثم وقع بين بعض أصحابه وبين قوم من أهل الموصل شرور، فرجعوا إلى الحرب وأخرجوه عنها واستولى يحيى بن سليمان على الموصل، إلى أن استعمل المعتمد الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي الموصلي في سنة إحدى وستين.

وحجّ بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل وهو أمير مكة.

ودخلت سنة إحدى وستين ومائتين.

# ذكر البيعة بولاية العهد للمفوّض جعفر بن المعتمد وللموفق الناصر لدين الله أبي أحمد أخي المعتمد

قال: وفي شوال من هذه السنة جلس المعتمد على الله في دار العامة. وولّى ابنه جعفرًا العهد ولقّبه المفوّض إلى الله وضمّ إليه موسى بن بغا، فولاه إفريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان ومهرجانقذق، وولّى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر ولقّبه الناصر لدين الله الموفّق، وولاّه المشرق وسواد الكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر وكور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقمّ وكرج (٢) ودينور والريّ وزنجان (٣) والسند، وعقد لكل واحد منهما لواءين أبيض وأسود، وشرط إن حدث به أمر وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمر للموفّق ثم لجعفر بعده، وأخذت البيعة بذلك، فعقد جعفر لموسى على المغرب وأمر الموفّق بالمسير لحرب الزنج، فولّى الموفّق الأهواز والبصرة وكور دجلة مسرورًا البلخي، وسيّره في

<sup>(</sup>١) المحفة: هو دج لا قبة له، تركب فيه المرأة.

 <sup>(</sup>۲) كرج: بفتح أوله وثانيه، وآخره جيم: هي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق، وإلى همذان أقرب، ويضاف إليها كورة.

<sup>(</sup>٣) زنجان: بفتح وسكون ثانيه ثم جيم، وآخره نون: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، وهي قريبة من أبهر وقزوين... (معجم ياقوت).

مقدمته في ذي الحجة، وعزم على المسير بعده، ثم شغله حرب يعقوب الصفّار على ما نذكره إن شاء الله.

وفيها كان ابتداء الدولة السامانية بولاية نصر بن أحمد الساماني ما وراء النهر على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة السامانية.

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق العباسي.

#### ودخلت سنة اثنتين وستين ومائتين.

في هذه السنة كانت الحرب بين الموفق ويعقوب بن الليث الصفّار على ما نذكره في أخباره. وفيها وقعت الوحشة بين الموفّق وبين أحمد بن طولون أمير مصر واستحكمت، فطلب الموفّق من يتولّى الديار المصرية فلم يجد أحدّا، لأن ابن طولون كانت هداياه وخدمه متصلة إلى القوّاد وأرباب المناصب بالعراق، فكتب إلى أحمد بن طولون يتهدّده بالعزل، فأجابه بجواب فيه بعض الغلظة، فسيّر الموفّق إليه موسى بن بغا في جيش كثيف، فسار إلى الرقّة فبلغ الخبر ابن طولون فحصّن الديار المصرية، وأقام ابن بغا بالرقّة عشرة أشهر لم يمكنه المسير لقلّة الأموال معه، وطالبه الأجناد بالعطاء فلم يكن معه ما يعطيهم، فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره عبد الله بن سليمان فاستر، فاضطر موسى إلى العود إلى العراق فعاد، وتصدّق ابن طولون بأموال كثيرة.

وحكى ابن الجوزي بسند رفعه إلى أبي عون الفرايضي قال: خرجت إلى مجلس أحمد بن منصور الزيادي سنة اثنتين وستين ومائتين، فلما صرت بطاق الحرّاني رأيت رجلاً قد أمر بالقبض على امرأة، وأمر بجرّها فقالت له: اتق الله، فأمر أن تجرّ فلم تزل تناشده الله وهو يأمر بجرها، إلى أن بلغت إلى باب القنطرة، فلما يئست من نفسها رفعت رأسها إلى السماء، ثم قالت: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إن كان هذا الرجل يظلمني فخذه؛ قال أبو عون: فوقع الرجل على ظهره ميتًا وأنا أراه، فحمل على جنازة وانصرفت المرأة.

وحجّ بالناس الفضل بن إسحاق العباسي.

#### ودخلت سنة ثلاث وستين ومائتين.

في هذه السنة استولى يعقوب بن الليث على الأهواز. وفيها سُلمت قلعة الصقالبة إلى الروم. وفيها مات الشاري الخارجي فبايع أصحابه أيوب بن حيان الوارقي، فقتل فبايعوا محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي المعروف بالغلام، فقتل

أيضًا فبايعوا هارون بن عبد الله البجلي، وكان من أخباره ما نذكره. وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد على الله، صدمه خادم بالميدان فسقط فسال دماغه من منخريه وأذنيه فمات لوقته، واستوزر من الغد الحسن بن مخلد، وقدم موسى بن بغا فاختفى الحسن فاستوزر سليمان بن وهب.

## ودخلت سنة أربع وستين ومائتين.

في هذه السنة أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاووس، وكان سبب ذلك أنه دخل بلد الروم في أربعين ألف مقاتل من أهل الثغور الشامية فغنم وقتل فلما رحل عن البذندون (۱) خرج عليه بطريق سلوقية وبطريق قرة وكوكب (۲) وخرشنة (۳) وأحدقوا بالمسلمين، فنزل المسلمون وعرقبوا دوابّهم وقاتلوا، إلا خمسمائة منهم فإنهم حملوا حملة رجل واحد ونجوا على دوابهم، وقتل الروم من قتلوا وأسر عبد الله بن رشيد بعد ضربات أصابته وحمل إلى ملك الروم. وفيها دخلت الزنج إلى واسط.

## ذكر أخبار الوزراء

في هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرا، وشيّعه الموفّق والقواد، فلما صار إلى سامرًا غضب عليه المعتمد وحبسه وقيّده وانتهب داره، واستوزر الحسن بن مخلد في ذي القعدة، فسار الموفق إلى سامرا ومعه عبد الله بن سليمان بن وهب، فلمّا قرب من سامرا تحوّل المعتمد إلى الجانب الغربي مغاضبًا للموفّق، واختلفت الرسل بينهما فاتفقا، وخلع على الموفّق ومسرور وكيغلغ وأحمد بن موسى بن بغا وأطلق سليمان بن وهب، وعاد إلى الجوسق<sup>(3)</sup> وهرب الحسن بن مخلد ومحمد بن صالح بن شيرزاد، فكتب في قبض أموالهما، وهرب القوّاد الذين كانوا بسامرا مع المعتمد خوفًا من الموفّق، ووصلوا إلى الموصل وجبوا الخراج.

وفيها مات أماجور وملك أحمد بن طولون الشام وطرسوس على ما نذكره إن

<sup>(</sup>۱) بذندون: قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر، مات بها المأمون فنقل إلى طرسوس ودفن بها.

 <sup>(</sup>۲) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الأردن افتتحها صلاح الدين فيما افتتحه من البلاد ثم خربت بعد... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) خرشنة: بلد قرب ملطية من بلاد الروم، غزاه سيف الدولة بن حمدان.

<sup>(</sup>٤) الجوسق: الحصن.

شاء الله في أخبار الدولة الطولونية وفيها ملك المسلمون مدينة سرقوسة (١)، وهي من أعظم بلاد صقلية وذلك في رابع عشر شهر رمضان.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي.

#### ودخلت سنة خمس وستين ومائتين.

في هذه السنة استعمل الموفق مسرورًا البلخي على أعمال الأهواز، وكانت له وقعة مع الزنج فهزمهم، وفيها كانت وفاة يعقوب بن الليث الصفّار بجند يسابور في تاسع عشر شوال، وقام بالأمر بعده أخوه عمرو بن الليث. وفيها حبس الموفّق سليمان بن وهب وابنه عبد الله وعدة من أصحابهما، وقبض أموالهم وضياعهم خلا أحمد بن سليمان، ثم صالح سليمان وابنه عبد الله على تسعمائة ألف دينار، وجعلا في موضع يصل إليهما من أراد. وفيها عسكر موسى بن أوتامش وإسحاق بن كنداجق والفضل بن موسى بن بغا وعبروا جسر دجلة، فأتبعهم الموفق صاعد بن مخلد فردهم من صرصر (٢) وخلع عليهم. وفيها خرج خمسة من بطارقة الروم إلى أذنه فقتلوا وأسروا أرخوز، وكان قبل ذلك يلي الثغور فعزل عنها وأقام مرابطًا، وأسروا نحوًا من أربعمائة وذلك في جُمادى الأولى.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي.

#### ودخلت سنة ست وستين ومائتين.

في هذه السنة غلب أساتكين على الريّ وأخرج عاملها، ومضى إلى قزوين وعليها أخو كيغلغ فصالحه فعاد إلى الريّ وفيها كانت وقائع بين المتغلبين على الأطراف لا فائدة من ذكرها.

وحجّ بالناس هارون الهاشمي.

## ودخلت سنة سبع وستين ومائتين.

في هذه السنة كان بين الموفق والزنج حروب طويلة، ضعف بسببها أمرهم، ولم يكن من أحوال الخلافة ما نذكره، لتغلّب العمال على الأطراف واشتغال بعضهم ببعض، على ما نورد ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى.

وحجّ بالناس هارون.

<sup>(</sup>۱) سرقوسة: بفتح أوله وثانيه ثم قاف، وبعد الواو سين أخرى: أكبر مدينة بجزيرة صقلية. وكان بها سرير ملك الروم قديمًا... (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) صرصر: بالفتح وتكرير الصاد والراء: قريتان من سواد بغداد صرصر العليا وصرصر السفلي، وهما على ضفة نهر عيسى.

#### ودخلت سنة ثمان وستين ومائتين.

لم تكن في هذه السنة إلا أخبار الزنج وحروبهم والخوارج، ويرد ذلك في موضعه.

وحجّ بالناس هارون.

#### ودخلت سنة تسع وستين ومائتين.

في هذه السنة حارب الموفّق أيضًا صاحب الزنج، واستولى الموفّق على مدينتي صاحب الزنج الغربية ثم الشرقية، وهدم قصره في حروب طويلة لا فائدة في ذكرها.

# ذكر مسير المعتمد على الله إلى مصر وعوده قبل الوصول إليها

في هذه السنة سار المعتمد نحو مصر، وكان سبب ذلك أنّه لم يكن له من الخلافة إلا اسمها، ولا ينفذ له توقيع في قليل ولا كثير، وكان الحكم كله للموفّق والأموال تجبى إليه، فأنف وضجر المعتمد من ذلك، وكتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه من أخيه في السر، فأشار عليه باللحاق به بمصر ووعده النصر، وسيّر عسكرًا إلى الرقة ينتظرون وصول المعتمد إليهم، فاغتنم المعتمد غيبة الموفّق عنه، وسار في جُمادى الأولى ومعه جماعة من القوّاد، فأقام بالكحيل(1) يتصيّد ثم سار حتى صار إلى عمل إسحاق بن كنداجق - وهو عامل الموصل وعامة الجزيرة، فوثب إسحاق بمن مع المعتمد من القوّاد فقبضهم، وهم نيزك وأحمد بن خاقان وخطارمش وقيّدهم وأخذ أموالهم ودوابهم، وكان صاعد بن مخلد وزير الموفق قد كتب إليه بذلك عن الموفّق، وكان سبب تمكّنه منهم ووصوله إلى قبضهم أنّه أظهر أنّه معهم في طاعة المعتمد - إذ هو الخليفة، ولقيهم لما صاروا إلى عمله وسار معهم عدة مراحل، فلما قارب عمل أحمد بن طولون ارتحل الأتباع والغلمان الذين مع المعتمد ومع قواده، ولم يترك إسحاق أصحابه يرتحلون ثم قال للقوّاد وهم عند المعتمد: إنّكم قد قاربتم عمل ابن طولون والأمر أمره، وتصيرون جنده وتحت يده، أفترضون ذلك؟

<sup>(</sup>١) الكحيل: تصغير الكحل: موضع بالجزيرة، وكان فيه يوم للعرب... وقيل: هي مدينة عظيمة على دجلة بين الزابين فوق تكريت من الجانب الغربي... (معجم ياقوت).

وقد علمتم أنّه كواحد منكم، وتناظروا في ذلك حتى ارتفع النهار ولم يرتحل المعتمد، ثم قال لهم: قوموا بنا حتى نتناظر في غير حضرة أمير المؤمنين، فأخذ بأيديهم إلى خيمة له فلما دخلوا الخيمة قبض عليهم وقيدهم وأخذ سائر من مع المعتمد من القوّاد، ثم مضى إلى المعتمد فعذله في مسيره عن دار ملكه وملك آبائه وفراق أخيه الموفّق وهو على الحال التي هو بها من الحرب، ثم حمله ابن كنداجق ومن معه حتى أدخلهم سامرًا. وفيها لعن المعتمد أحمد بن طولون في دار العامة، وأمر بلعنه على المنابر، وولّى إسحاق بن كنداجق على أعمال ابن طولون، وفوّض وأمر بلعنه على المنابر، وولّى إسحاق بن كنداجق على أعمال ابن طولون، وفوّض طولون أنّه قطع خطبة الموفّق، وأسقط اسمه عن الطرز، فتقدّم الموفّق إلى المعتمد بلغنه فلعنه مكرهًا، وكان المعتمد في الباطن مع ابن طولون.

#### ودخلت سنة سبعين ومائتين.

في هذه السنة قتل صاحب الزنج. وفيها كانت وفاة الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في شهر رجب. وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام، وولّي بعده أخوه محمد بن زيد. وفيها كانت وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارويه، ومسير ابن كنداجق إلى الشام على ما نذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة الطولونية.

قال أبو الفرج بن الجوزي في حوادث سنة سبعين ومائتين: إن الروم نزلت ناحية قلمية (١) على ستة أميال من طرسوس وهم زهاء مائة ألف مع بطريق البطارقة أندرياس، فبيتهم يا زمان الخادم ليلا، فقتل رئيسهم وخلقًا كثيرًا من أصحابه يقال إنهم بلغوا سبعين ألفًا، وأخذ لهم سبعة صلبان من ذهب وفضة فيها صليبهم الأعظم مكلل بالجوهر، وأخذ خمسة عشر ألف دابة وبغل ومن السروج مثلها وسيوفًا محلاة بذهب وفضة ومناطق وأربع كراسي من ذهب ومائتي طوق من ذهب وآنية كثيرة، ونحوًا من عشرة آلاف علم، وذلك في يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول.

<sup>(</sup>۱) قلمية: بفتح أوله وثانيه، وسكون الميم، والباء خفيفة: كورة واسعة برأسها من بلاد الروم قرب طرسوس. وقلمية: مدينة كانت للروم، وبعض أبواب طرسوس يسمى باب قلمية منسوب إليها، وقلمية ليست على البحر... (معجم البلدان).

#### ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين.

# ذكر خلاف محمد وعلي العلويين بالمدينة

في هذه السنة دخل محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بالمدينة وقتلا جماعة من أهلها وأخذا من قوم مالاً، ولم يصل أهل المدينة في مسجد رسول الله على أربع جمع، لا جمعة ولا جماعة. وفيها كانت وقعة الطواحين<sup>(1)</sup> بين المعتضد بن الموقق وخمارويه بن أحمد بن طولون، كان الظفر فيها لعسكر خمارويه، وهرب المعتضد إلى دمشق فمنع من دخولها.

#### ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين.

في هذه السنة قدم صاعد بن مخلد وزير الموفّق من فارس إلى واسط، فأمر الموفّق جميع القواد أن يستقبلوه، فاستقبلوه وترجّلوا له وقبّلوا يده وهو لا يكلّمهم كبرًا وتيهًا، ثم قبض الموفّق عليه وعلى جميع أهله وأصحابه ونهب منازلهم بعد أيام، وكان قبضه في شهر رجب، وقبض على ابنيه أبو عيسى وصالح وأخيه عبدون ببغداد، واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل، واقتصر على الكتابة دون الوزارة. وفيها صلح أمر مدينة رسول الله عليه وتراجع الناس إليها.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي.

#### ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

في هذه السنة وقع الخلاف بين أبي الساج وإسحاق بن كنداجق، وخطب لابن طولون بالجزيرة.

وحبِّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق.

### ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتين.

في هذه السنة كانت الحرب بين الموفّق وعسكر عمرو بن الليث الصفّار على ما نذكره في أخبار الدولة الصفّارية.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون.

<sup>(</sup>۱) الطواحين: موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام كانت عنده الوقعة المشهورة بين خمارويه بن طولون والمعتضد بالله سنة ۲۷۱هـ انصرف كل واحد منهما مغلولاً، كانت أولاً على خمارويه ثم كانت على المعتضد . . . (معجم البلدان لياقوت) .

ودخلت سنة خمس وسبعين ومائتين.

## ذكر قبض الموفّق على ابنه المعتضد

في هذه السنة قبض الموقق على ابنه أبي العباس أحمد المعتضد، وسبب ذلك أن الموقق دخل إلى واسط ثم عاد إلى بغداد، وأمر ابنه المعتضد أن يسير إلى بعض الوجوه، فقال: لا أخرج إلا إلى الشام، لأنها الولاية التي ولانيها أمير المؤمنين. فغضب الموقق وقبض عليه وجعله في حجرة ووكل به، فثار القوّاد من أصحابه ومن تبعهم وركبوا، واضطربت بغداد فركب الموقق إلى الميدان، وقال لهم: ما شأنكم!! أترون أنّكم أشفق على ولدي مني؟ وقد احتجت إلى تقويمه فانصرفوا.

#### ودخلت سنة ست وسبعين ومائتين.

في هذه السنة جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث، وكتب اسمه على الأعلام والأترسة وذلك في شوال، ثم ترتب في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من قبل عمرو، ثم أمر بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغرها في الشهر. وفيها ورد الخبر بانفراج تلّ بنهر البصرة يعرف بتلّ بني شقيق عن سبعة أقبر شبه الأحواض، من حجر في لون المسنّ عليها كتابة لا يدرى ما هي، وفيها سبعة أبدان صحيحة عليها أكفان جدد يفوح منها رائحة المسك، أحدهم شاب له جمّة (١) وعلى شفتيه بلل كأنه قد كحل، وبه ضربة في خاصرته.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد.

#### ودخلت سنة سبع وسبعين ومائتين.

في هذه السنة دعي بطرسوس لخمارويه بن أحمد. وفيها ولّي يوسف بن يعقوب المظالم، وأمر أن ينادى من كان له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين الله الموفّق أو أحد من الناس فليحضر.

وحجّ بالناس هارون.

#### ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين.

في هذه السنة كانت الحرب ببغداد بين أصحاب وصيف الخادم والبربر

<sup>(</sup>١) الجمة: من الإنسان: مجتمع شعر ناصيته؛ أو هي ما ترامي من شعر الرأس على المنكبين.

وأصحاب موسى ابن أخت مفلح أربعة أيام من المحرم، ثم اصطلحوا وقد قتل بينهم جماعة، ووقع بالجانب الشرقي وقعة بين النصريين وأصحاب يونس قتل فيها رجل ثم انصرفوا.

# ذكر وفاة أبي أحمد الموفّق

في هذه السنة توفي أبو أحمد الموفّق بن المتوكل في يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر، ودفن ليلة الخميس بالرصافة، وكان قد مرض في بلاد الجبل فانصرف وقد اشتد به وجع النَّقْرس، فلم يقدر على الركوب فحمل على سرير فيه قبة، وكان يجلس فيه هو وخادم له يبرد رجليه بالأشياء الباردة، ثم صار به داء الفيل<sup>(١)</sup>، وكان يحمل سريره أربعون رجلًا بالنوبة، فقال لهم يومًا وقد ضجر: أودّ أن أكون كواحد منكم أحمل على رأسي وآكل وأنا في عافية؛ وقال في مرضه: أطبق ديواني على مائة ألف مرتزق، ما أصبح فيهم أسوأ حالاً منّى، ووصل إلى داره لليلتين خلتا من صفر، وشاع موته بعد انصراف أبى الصقر من داره، وكان قد تقدّم بحفظ أبى العباس فأغلقت عليه الأبواب. قال: ووجّه أبو الصقر إلى المدائن فحمل منها المعتمد وأولاده وجيء بهم، فلما رأى غلمان الموفّق ما نزل بمولاهم كسروا الأبواب المغلقة على أبي العباس، فظن أنهم يريدون قتله فأخذ سيفه في يده، وقال: والله لا يصلون إليّ وفيّ شيء من الروح، فلما وصلوا إليه رأى غلامه وصيفًا فألقى السيف من يده، وعلم أنهم لا يريدون إلا الخير، وأخرجوه وأقعدوه عند أبيه وكان قد اعترته غشية، فلما أفاق ورآه قرّبه وأدناه إليه؛ وأما أبو الصقر فإنه لما حصل الإرجاف بموت الموفّق جمع القوّاد والجند وقطع الجسرين، وحاربه قوم من الجانب الشرقى فقتل منهم قتلى، فلما ظهر أن الموفّق حيّ حضر عنده محمد بن أبي الساج وفارق أبا الصقر، وتسلل القواد والناس عن أبي الصقر، فلما رأى ذلك أبو الصقر حضر هو وابنه دار الموفِّق، وذكر أن أبا الصقر أراد أن يتقرب إلى المعتمد بمال الموفِّق وأسبابه، وأشاعوا ذلك عنه عند أصحاب الموقِّق، فنهبوا دار أبي الصقر وما يجاوره من الدور، وأخرجوا نساءه حفاة بغير أزر، وكسرت أبواب السجون وخرج من فيها. قال: وخلع الموفَّق عند إفاقته على ابنه أبي العباس وعلى أبي الصقر، وركبا جميعًا فمضى أبو العباس إلى منزله وجاء أبو الصقر إلى منزله وقد نهب، فطلب له حصيرة يجلس عليها

<sup>(</sup>١) داء الفيل: تضخم في الجلد وما تحته ينشأ عن سد الأوعية اللمفاوية، ويحدثه جنس من الديدان الخيطية.

عارية، ثم مات الموفق في التاريخ الذي ذكرناه، وجلس ابنه أبو العباس للتعزية، وكان الموفّق عاد لأحسن السيرة يجلس للمظالم وعنده القضاة والفقهاء وغيرهم، فنيصف الناس بعضهم من بعض، وكان عالمًا بالأدب والنسب والفقه وسياسة الملك.

## ذكر البيعة للمعتضد بالله بولاية العهد

قال: ولما مات الموفّق اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبا العباس بولاية العهد بعد المفوّض إلى الله ابن المعتمد ولقب المعتضد بالله، وخطب له في يوم الجمعة بعد المفوّض وذلك لسبع بقين من صفر، واجتمع عليه أصحاب أبيه وتولّى ما كان أبوه يتولانه.

وفيها قبض المعتضد على أبي الصقر وأصحابه وانتهبت منازلهم، وطلب بني الفرات فاختفوا، واستوز عبيد الله بن سليمان بن وهب. وفيها كان ابتداء أمر القراطمة على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبارهم.

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة غار ماء النيل، وكان ذلك شيئًا لم يعهد مثله ولا سمع في الأخبار السالفة.

وحجّ بالناس في هذه النسة هارون بن محمد.

ودخلت سنة تسع وسبعين ومائتين.

# ذكر خلع المفوض إلى الله جعفر بن المعتمد وولاية أبي العباس المعتضد بالله بن الموفّق

في المحرم من هذه السنة خرج المعتمد على الله وجلس للقوّاد والقضاة ووجوه الناس، وأعلمهم أنّه خلع ابنه المفوّض إلى الله جعفرًا من ولاية العهد، وجعلها للمعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الموفّق، وشهدوا على المفوّض أنّه قد تبرأ من العهد، وأسقط اسمه من الخطبة والسكة والطرز وغير ذلك، وخطب للمعتضد وكان يومًا مشهودًا.

وفيها نودي بمدينة السلام ألا يقعد على الطريق ولا بالمسجد الجامع قاض ولا منجم ولا زاجر، وحلف الورّاقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدل.

# ذكر وفاة المعتمد على الله وشيء من أخباره

كانت وفاته ببغداد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، وكان قد شرب على الشط بالجسر يوم الأحد شرابًا كثيرًا فمات ليلًا، وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس، فنظروا إليه وحمل إلى سامرًا فدفن بها، وكان عمره خمسين سنة وستة أشهر، وكانت خلافته ثلاثًا وعشرين سنة وستة أيام، وكان في خلافته محكومًا عليه، ضيّق عليه أخوه الموفّق حتى إنه احتاج في بعض الأوقات إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها، فقال: [من الوافر]

أليس من العجائب أنّ مثلى يرى ما قبل مستنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعًا وما من ذاك شيءٌ في يديه إليه تحمل الأموال طرًا ويمنعُ بعض ما يُجبى إليه

وهو أول من انتقل من الخلفاء من سامرًا، ولم يعد إليها بعده خليفة. وكان طويل القدّ واللحية واسع العينين مقبلاً على اللذات، مشغولاً عن الرعيّة مضطرب الأحوال. وكان نقش خاتمه: السعيد من وعظ بغيره. أولاد: عبد العزيز وجعفر ومحمد وإسحاق. وزراؤه: عبيد الله بن يحيى بن خاقان ثم سليمان بن وهب(١) ثم الحسن بن مخلد ثم صاعد بن مخلد أخوه ثم أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. حجّابه: موسى بن بغاثم جعفر بن غانم بن على الجهشياري. قضاته: الحسن بن أبي الشوارب ثم أخوه على بن محمد. الأمراء بمصر: أحمد بن طولون ثم ابنه خمارویه. قضاتها: بكّار بن قتيبة إلى أن توفى في سنة سبعين ومائتين بعد وفاة أحمد بن طولون بأربعين يومًا، وكانت ولايته أربعًا وعشرين سنة ونصف سنة، وبقيت مصر بغير قاض، ثم وليها أبو عَبْدَة محمد بن عبدة واستخلف أبا جعفر الطحاوي واستكتبه وأعفاه. وقد قيل في وفاة المعتمد على الله أنَّه مات مسمومًا والله عزّ وجل أعلم.

<sup>(</sup>١) هو أبو أيوب سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال. كان سليمان هو وأخوه الحسن من أعيان عصرهما، وقد مدح هذين الأخوين خلق كثير من أعيان الشعراء مثل أبي تمام الطائي والبحتري ومن في طبقتهما. . . وكان سليمان يقول: إني أغار على أصدقائي كما أغار على حرمي . . . ونظر يومًا في المرآة فرأى شيبًا كثيرًا فقال: عيب لا عدمناه. . . (وفيات الأعيان ٢: ٤١٥).

#### ذكر خلافة المعتضد بالله

هو أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة الملقب الناصر لدين الله بن جعفر المتوكل بن المعتصم بالله بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأمه أم ولد اسمها ضرار وقيل اسمها خفيرة، وهو السادس عشر من الخلفاء العباسيين، بويع له يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بعد وفاة عمّه المعتمد على الله.

قال: ولما ولي استعمل غلامه بدرًا على الشرطة، واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهب وجعل على حرسه محمد بن الشاه بن ميكال؛ ووصله في شوال رسول عمرو بن الليث ومعه هدايا كثيرة، وسأله أن يوليه خراسان فعقد له عليها، وسيّر إليه الخلع واللواء والعهد، فنصب اللواء في داره ثلاثة أيام. وفيها كانت وفاة نصر الساماني بما وراء النهر، فقام بعمله أخوه إسماعيل بن أحمد. وفيها قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر بهدايا عظيمة من خمارويه، فتزوج المعتضد ألف ألف درهم، فتزوج المعتضد ابنة خمارويه وهي قطر الندى، وأصدقها المعتضد ألف ألف درهم، وفيها ملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين (۱) ـ وكانت بيد إسحاق بن كنداجق.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد العباسي، وهي آخر حجة حجّها وأول سنة حجّ بالناس سنة أربع وستين وماثتين.

ودخلت سنة ثمانين ومائتين.

# ذكر حبس عبد الله بن المهتدي وقتل محمد بن الحسن

في هذه السنة أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدي ومحمد بن الحسن المعروف بشئيلَمة وحبسهما، وكان شيلمة هذا مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه، ثم لحق بالموفّق بأمان؛ وكان سبب أخذهما أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد، وأنّه يدعو

<sup>(</sup>۱) ماردين: بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخانقاهات... (معجم البلدان).

لرجل لا يعرف اسمه، وأنّه قد أفسد جماعة من الجند وغيرهم، فقرّره المعتضد فلم يقرّ بشيء وقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه، فأمر به فشد في خشبة من خشب الخيم، ثم أوقد نارًا عظيمة وأدير عليها حتى تقطّع جلده، ثم ضربت عنقه وصلب عند الجسر. وحبس ابن المهتدي إلى أن علم براءته فأطلقه.

# ذكر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم وإغارته على الأعراب

في أول صفر سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان بالمكان الذي يحتمون به من أرض الجزيرة، فلما بلغهم قصده جمعوا أموالهم، وأغار المعتضد على أعراب عند السِّنّ، فنهب أموالهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وغرق منهم في الزاب مثل ذلك، وعجز الناس عن حمل ما غنموه، فبيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دراهم، وسار إلى الموصل وبلد فلقيه بنو شيبان يسألون العفو، وبذلوا له رهائن فأجابهم إلى ما طلبوا، وعاد إلى بغداد، وأرسل إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ يطالبه بما أخذ من أموال ابن كنداجق، فبعثها إليه ومعها هدايا كثيرة.

وفيها غارت المياه بالريّ وطبرستان حتى بلغ الماء ثلاثة أرطال بدرهم، وفي شوال منها انخسف القمر وأصبح أهل دبيل<sup>(۱)</sup> وقد أظلمت الدنيا عليهم، ودامت الدنيا مظلمة عليهم، فلما كان عند العصر هبّت ريح سوداء ودامت إلى ثلث الليل، ثم زلزلوا في الثلث فخربت المدينة، ولم يبق من دورها إلا قدر مائة دار، وزلزلوا بعد ذلك خمس مرّات، وكان جملة من أخرج من تحت الردم مائة ألف وخمسين ألف كلهم موتى.

وحجّ بالناس أبو بكر محمد بن هارون.

ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين.

### ذكر مسير المعتضد إلى مَارْدِين وملكها

في هذه السنة توجّه المعتضد بالله \_ وهي الخرجة الثانية إلى الموصل \_ قاصدًا حمدان بن حمدون، لأنّه بلغه أنّه مايل هارون الخارجي ودعا له، فلما بلغ الأعراب

<sup>(</sup>۱) دبيل: بفتح أوله وكسر ثانيه: موضع يتاخم أعراض اليمامة... ودبيل: اسم رمل معزوف... ودبيل أيضًا: اسم مدينة بأرمينية تتاخم أران... (معجم ياقوت).

مسير المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على دم واحد، واجتمعوا وعبؤوا عساكرهم، فسار المعتضد إليهم في خيل جريدة، فأوقع بهم وقتل منهم وغرق في الزاب، وسار إلى الموصل يريد قلعة ماردين وكانت لحمدان، فهرب حمدان منها وخلف ابنه بها فنازله المعتضد، وقالت من فيها يومه ذلك فلما كان الغد ركب المعتضد، وصعد إلى باب القلعة وصاح لابن حمدان فأجابه، فقال: افتح الباب ففتحه، فجلس المعتضد في باب القلعة وأمر بنقل ما فيها وهدمها، ثم وجه خلف حمدان وطلبه أشد الطلب وأخذت أمواله، ثم ظفر به المعتضد بعد عوده من بغداد؛ وفي عوده قصد الحسنية (أ) وبها أمواله، ثم ففر به المعتضد بعد عوده من بغداد؛ وفي عوده قصد الحسنية وهدم رجل كردي يقال له شدّاد، في جيش كثيف قيل كانوا عشرة آلاف، فظفر به وهدم قلعته. وفيها سار المعتضد إلى ناحية الجبل وقصد الديّنور(٢) وولّى ابنه عليًا ـ وهو المكتفي ـ الريّ وقزوين وزَنْجَان وأبهر وقم وهمذان والدينور، وجعل كتابته لأحمد بن الأصبغ، وقلّد عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلَف أصفهان ونهاوند والكرخ، وعاد إلى بغداد.

ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

## ذكر قصد حَمْدَان وانهزامه وعوده إلى الطاعة

في هذه السنة كتب المعتضد إلى إسحاق بن أيوب وحَمدان بن حَمدُون بالمصير إليه وهو بالموصل، فبادر إسحاق وتحصّن حمدان بقلاعه وأودع أمواله وحرمه، فبعث المعتضد الجيوش نحوه مع وصيف مُوشْكِير ونصر القشوري وغيره فساروا إلى حمدان فواقعوه، فقتل من أصحابه جماعة وانهزم، واتبعه الجند حتى ضاقت عليه الأرض، فقصد خيمة إسحاق بن أيوب وهو مع المعتضد فاستجار به، فأحضره إلى المعتضد فأمر بالاحتفاظ به وتتابع رؤساء الأكراد في طلب الأمان.

وفيها انهزم هارون الخارجي من عسكر الموصل على ما نذكره في أخباره. وفيها في ربيع الأول قبض على بَكْتَمُر بن طَاشْتَمُر وقيد وكان أميرًا على الموصل، واستعمل عليها الحسن بن علي الخراساني ويعرف بكوره. وفيها قدم ابن الجصاص بابنة خمارويه زوجة المعتضد ومعها أحد عمومتها، وكان المعتضد بالموصل وعاد إلى

<sup>(</sup>١) الحسنية: منسوب إلى الحسن: بلد في شرق الموصل على يومين، بينها وبين جزيرة ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين، ينسب إليها خلق كثير، بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخًا.

الجبل وبلغ الكرج<sup>(۱)</sup>، وفيها قتل خمارويه بن أحمد بن طولون على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

#### ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

في هذه السنة سار المعتضد إلى الموصل بسبب هارون الخارجي، وأحضر الحسين بن حمدان وسيّره في طلب هارون في جماعة من الفرسان والرجال، فقال له الحسين: إن أنا جئت به فلي ثلاث حوائج إلى أمير المؤمنين، أولها إطلاق أبي وحاجتان أذكرهما إذا جئت به، فقال: لكِ ذلك، فانتخب ثلاثمائة فارس وسار بهم نحوه، فظفر به وأحضره إلى المعتضد فانصرف إلى بغداد، فوصلها لثمان بقين من شهر ربيع الأول وخلع على الحسين بن حمدان وطوّقه، وخلع على إخوته وأمر بفك قيود حمدان والتوسعة عليه ووعد بإطلاقه، وأدخل هارون على فيل وصلبه.

وفيها كان الفداء بين الروم والمسلمين، وكان جملة من فودي به ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس. وفيها أمر المعتضد بالكتب إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام المواريث إلى ذوي الأرحام وبطل ديوان المواريث.

وفيها قتل رافع بن الليث وجيء برأسه إلى المعتضد، فوصل في سنة أربع وثمانين فأمر بنصبه ببغداد، وكان الذي قتله أصحاب عمرو بن الليث.

# ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتين.

في هذه السنة في شهر ربيع الأول ظهر بمصر ظلمة شديدة وحمرة في السماء، حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر فيراه أحمر، ومكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة، وخرج الناس من منازلهم يدعون ويتضرعون إلى الله.

وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على المنابر، وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني أمية، وعملت بالكتاب نسخ قرئت في جانبي بغداد، ومنع القصاص والعامة من القعود في الجامِعَيْن، ونهى عن الاجتماع على قاض أو مناظرة وجدل في أمر الدين، ونهى الذين يسقون في الجامعين ألا يترحموا على معاوية ولا يذكروه، فقال له عبيد الله بن سليمان: إنّا نخاف اضطراب العامة وإثارة فتنة، فلم يرجع إليه، فقال عبيد الله للقاضى يوسف بن

<sup>(</sup>١) الكرج: هي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق، وإلى همذان أقرب، ويضاف إليها كورة.

يعقوب ليحتال في منعه، وكلم يوسف المعتضد وحذّره اضطراب العامة فلم يلتفت، فقال: يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيين الذين يخرجون من كل ناحية، ويميل إليهم خلق كثير من الناس؟ فإذا سمع الناس ما في هذا الكتاب مالوا إليهم، وصاروا هم أبسط ألسنة وأثبت حجة منهم اليوم، فأمسك المعتضد ولم يأمر في الكتاب بشيء بعد ذلك.

وفيها ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سيف، فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هو، فضربه بالسيف فجرحه فهرب الخادم، ودخل الشخص في زرع البستان فتوارى فيه، وطلب فلم يعرف له خبر واستوحش المعتضد، وكثر الناس القول حتى قالوا إنه من الجن، وظهر مرارًا كثيرة فوكل المعتضد بسور داره وأحكمه، ثم أحضر المجانين والمعزّمين (۱) بسبب الشخص، فقال المعزّمون: نحن نعزّم على بعض المجانين فإذا صرع سئل الجنّي فيخبر بخبره، فعزّموا على امرأة مجنونة فصرعت والمعتضد ينظر إليهم، فلما صرعت أمرهم بالانصراف.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي المعروف بأُثرُ جَّة.

#### ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين.

في هذه السنة كان بالكوفة ريح صفراء فبقيت إلى المغرب ثم اسودّت، ثم وقع مطر شديد برعود هائلة وبروق متصلة، ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمد (٢٠)أباذ أحجار بيض وسود مختلفة الألوان، في أوساطها ضيق. وفيها كان بالبصرة ريح صفراء ثم عادت خضراء ثم سوداء، ثم تتابعت الأمطار بما لم ير مثله، ثم برد كبار الوزن البردة مائة وخمسون درهما. وفيها غزا راغب مولى الموفّق في البحر، فغنم مراكب كثيرة من الروم فضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم كانوا فيها، وأحرق المراكب وفتح حصونًا كثيرة وعاد سالمًا. وفيها توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ، وقام بعده ابنه محمد بآمِد وما يليها على سبيل التغلب، فسار المعتضد إلى آمد فوصلها في

<sup>(</sup>١) المعزم: الذي يقرأ العزائم، والعزائم: جمع عزيمة، وهي الرقية.

<sup>(</sup>۲) أحمد أباذ: معناه عمارة أحمد: قرية من قرى ريوند، من نواحي نيسابور قرب بيهق، وهي آخر حدود ريوند، وأحمد أباذ أيضًا: قرية من قرى قزوين على ثلاثة فراسخ منها... (معجم البلدان).

ذي الحجة، وحصرها إلى شهر ربيع الآخر سنة ست وثمانين ونصب عليها المجانيق، فطلب محمد الأمان لنفسه ولمن معه فأمنهم المعتضد، فخرج إليه وسلم البلد فخلع عليه المعتضد وأكرمه وهدم سور البلد، ثم بلغه أن محمدًا يريد الهرب فقبض عليه وعلى أهله.

وحكى أبو الفرج بن الجَوْزي في المنتظم عن أبي بكر الصولي أنّه قال: كان مع المعتضد رجل أعرابي فصيح يقال له شعلة بن شهاب اليشكري وكان يأنس به، فأرسله إلى محمد بن عيسى بن شيخ ليرغّبه في الطاعة ويحذّره العصيان، قال: فصرت إليه فخاطبته فلم يجبني، فتوجهت إلى عمّته فصرت إليها، فقالت: يا أبا شهاب كيف خلّفت أمير المؤمنين؟ فقلت: خلّفته أمّارًا بالمعروف فعّالاً للخير، فقالت: أهل لذلك ومستحقه، وكيف لا! وهو ظل الله الممدود على بلاده، وخليفته المؤتمن على عباده، فكيف رأيت صاحبنا؟ قلت: رأيت غلامًا حدثًا معجبًا قد استحوذ عليه السفهاء، واستبد بآرائهم، يزخرفون له الكذب، فقالت: هل لك أن ترجع إليه بكتابي قبل لقاء أمير المؤمنين؟ قلت: أفعل، فكتبت إليه كتابًا لطيفًا أجزلت فيه الموعظة، وكتبت في آخره: [من البسيط]

اقبل نصيحة أمّ قلبها وجعٌ واستعمل الفكر في قولي فإنّك إن ولاتشق برجالٍ في قلوبهم مثل النعاج خمولاً في بيوتهم وداو داءك والأدواء مسمكسنة أعط الخليفة ما يرضيه منك ولا واردد أخا يشكرٍ ردًا يكون له

خوفًا عليك وإشفاقًا وقلُ سددا فكرت ألفيت في قولي لك الرشدا ضغائن تبعث الشنآن والحسدا<sup>(۱)</sup> حتى إذا أمنوا ألفيتهم أسدا وإذ طبيبك قد ألقى عليك يدا<sup>(۲)</sup> تمنعه مالاً ولا أهلاً ولا ولدا ردًا من السوء لا تشمت به أحدا

قال: فأخذت الكتاب وصرت إليه فلما نظر إليه رمى به إليّ ثم قال: يا أخا يشكر ما بآراء النساء تتم الدول، ولا بعقولهنّ يستأمن الملك، ارجع إلى صاحبك، ورجعت إلى المعتضد بالله فأخبرته الخبر، فأخذ الكتاب فقرأه فأعجبه شعرها وعقلها، ثم قال: إني لأرجو أن أشفّعها في كثير من القوم، فلما كان من فتح ما كان أرسل إليّ المعتضد، فقال: هل عندك علم من تلك المرأة، قلت: لا، قال: فامض مع

<sup>(</sup>١) الشنآن: البغضاء.

الخادم فإنَّك ستجدها في جملة نسائها، فمضيت فلما بصرت بي من بعيد كشفت عن وجهها، وجعلت تقول: [من مجزوء الكامل]

> وأذلّ بــــعــــد الــــعـــــزّ مـــــ ولنكم ننصبحت فمما أطبعم فأبه ، بنا المقدور إل يالىيىت شىعىرى ھىل نىرى

ريـب الـزمـان وصـرفـه وعـشاره كـشـف الـقـنـاعـا<sup>(۱)</sup> نا الصعب والبطل الشجاعا تُ وكم صرخت بأن أطاعها للا أن نقسم أو نسباعها أبدأ لفرقتنا اجتماعا

ثم بكت حتى علا صوتها وضربت بيدها على الأخرى، وقالت: إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون، كأنى والله كنت أرى ما أرى، فقلت لها: إن أمير المؤمنين وجّه بي إليك، وما ذاك إلا لجميل رأيه فيك، قالت: فهل لك أن توصل لي رقعة إليه؟ قلت: أفعل، فدفعت إلى رقعة فيها: [من الكامل]

> قل للخليفة والإمام المرتضى غيلم البهدي ومنباره وسيراجه بك أصلح الله البلاد وأهلها وتزحزحت بك هضبة العرب التي أعطاك رتبك ما تبحب فأعطه يا بهجة الدنيا وبدر ملوكها

وابن الخلايف من قريش الأبطح(٢) مفتاح كل عظيمة لم تفتح بعد الفساد وطال مالم تصلح لولاك بعدالله ليم تسترخرح ما قد يحبّ وجذ بعفو واصفح هب ظالمتي ومفسدي لمصلح

قال: فصرت بها إلى المعتضد بالله، فلما قرأها ضحك وقال: لقد نصحت لو قبل منها، وأمر أن يحمل إليها خمسون ألف درهم وخمسون تختًا من الثياب، وأمر أن يحمل إلى ابن عيسى.

وفيها وصل رسول هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون إلى المعتضد على أن يقاطع على ما في يده ويد نوّابه من مصر والشام، ويسلّم أعمال قنسرين إلى المعتضد، ويحمل في كل سنة أربعمائة ألف دينار وخمسين ألف دينار، فأجابه المعتضد إلى ذلك، وسار من آمد واستخلف ابنه المكتفى، فوصل إلى قنسرين

العثار: الشر.

إن قريشًا على قسمين: قريش البطاح، وقريش الظواهر من سواهم.

والعواصم فتسلّمها من أصحاب هارون بن خمارويه، وذلك في سنة ست وثمانين ـ حكاه ابن الأثير<sup>(۱)</sup> في تاريخه الكامل.

وقال ابن الجوزي في المنتظم: إن هارون بذل هذا المال على أن يسلّم له أعمال قنّسرين والعواصم، وأن تجدّد له ولاية مصر والشام فأجيب إلى ذلك، والصواب ما حكاه ابن الأثير.

وحج بالناس: محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي.

#### ودخلت سنة ست وثمانين ومائتين.

في هذه السنة وجّه محمد بن أبي الساج - المعروف بأبي المسافر - رهينة بما ضمن من الطاعة والمناصحة، ومعه هدايا جليلة، وكان المعتضد قد ولأه في سنة خمس وثمانين أعمال أذربيجان وأرمينية وبعث إليه الخلع فقبلها بعد أن كان تغلّب على ذلك. وفيها أرسل عمرو بن الليث هديّة من نيسابور إلى المعتضد، قيمتها أربعة آلاف ألف درهم - قال ابن الجوزي: كان مبلغ المال الذي وجّهه أربعة آلاف ألف درهم وعشرين من الدواب بسروج ولجم محلاة، ومائة وعشرين دابة بجلال مشهرة، وكسوة وطيب وبزاة وطرف.

وفيها كان ابتداء أمر القرامطة (٢) بالبحرين على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبارهم. وفيها ولّى المعتضد بالله ابنه عليًا المكتفي قتسرين والعواصم والجزيرة، وكان كاتبه الحسين بن عمرو النصراني ينظر في الأمور.

قال أبو الفرج بن الجوزي في حوداث هذه السنة بسند رفعه إلى محمد بن نعيم الضبّي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي بالريّ سنة ست وثمانين ومائتين يقول: تقدّمت امرأة فادعى وليّها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا فأنكر، فقال القاضي: شهودك، قال: قد أحضرتهم، فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي، فقال الزوج:

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب عز الدين.. كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به، وحافظًا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة، وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم... (وفيات الأعيان ٣٤٨:٣).

<sup>(</sup>٢) القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة، نشأت بالعراق واتسع سلطانها بالحجاز، وكان من أهم أغراضها طلب المساواة.

تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة، لتصحّ عندهم معرفتها، فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أنّ لها عليّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها، فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أنّي قد وهبت له هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة، فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.

#### ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين.

في هذه السنة في شهر ربيع الأول أسر عمرو بن الليث الصفّار، وملك إسماعيل بن أحمد الساماني خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبارهم وفيها قتل محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان (١) والديلم على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار الدولة العلوية.

وحجّ بالناس في هذه السنة: محمد بن عبد الله بن داود. وفيها توفيت قطر الندى بنت خماروية زوجة المعتضد لسبع خلون من شهر رجب، ودفنت داخل قصر الرصافة.

#### ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين.

في هذه السنة توفي عبيد الله بن سلميان الوزير، فعظم موته على المعتضد وفوّض الوزارة إلى ابنه القاسم بن عبيد الله. وكان من أخبار المتغلبين على الأطراف على ما نذكره إن شاء الله في أخبارهم.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد.

## ودخلت سنة تسع وثمانين ومائتين.

في هذه السنة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أخرج من كان له دار أو حانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته، وقيل لهم: خذوا أنقاضكم واخرجوا، وسبب ذلك أن المعتضد بالله كان قد عزم أن يبتني لنفسه دارًا يسكنها هنالك، فخط موضع السور وحفر بعضه، وابتدأ في دكة على دجلة لينتقل إليها فيقيم بها، إلى أن يفرغ من بناء الدار والقصر، فمرض المعتضد ومات قبل ذلك.

<sup>(</sup>۱) طبرستان: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم؛ خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه والغالب على هذه النواحي الجبال، فمن أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل، وهي قصبتها... (معجم البلدان).

# ذكر وفاة المعتضد بالله وشيء من أخباره وسيرته

كانت وفاته ليلة الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين، قال: ولما اشتد مرضه اجتمع يونس الخادم وغيره من القواد إلى الوزير القاسم ليجدّد البيعة للمكتفى، وقالوا: إنّا لا نأمن الفتنة، فقال: أخاف أن أطلق المال فيبرأ أمير المؤمنين من علّته فينكر ذلك، فقالوا: إن برىء فنحن المحتجون والمناظرون، وإن صار الأمر إلى ولده فلا يلزمنا ونحن نطلب الأمر له، فأطلق المال وجدَّد البيعة للمكتفى بالله، وأحضر أولاد المعتمد ووكل بهم، ثم توفى المعتضد وكانت علَّته فساد الجوف والمزاج والجفاف من كثرة الجماع، وكان يؤمر بأن يقلُّ الغذاء ويرطب معدته ولا يتعب نفسه، فيستعمل ضد ذلك ويريهم أنّه يحتمى، فإذا خرجوا من عنده دعا بالجبن والزيتون والسمك فأكل، فسقطت لذلك قوّته واشتدت علَّته، ومات رحمه الله وتولَّى غسله محمد بن يوسف القاضي، وصلَّى عليه الوزير ـ حكاه ابن الأثير. وقال أبو الفرج بن الجوزي: غسله أحمد بن شيبة عند زوال الشمس، وصلَّى عليه يوسف بن يعقوب القاضي. ودفن ليلاً في دار محمد بن عبد الله بن طاهر بوصيّة منه، وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء وجدّد البيعة للمكتفى، ومات المعتضد وله من العمر ست وأربعون سنةً وقيل إلا شهرين، وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيام، وقيل وثلاثة وعشرين يومًا. وكان نحيفًا خفيف العارضين يخضب بالسواد، ولما حضرته الوفاة أنشد: [من الطويل]

فلم يبق لي حالاً ولم يرع لي حقًّا عدوًا ولم أمهل على ظنة خلقا(٢) فشردتهم غربا وشردتهم شرقا وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقًّا فهأنذا في حفرتي عاجلاً ألقى إلى نعم الرحمن أم ناره ألقى

تمتّع من الدنيا فإنّك لا تبقى وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا(١) ولا تأمنن الدهر إنى أمنته قتلت صناديد الرجال ولم أدع وأخليت دار الملك من كلّ نازع فلما بلغت النجم عزًا ورفعةً رماني الردى سهمًا فأخمد جمرتي فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى

<sup>(</sup>١) الرنق: الماء الكدر. (٢) الصنديد: الشريف الشجاع.

قال: وكان المعتضد ذا عزم وشهامة ونهضة، بصيرًا بالأمور حسن السياسة والسيرة، ولما ولِّي وضع عن الناس البواقي وأسقط المكوس بالحرمين، وبث العدل في الآفاق وبذل الأموال، وغزا وجالس المحدّثين وأهل الفضل والدين. قال ثابت بن قرة الحرّاني(١): ولى المعتضد الخلافة وليس في بيت المال إلا قراريط لا تبلغ الدينار، والحضرة مطلوبة والأعمال منهوبة والأعراب والأكراد عائثون والأعداء متسلطون، فأصلح الأمور وأحسن التدبير وقمع الخوارج وبالغ في العمارة وأنصف في المعاملة ورفق بالرعيّة، حتى استفضل من ارتفاعه في سني خلافته تسعة عشر ألف ألف دينار، وتقدّم إلى أجناده وأتباعه بلزوم الطريقة الحميدة، وعرّفهم أنّه متى أفسد غلام أحد منهم كان المأخوذ به مولاه، فسمع يومًا صوتًا من بعض الكروم مما يلى دجلة فأمر باستعلام الحال، فأخبر أنّ غلام بعض الأمراء أخذ حصرمًا من الكرم فأمر بإحضار الأمير، وتقدّم بضرب عنقه، فلم يجسر أحد من الجند بعد ذلك على الفساد؛ ثم قال المعتضد بعد ذلك لوزيره عبيد الله بن سليمان: لعلُّك أنكرت ما جرى من قتلى هذا الأمير بجرم جناه غيره، فقال: هو ذاك يا أمير المؤمنين، قال: كنت في خلافة المعتمد فرأيت هذا الأمير قتل رجلاً عمدًا بغير ذنب، ولم يكن له وارث فَنَذَرَتَ لَلَّهُ تَعَالَى إِنْ وَلاَّنِي اللهُ أَنْ أَقْتُلُهُ بِهُ، فَلَمَا وَلَيْتَ كَنْتَ أَتَطَّلُبُ لَهُ الْعُورَاتِ حَتَّى جرى ما جرى من غلامه، فقتلته بذلك الرجل وأقمت السياسة بقتله. قال: وكان المعتضد يسمى السفّاح الثاني لأنّه جدّد ملك بني العباس، ووطّده بعد أن كانت الأتراك قد أخلقته، وفي ذلك يقول ابن الرومي: [من الطويل]

هنيتًا بني العبّاس إنّ إمامكم إمام الهدى والجود والبأس أحمدُ كما بأبي العبّاس أسّس ملككم كنذا بأبي العباس أيضًا تجدّدُ

وحكى أبو الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم بسند رفعه إلى أبي محمد عبد الله بن حمدون:

قال: كان المعتضد بالله في بعض متصيداته مجتازًا بعسكره وأنا معه، فصاح ناظور في قراح (٢) قثاء فاستدعاه، وسأله عن سبب صياحه فقال: أخذ بعض الجيش

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن هارون بن ثابت بن كرايا بن إبراهيم بن كرايا بن مارينوس بن مالاجريوس الحاسب الحكيم الحراني، كان في مبدأ أمره صيرفيًا بحران، ثم انتقل إلى بغداد واشتغل بعلوم الأوائل فمهر فيها، وبرع في الطب... (وفيات الأعيان ٢١٣:١).

<sup>(</sup>٢) القراح من الأرض: المخلاة للزرع وليس عليها بناء.

من القثاء شيئًا، فقال: اطلبوهم، فجاؤوا بثلاثة نفر، فقال: هؤلاء الذين أخذوا القثاء؟ فقال الناظور: نعم، فقيّدهم في الحال وأمر بحبسهم، فلما كان من الغد أنفذهم إلى القراح وضرب أعناقهم فيه، وسار فأنكر الناس ذلك وتحدّثوا به، ومضت على ذلك مدة طويلة، فجلست أحادثه ليلة فقال لي: يا أبا عبد الله \_ هل يعيب الناس على شيئًا؟ عرّفني حتى أزيله، فقلت: كلا يا أمير المؤمنين، فقال: أقسمت عليك بحياتي إلا صدقتني، قلت: يا أمير المؤمنين ـ وأنا آمن؟ قال: نعم، قلت: سفك الدماء، قال: والله ما هرقت دمًا منذ وليت إلا بحقه، قال: فأمسكت إمساك من ينكر عليه، فقال: بحياتي ما تقول؟ فقلت: يقولون إنك قتلت أحمد بن الطيّب ـ وكان خادمك، ولم تكن له جناية ظاهرة، قال: دعاني إلى الإلحاد ـ قلت له يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلّم، وأنا الآن منتصب منصبه فألحد ـ حتى أكون من؟! فسكت سكوت من يريد الكلام، فقال: في وجهك كلام؟ فقلت: الناس ينقمون عليك أمر الثلاثة الذين قتلتهم في قَرَاح القنّاء، فقال: والله ما كان أولئك الذين أخذوا القثاء، وإنما كانوا لصوصًا حملوا من موضع كذا وكذا، ووافق ذلك أمر القنَّاء، وأردت أن أهول على الجيش بأنَّ من عاث في عسكري وأفسد في هذا القدر كانت عقوبتي له هكذا ليكفُّوا عمَّا فوقه، ولو أردت قتلهم لقتلتهم في الحال، وإنما حبستهم وأمرت بإخراج اللصوص من غد مغطين الوجوه ليقال إنّهم أصحاب القتّاء، فقلت: فكيف تعلم العامّة هذا؟ قال: بإخراج القوم الذين أخذوا القتّاء وإطلاقهم في هذه الساعة، ثم قال: هاتوا القوم، فجاؤوا بهم وقد تغيّرت حالهم من الحبس والضرب، فقال: ما قصّتكم؟ فقصّوا عليه قصّة القثّاء، قال: أفتتوبون من مثل هذا الفعل حتى أطلقكم؟ قالوا: نعم، فأخذ عليهم التوبة وخلع عليهم وأمر بإطلاقهم وردّ أرزاقهم عليهم، فاشتهرت الحكاية وزالت عنه التهمة.

وحكى عبد الله بن عبدون في كتابه المترجم بكِمَامَة الزهر وصَدَفة الدرر:

أنّ أحد كبراء دولته ووزرائه كان قد بنى بناءً عاليًا مشرفًا على جيرانه، فلم يعارضه أحد منهم لمكانه من الخليفة، وكان يجلس فيه فنظر يومًا إلى دار من دور جيرانه، فرأى جارية بارعة الجمال فأولع بها، وسأل عنها وإذا هي ابنة أحد التجار، فخطبها من أبيها فامتنع من زواجه ـ وكان من أهل اليسار، وقال: لا أزوج ابنتي إلا من تاجر مثلي، فإنّه إن ظلمها قدرت على الانتصاف منه، وأنت إن ظلمتها لم أقدر لها على حيلة، فأرغبه بالأموال وهو يأبى، فلما أيس منه شكى ذلك إلى أحد خواصه، فقال: ألف مثقال تقوم لك بهذا الأمر، فقال: والله لو علمت أنى أنفق عليها مائة

ألف دينار وأنا لها لفعلت، قال له: لا عليك تحضر لي ألف دينار، وأمر بألف دينار فأحضرت فأخذها الرجل، ومشى بها إلى عشرة من العدول، وذكر لهم الأمر وسهله عليهم، وقال: إنَّكم تحيون نفسًا قد أشرفت على الهلاك، وقال: إنَّه قد بذل لها كذا وكذا من المهر وأعلى لهم، وأبوها إنما هو عاضل(١) لها وإلا فما يمنعه، وقد خطبها مثل فلان في جلالة قدره، وقد أعطاها صداقًا لا يعطى إلا لبنت ملك، ثم هو يتأبى ـ هل هذا إلا عضل بيّن؟ ولكم ألف مثقال لكل منكم مائة، وتشهدون أنّه زوجها منه على صداق مبلغه كذا وكذا، ورفع قدر الصداق إلى غاية، وقال: إن أباها إذا علم أنَّكم قد شهدتم عليه رجع إلى هذا، وليس فيه إلا الخير والعزِّ، فأجابوه إلى ذلك وأخذوا الذهب، وشهدوا أن أباها زوّجها منه على صداق كبير، فلما علم أبوها بذلك زاد نفاره، فمشى الوزير إلى القاضى وقال: إنى تزوّجت ابنة فلان على هذا الصداق وهؤلاء الشهود على أبيها، وقد أنكر ذلك، فأمر القاضي بإحضار أبيها فحضر، فشهد الشهود عليه، وأحضر الوزير مال النقد بين يدى القاضى ـ والرجل متماد على الإنكار، فحكم القاضي عليه وأمر بحمل المال إليه، وأن تؤخذ ابنته أَحَبُّ أم كره، فأخذت منه ونقلت إلى الوزير، فأعمل أبوها الحيلة في الوصول إلى المعتضد، وكان المعتضد غليظ الحجاب لا يصل إليه غير الخاصة، فقيل للرجل: إنه يحضر ساعة في كل يوم لبنيان بني له بقصره، فإن استطعت أن تكون في جملة رجال الخدمة فإنَّك تصل إليه، فغير الرجل شكله ودخل في جملة رجال الخدمة للبناء، فلما جاء المعتضد ترامي الرجل إلى الأرض ونثر التراب على رأسه، فسأله المعتضد عن شأنه فقصّ عليه القصّة، فأحضر الوزير وأغلظ له في القول، فحملته هيبة المعتضد على أن ذكر له الواقعة كما وقعت، ثم أحضر الشهود فقالوا كما قال، كل ذلك إجلالاً له أن يقعوا في الكذب بين يديه، وهم يظنون أنه لا يؤاخذهم لتمكن ذلك الوزير منه، فلما تبيّن له الأمر أمر أن يصلب كل شاهد منهم على باب داره، وأن يجعل ذلك الوزير في جلد ثور طريّ السلخ، ويضرب حتى يختلط عظمه ولحمه بدمه، فصنع به ذلك، ثم أمر أن يفرغ بين يدى نمور كانت عنده، فلعقته تلك النمور، وأمر بتسليم الجارية إلى أبيها، وأن تعطى ما أقرّ الوزير لها به من الصداق من عقار وغيره.

وحكى أبو الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي:

أنَّ شيخًا من التجار كان له على أحد القواد في أيام المعتضد بالله مال، قال

<sup>(</sup>١) عضل المرأة: منعها التزوج ظلمًا.

التاجر: فمطلني وكان يحجبني إذا حضرت إلى بابه، ويضع غلمانه على الاستخفاف بي والاستطالة علىّ إذا رمت لقاءه وخطابه، وتظلّمت إلى عبيد الله بن سليمان الوزير منه، فما نفعني ذاك، فعزمت على الظلامة إلى المعتضد بالله، فبينما أنا متروِّ في أمري قال لى بعض أصدقائى: على أن آخذ لك مالك من غير حاجة إلى ظلامة ـ فاستبعدت هذا، فقمت معه فجئنا إلى خياط شيخ في سوق الثلاثاء، يقرأ القرآن في مسجد هناك ويخيط بأجرة، فقصّ عليه قصّتي وشرح له الصورة، وسأله أن يقصد القائد ويخاطبه في الخروج إلى من حقّى، وكانت دار القائد قريبة من مسجد الخيّاط، فنهض معنا فلما مشينا خفت بادرة القائد وسطوته، وتصورت أنّ قول الخيّاط لا ينفع مع مثله مع محلَّه وبسطته، فتأخرت وقلت لصديقي: قد عرَّضنا هذا الشيخ ونفوسنا لمكروه عظيم، وما هو إلا أن يراه غلمانه وقد أوقعوا به، وإن كان لم يقبل أمر الوزير فأولى ألا يقبل منه ولا يفكّر فيه، فضحك وقال: لا عليك، وجئنا إلى باب القائد، فحين رأى غلمانه الخيّاط تلقُّوه وأعظموه، وأهووا ليقبّلوا يده، فمنعهم منها، وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ فإنّ قائدنا راكب، فإن كان لك أمر تقدّم بذكره لنا ونحن نخبره به، وإن أردت الجلوس وانتظاره فالدار بين يديك، فلما سمعت ذلك قويت نفسي ودخلنا وجلسنا، ووافى القائد فلما رآه أكرمه إكرامًا شديدًا، وقال له: لست أنزع ثيابي حتى تأمر بأمرك، فخاطبه في أمرى، فقال: والله ما معي إلا خمسة آلاف درهم، فتسأله أن يأخذها ويأخذ رهونًا من مراكبي الذهب والفضّة بقيمة ما بقي من ماله لأعطيه إياه بعد شهر، فبادرت أنا إلى الإجابة وأحضر الدراهم والمراكب بقيمة الباقي، وأشهدت الخيّاط وصديقي: أن الرهن عندي إلى مدة شهر، فإن جاز كنت وكيله في بيعه وأخذ مالى من ثمنه، وخرجنا فلما بلغنا مسجد الخياط ودخله طرحت الدراهم بين يديه، وقلت: قد ردّ الله مالي بك وعلى يديك فخذ ما تريده منه على طيب نفس منّي، فقال: يا هذا ـ ما أسرع ما قابلتني بالقبيح على الجميل، انصرف بمالك بارك الله لك فيه، قلت: قد بقيت لي حاجة، قال: ما هي؟ قلت: أحبّ أن تخبرني عن سبب طاعة هذا القائد لك، مع إقلاله الفكر بأكابر الدولة، فقال: قد بلغت غرضك فلا تقطعني عن شغلي بحديث لا فائدة لك فيه، فألححت عليه فقال: أنا رجل أقرأ وأؤم وأقرىء في هذا المسجد منذ أربعين سنة، لا أعرف كسبًا إلا من الخياطة، وكنت: صلَّيت المغرب منذ مدة وخرجت أريد منزلي، فاجتزت على تركى كان في هذه الدار، وأومأ إلى دار بالقرب منه، وإذا امرأة جميلة الوجه قد اجتازت عليه، فعلق بها وهو سكران وطالبها بالدخول إلى داره، وهي تمتنع وتستغيث وتقول في جملة كلامها: إنَّ زوجي قد حلف بالطلاق لا أبيت عنه، وإن أخذني هذا وغصبني وبيَّتني

عن منزلي خرب بيتي ولحقني من العار ما لا تدحضه الأيام عني، وما أحد يغيثها ولا يمنع منها، فجئت إلى التركي ورفقت به في أن يخلي عنها فلم يفعل، وضرب رأسي بدبوس (١١) كان في يده فشجه، وأدخل المرأة، فصرت إلى منزلي وغسلت الدم عن وجهي وشددت رأسي، وخرجت لصلاة العشاء الآخرة، فلما فرغنا منها قلت لمن حضر: قوموا معى إلى هذا التركي عدو الله، لننكر عليه ونخرج المرأة من عنده، فقاموا فجئنا وصحنا على بابه، فخرج إلينا في عدة من غلمانه فأوقع بنا، وقصدني من بين الجماعة بالضرب الشديد الذي كاد يتلفني، وحملت إلى منزلي وأنا لا أعقل أمري، فنمت قليلًا للوجع ثم طار النوم عن عيني، وسهرت متقلبًا على فراشي ومفكرًا في أمر المرأة، فإنها متى أصبحت طلَّقت، ثم قلت: هذا رجل شرب طول ليلته ولا يعرف الأوقات، فلو أذِّنت لوقع له أن الفجر قد طلع، فربما أخرج المرأة فمضت إلى بيتها وبقيت في حبال زوجها، فتكون قد تحلُّصت من أحد المكروهين، فَخرجت متحاملًا إلى المسجد وصعدت المنارة وأذَّنت، وجلست أطَّلع إلى الطريق فأرتقب خروج المرأة من الدار، فما مضت ساعة حتى امتلاً الشارع خيلاً ورجلاً ومشاعل، وهم يقولون من ذا الذي أذِّن؟ ففزعت وسكتّ ثم قلت أخاطبهم وأصدقهم عن أمري لعلَّهم يعينونني على خروج المرأة، فصحت من المنارة: أنا أذَّنت، فقالوا: انزل وأجب أمير المؤمنين، فنزلت ومضيت معهم فإذا هم غلمان بدر، فأدخلني على المعتضد بالله فلما رأيته هبته وأخذتني رعدة شديدة فقال لي: اسكن ـ ما حملك على الآذان في غير وقته؟ وأن تغرّ الناس فيخرج ذو الحاجة في غير حينه، ويمسك المريد للصوم وقت قد أبيح له الأكل والشرب، قلت: يؤمّنني أمير المؤمنين لأصدقه، قال: أنت آمن، فقصصت عليه قصة التركي، وأريته الآثار التي في رأسي ووجهي، فقال: يا بدر ـ على بالغلام والمرأة، فجيء بهما فسألهما المعتضد عن أمرها فذكرت له مثل ما ذكرت له، فأمر بإنفاذها إلى زوجها مع ثقة يدخلها دارها، ويشرح له خبرها، ويأمره بالتمسك بها والإحسان إليها ثم استدعاني فوقفت بين يديه وجعل يخاطب الغلام ويسمعنى، ويقول له: كم رزقك؟ وكم عطاؤك؟ فيقول كذا وكذا قال: فما كان لك في هذه النعمة وفي هذه السعة وفي هؤلاء الجواري ما يكفيك ويكفك عن محارم الله؟ وخرق سياسة السلطان والجرأة عليه؟ وما كان عذرك في الوثوب بمن أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر؟ فأسقط في يد الغلام ولم يكن له جواب يورده، ثم

<sup>(</sup>١) الدبوس: عمود على شكل هراوة مد ملكة الرأس.

قال: يحضر جوالق<sup>(۱)</sup> ومداق الجص وقيود وغل. فأحضر جميع ذلك فقيده وغلّه وأدخله الجوالق، وأمر فدقوه بمداق الجص وهو يصيح إلى أن خفت صوته وانقطع حسّه، وأمر به فطرح إلى دجلة وتقدم إلى بدر بتحويل ما في داره، ثم قال لي: \_ وقد شاهدت ذلك كله \_ متى رأيت يا شيخ منكرًا كبيرًا أو صغيرًا فأنكره ولو على هذا \_ وأشار إلى بدر، ومن تقاعس عن القبول منك فالعلامة بيننا أن تؤذن في مثل هذا الوقت لأسمع صوتك وأستدعيك، قال الشيخ: فدعوت له وانصرفت، وشاع الخبر بين الجند والغلمان، فما سألت أحدًا منهم بعدها إنصافًا أو كفًا عن قبيح إلا أطاعني فما رأيت خوفًا من المعتضد، وما احتجت أن أؤذن في مثل ذلك الوقت إلى الآن.

وحكى أبو الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي أيضًا بسند رفعه إلى أبي بكر بن حورى \_ وكان يصحب أبا عبد الله بن أبي عوف قال:

كنت ألزم ابن أبي عوف سنين بيننا جوار ومودة، وكان رسمي كل ليلة أن أجيء بعد العتمة، فحين يراني يمد رجله في حجري فأغمزها، وأحادثه ويسألني عن الحوادث ببغداد وكتب أستقريها له، فإذا أراد أن ينام قبض رجله فقمت إلى بيتي، وقد مضى ثلث الليل أو نصفه أو أقل، فلما كان ذات يوم جاءني رجل كان يعاملني، فقال: قد دفعت إلى أمر إن تم على افتقرت، قلت وما هو؟ قال: رجل كنت أعامله فاجتمع لى عليه ألف دينار، فطالبته فرهنني عقد جوهر قوّم بألف دينار إلى أن يفتكه بعد شهور أو أبيعه، وأذن لي في ذلك، فلما كان أمس وجّه يونس صاحب الشرطة من كبس دكاني، وفتح صندوقي وأخذ العقد، فقلت: أنا أخاطب ابن أبي عوف فيلزمه برده، قال: وأنا مدلّ بابن أبي عوف لمكانى منه ومكانته من المعتضد، فلما كانت تلك الليلة جئته وحادثته على رسمى، وذكرت له في جملة حديثي حديث العقد، فلما سمع نحى رجله من حجري وقال: ما لى ولهذا!! أعادي خادمًا صاحب شرطة الخليفة؟! فورد عليّ أمر عظيم وخرجت من بيته ألا أعود، فلما صلّيت العتمة من الليلة المقبلة جاءني خادم لابن أبي عوف، وقال: يقول لك لمَ تأخرت الليلة؟ إن كنت مشتكيًا جئناك، فاستحييت وقلت أمضى الليلة، فلما رآني مدّ رجله وأقبلت أحدَّثه بحديث متكلف، فصبر على ساعة ثم قبض رجله فقمت، فقال: يا أبا بكر انظر أي شيء تحت المصلِّي فخذه، فرفعت المصلِّي فإذا برقعة فأخذتها، وتقدمت إلى الشمعة فإذا فيها: يا يونس جسرت على قصد دكّان رجل تاجر، وفتحت صندوقه

<sup>(</sup>١) الجوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما.

وأخذت منه عقد جوهر \_ وأنا في الدنيا، والله لولا أنّها أول غلطة غلطتها ما جرى في ذلك مناظرة، اركب بنفسك إلى دكّان الرجل حتى تردّ العقد في الصندوق بيدك ظاهرًا، فقلت لأبي عبد الله: ما هذا؟ فقال: خط المعتضد \_ مثلت بين وجدك وبين يونس فاخترتك عليه، فأخذت خط أمير المؤمنين بما تراه، وامض وأرسله إليه، فقبلت رأسه وجئت إلى الرجل، فأخذت بيده ومضينا إلى يونس وسلمت التوقيع إليه، فلما رآه اسود وجهه وارتعد، حتى سقطت الرقعة من يده، ثم قال: يا هذا \_ الله بيني وبينك \_ هذا شيء ما علمت به، فألا تظلمتم فإن لم أنصفكم فإلى الوزير \_ بلغتم الأمر أمير المؤمنين من أول وهلة! قال: فقلت: بعلمك جرى والعقد معك فأحضره، فقال: خذ الألف دينار التي عليه، واكتبوا على الرجل ببطلان ما ادعاه، فقلت: لا نفعل، فقال: ألف وخمسمائة، فقلت: والله لا نرضى حتى تركب بنفسك إلى الدكان فترد العقد، فركب ورد العقد إلى مكانه.

وحكى عبد الرحمٰن أبو الفرج بن الجوزي أيضًا بسند رفعه إلى أبي محمد عبد الله بن حمدون قال:

قال لي المعتضد ليلة \_ وقد قدّم له العشاء \_ لقّمني، وكان الذي قدّم فراريج (١) ، فلقّمته من صدر فرّوج، قال: لا، لقّمني من فخده فلقّمته لقماً، ثم قال: هات من الدراريج فلقّمته من أفخاذها، فقال: ويلك \_ هوذا أتتنادر عليّ، هات من صدورها، فقلت: يا مولاي ركبت القياس، فضحك، فقلت: إلى كم أضحكك من صدورها، فقلت: يا مولاي ركبت القياس، فضحك، فقلت: إلى كم أضحكك فقلت آخذ هذا؟ قال: شل المطروح وخذ ما تحته، قال: فشلته فإذا دينار واحد، فقلت آخذ هذا؟ قال: نعم، فقلت: بالله هوذا تتنادر أنت الساعة عليّ، خليفة يجيز نديمه بدينار!! فقال: ويلك \_ لا أجد لك في بيت المال حقّا أكثر من هذا، ولا تسمح نفسي أن أعطيك من مالي شيئًا، ولكن هوذا احتال لك بحيلة تأخذ فيها خمسة ألاف دينار، فقبّلت يده فقال: إذا كان غدًا وجاء القاسم \_ يعني ابن عبيد الله \_ فهوذا أسارّك حتى تقع عيني عليه سرارًا طويلاً، ألتفت فيه إليه كالمغضب وانظر أنت إليه في خلال ذلك كالمخالس لي نظر المترثي، فإذا انقطع السرار فاخرج ولا تبرح من الدهاليز، فإذا خرج خاطبك بجميل وأخذك إلى دعوته وسألك عن حالك، فاشك الفقر والخلّة وقلّة حظّك معي وثقل ظهرك بالدين والعيال، وخذ ما يعطيك واطلب كل ما تقع عليه عينك، فإنّه لا يمنعك حتى تستوفي خمسة آلاف دينار، فإذا أخذتها

<sup>(</sup>١) الدراريج: واحده الدرّاج: نوع من الطير يدرج في مشيه.

فسيسألك عما جرى فاصدقه وإياك أن تكذبه، وعرّفه أن ذلك حيلة منّى عليه حتى وصل إليك هذا وحدَّثه بالحديث كله على شرحه، وليكن إخبارك إياه بذلك بعد امتناع شديد، وإحلاف لك منه بالطلاق والعتاق أن تصدقه وبعد أن تخرج من داره كل ما يعطيك إياه ويصير في بيتك. قال: فلما كان من غد حضر القاسم فحين رآه بدأ يساررني، وفعل وفعلت كما تقرّر، ثم خرجت فإذا القاسم في الدهليز ينتظرني، فقال: يا أبا محمد ـ ما هذا الجفاء! لا تجيئني ولا تزورني ولا تسألني حاجة! فاعتذرت إليه باتصال الخدمة علي، فقال: لا يقنعني إلا أن تزورني اليوم ونتفرج، فقلت: أنا خادم الوزير ـ فأخذني إلى طيّارة وجعل يسألني عن حالي وأخباري فأشكو إليه الخلة والإضاقة والبنات وجفاء الخليفة وإمساكه يده، فيسترجع ويقول: يا هذا ما لي لك ولم تضيّق عليك ما يتسع عليّ؟ أو تتجاوز نعمة خلصت لي؟ أو يتخطّاك حظ نازل في فنائي؟ ولو عرّفتني لعاونتك على إزالة هذا كله فشكرته، وبلغنا داره فصعد ولم ينظر في شيء، وقال: هذا يوم أحتاج أن أختص فيه بالسرور بأبي محمد، ولا يقطعني أحد عنه، وأمر كتابه بالتشاغل بالأعمال، وخلاّني في دار الخلوة وجعل يحادثني ويبسطني، وقدّمت الفاكهة فجعل يلقمني بيده، وجاء الطعام وكانت هذه سبيله، ووقّع لي بثلاثة آلاف دينار فأخذتها للوقت، وأحضر لي ثيابًا وطيبًا ومركوبًا فأخذت ذلك، وكان بين يديّ صينيّة فضّة فيها مغسل فضّة فأخذتها، وخرداذي بلّور وكوز(١) وقدح بلّور فأمر بحمله إلى طيّاري، وأقبلت كلما رأيت شيئًا حسنًا له قيمة طلبته، فحمل إليّ فرشًا وقال: هذا للبنات، فلما تقوّض المجلس خلا بي وقال لي: يا أبا محمد ـ أنت عالم بحقوق أبي عليك ومودّتي لك، فقلت: أنا خادم الوزير، فقال: أريد أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني عنه، فقلت: السمع والطاعة ـ فأحلفني بالله وبالطلاق وبالعتاق على الصدق، ثم قال: بأي شيء سارَك الخليفة اليوم في أمري؟ فصدقته عن كل ما جرى حرفًا بحرف، فقال: فرّجت عني، ولكون هذا هكذا مع سلامة نيّته لي أسهل عليّ فشكرته وودّعته وانصرفت إلى منزلي، فلما كان من غد بكرت إلى المعتضد فقال: هات حديثك فسقته عليه، فقال: احفظ الدنانير ولا يقع لك أنَّى أعمل مثلها معك بسرعة.

وحكى عبد الرحمٰن أبو الفرج بن الجوزي أيضًا بسند رفعه إلى إسماعيل بن إسحاق القاضى قال:

<sup>(</sup>١) الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء.

دخلت على المعتضد بالله وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه، فنظرت إليهم فرآني المعتضد بالله، فلما أردت القيام أشار إليّ فمكثت ساعة، فلما خلا بي قال: أيها القاضي ـ والله ما حللت سراويلي على حرام قط.

وحكى أيضًا بسند رفعه إلى أبي محمد الحسن بن محمد الطلحي قال:

حدّثنى أحد خدم المعتضد المختص بخدمته، قال: كنّا حوالي سرير المعتضد ذات يوم نصف النهار وقد نام بعد أن أكل، وكان رسمنا أن نكون حول سريره أوقات منامته من ليل أو نهار، فانتبه منزعجًا وقال: يا خدم ـ فأسرعنا الجواب، فقال: ويلكم أغيثوني والحقوا الشط، وأول ملاح ترونه منحدرًا في سفينة فارغة فاقبضوا عليه، وجيئوني به ووكلوا بسفينته، فأسرعنا فوجدنا ملاحًا في سميرية<sup>(١)</sup> منحدرًا ـ وهي فارغة ـ فقبضنا عليه، ووكلنا بسميريته وأصعدناه إليه، فحين رآه الملاح تلف(٢)، فصاح عليه صيحة عظيمة كادت روحه تخرج معها، وقال: اصدقني يا ملعون عن قصَّتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك، قال: فتلعثم وقال: نعم، كنت اليوم من سحر في مشرعتي (٢) فنزلت امرأة وعليها ثياب فاخرة وحلى كثير وجوهر، فطمعت فيها فاحتلت عليها حتى سددت فاها وغرّقتها، وأخذت جميع ما كان عليها، ولم أجسر على حمل سلبها إلى بيتي كيلا يفشو الخبر، فعملت على الهرب وانحدرت الساعة لأمضي إلى واسط، فعلقني هؤلاء الخدم وحملوني، فقال له: أين الحلى والسلب؟ قال: في السفينة تحت البواري، فقال المعتضد للخدم: جيئوني به، فمضوا وأحضروه، فقال: خذوا الملاّح فغرّقوه ففعلوا، ثم أمر أن ينادي ببغداد على امرأة خرجت إلى المشرعة الفلانية سحرًا وعليها الثياب والحلى فليحضر من يعرفها، ويعطى صفة ما كان عليها ويأخذه فقد تلفت المرأة، فحضر في اليوم الثاني أو الثالث أهل المرأة، وأعطوا صفة ما كان عليها فسلّم ذلك إليهم، قال: فقلنا يا مولانا أوحى إليك، فقال: رأيت في منامي كأنّ رجلًا شيخًا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي بالأخذ لأوّل ملاّح ينحدر الساعة فاقبض عليه، وقرّره عن خبر امرأة قتلها اليوم وسلبها، وأقم عليه الحدّ \_ فكان ما شاهدتم.

وكان المعتضد بالله رحمه الله شجاعًا مقدامًا، فما حكي عن شجاعته ما حكاه أبو الفرج بسند رفعه إلى خفيف السمرقندي قال:

<sup>(</sup>١) السميرية: ضرب من السفن. (٢) تلف: هلك وعطب.

<sup>(</sup>٣) المشرعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاء.

كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته، وقد انقطع عن العسكر وليس معه غيري، فخرج علينا أسد فقصدنا، فقال لي المعتضد: يا خفيف ـ أفيك خير؟ فقلت: لا يا مولاي، قال: ولا حتى تمسك فرسي وأنزل أنا إلى الأسد، فقلت: بلى، فنزل وأعطاني فرسه وشد أطراف ثيابه في منطقته، واستل السيف ورمى بالقراب إليّ، فأقبل يمشي إلى الأسد، فحي قرب منه وثب الأسد عليه فتلقاه المعتضد فضربه، فإذا يده طارت فتشاغل الأسد بالضربة، فغشيه بأخرى ففلق هامته فخر صريعًا، فدنا منه ـ وقد تلف ـ فمسح السيف في صوفه، فرجع إليّ فأغمد السيف وركب، ثم عدنا إلى العسكر، فإلى أن مات ما سمعته تحدّث بحديث الأسد، ولا علمت أنّه لفظ منه بلفظة، فلم أدر من أي شيء أعجب: من شجاعته وشدته أو من علمت أنّه لفظ منه بلفظة، فلم أو من عفوه عنّي، فما عاتبني على ضنّي بنفسي.

وكان رحمه الله حسن الفراسة صادقًا، فمن ذلك ما حكاه خفيف السمرقندي قال:

كنت واقفًا بحضرة المعتضد إذ دخل بدر وهو يبكي، وقد ارتفع الصراخ من دار عبيد الله بن سليمان الوزير عند موته، فأعلم المعتضد بالله الخبر، فقال: أوقد صحّ الخبر؟ أو هي غشية؟ قال: بل توفي وشدّ لحينه، فرأيت المعتضد بالله وقد سجد فأطال السجود، فلما رفع رأسه قال له بدر: والله يا أمير المؤمنين لقد كان صحيح الموالاة مجتهدًا في خدمتك عفيفًا عن الأموال، قال: يا بدر ـ أظننت أنى سجدت سرورًا بموته؟ إنما سجدت شكرًا لله عزّ وجل إذ وفّقني فلم أصرفه ولم أوحشه، ورفّهت على ورثته ما خلفه لهم من كسبه معى ما يجاوز قيمته ألفي ألف دينار، وقد كنت عزمت على أخذ ذلك منهم، وأن استوزر أحد الرجلين: إما جرادة ـ وهو أقوى الرجلين في نفسي لهيبته في قلوب الجيش، والآخر أحمد بن محمد بن الفرات وهو أعرف بمواقع الأموال، فقال له بدر: يا مولاي \_ غرست غرسًا حتى إذا أثمر قلعته، أنت ربّيت القاسم وقد ألف خدمتك عشر سنين، وعرف ما يرضى حاشيتك، وجرادة رجل متكبّر ويخرج من الجيش جائعًا وابن الفرات لا هيبة له في النفوس، وإنما يصلح أن يكون بحضرة وزير ليحفظ المال، ومال القاسم وورثته لك أي وقت أردته أخذته، فراجعه المعتضد وبيّن له فساد هذا الرأي، فعدل عن المناظرة إلى تقبيل الأرض مرّات، فقال له المعتضد: قد أجبتك فامض إلى القاسم فعزّه بأبيه، وبشّره بتقرير رأيي على استيزاره، وليسلو عن مصابه، ومره بالبكور إلى الجامع، قال خفيف: فولَّى بدر وخرجت معه فدعاني المعتضد فعدت، فقال: أرأيت ما جرى؟

قلت: نعم، قال: والله ليقتلنّ بدرًا القاسمُ \_ وكان الأمر كذلك، قتله في خلافة المكتفي بالله على ما نذكره إن شاء الله، فقال خفيف: رحم الله المعتضد كأنّه نظر إلى هذا من وراء ستر.

وكان المعتضد رحمه الله جيد الشعر، فمن شعره ما قاله عند موت جارية كان يحبها وتحبه غاية المحبة، فلما ماتت جزع لموتها جزعًا منعه عن الطعام والشراب فقال: [من مجزوء الرمل]

يا حبيبًا لم يكن يعيدً أنت عن عييني بعيدً ليس لي بعدك في شي لك من قبلبي على قبل وخيالي منك من غير لك من قبلبي منك من غير لو تراني كيف لي بعيوف مين وفيوادي حيشوه مين للتعيير قبلبي تقيير منا أرى نيفسي وإن طبير عير التي دميعٌ ليس يعيمير

وقال أيضًا: [من السريع]

لم أبك للدار ولكن لمن فخانني الدهر بفقدانه ودعت صبري يوم توديعه

قد کان فیها مرة ساکسا وکست من قبل له آمنا وبان (۱) قلبی معه ظاعنا (۲)

فقال له عبيد الله بن سليمان: يا أمير المؤمنين ـ مثلك تهون عليه المصائب، لأنه يجد من كل فقيد خلفًا، ويقدر على ما يريد، والعوض منك لا يوجد، فلا ابتلى الله الإسلام بفقدك، وعمّره ببقائك. وقد قال الشاعر في المعنى الذي ذكرته:

ونحن أغلظ أكسادًا من الإسل

يبكي علينا ولا نبكي على أحد فضحك المعتضد وعاد إلى عادته.

<sup>(</sup>١) بان: بعد وانفصل. ويقال: بانت المرأة عن زوجها: إذا انفصلت بطلاق؛ فهي بائن.

<sup>(</sup>٢) ظعن: سار وارتحل.

وقال عبد الله بن المعتز يعزي المعتضد عن هذه الجارية: [من الخفيف]

م وأفنيتنا وعشت سليما ر وعند المصائب التسليما نت سرورًا صارت ثوابًا عظيما إنّ عندي في ذاك خطًا جسيما طي نورًا ومات موتًا كريما يا إمام الهدى بنا لا بك الهد أنت علّمتنا على النعم الشك فاسْلُ عمّا مضى فإنّ التي كا قد رضينا بأن تموت وتحيا من يمت طائعًا لديك فقد أُع

وأخبار المعتضد بالله كثيرة، قد أشرنا إلى ما فيه كفاية.

وكان له من الأولاد علي ـ وهو المكتفي بالله، وجعفر ـ وهو المقتدر بالله، وهارون، ومحمد ـ وهو القاهر بالله، ومن البنات إحدى عشرة وقيل تسع عشرة.

وكان نقش خاتمه: الاضطرار يزيل الاختيار. ووزراؤه: عبيد الله بن سليمان بن وهب ثم ابنه القاسم بن عبيد الله. قضاته: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، ثم أبو العباس أحمد بن محمد البرتي، ثم أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكّوني، ثم يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، ثم علي بن أبي الشوارب، ثم أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب. حاجبه: صالح الأمير.

الأمراء بمصر: خمارويه بن أحمد بن طولون، ثم ابنه جيش بن خمارويه، ثم هارون بن خمارويه. القضاة بها: أبو عبدة إلى أن خلع جيش ابن خمارويه فاستتر في داره، وولى بعده أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي من قبل هارون بن خمارويه.

تم الجزء الثاني والعشرون، ويليه الجزء الثالث والعشرون، وأوله: ذكر خلافة المكتفى بالله

# فهرس المحتويات

|   | لباب الرابع من القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الدولة العباسية     |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
|   | بالعراق وغيره والديار المصرية وما معها خاصة وابتداء أمر الشيعة وظهورهم  |
|   | وما كان منهم إلى أن أفضى إلى أبي العباس عبد الله السفاح ومن قام بالأمر  |
| • | عده إلى وقتنا هذا                                                       |
|   | ذكر ابتداء ظهور دعوة بني العباس وأمر الشيعة                             |
|   | ذكر تفويض أمر الشيعة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وبثه         |
|   | لدعاة                                                                   |
|   | ذكر مولد أبي العباس السفاحذكر                                           |
|   | ذكر خبر أبي مسلم الخراساني وابتداء أمره                                 |
|   | ذكر ولاية أبي مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني أمر الشيعة              |
|   | ذكر إظهار الدعوة بخراسان                                                |
|   | ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها                                       |
|   | ذكر هرب نصر بن سيّار أمير خراسان من مرو                                 |
|   | ذكر مقتل ابني الكرمانيذكر                                               |
|   | ذكر قدوم قَحْطَبَة بن شَبِيب من قبل إبراهيم الإمام على أبي مسلم         |
|   | ذكر مسيرٌ قحطبة إلى نَيْسَابور واستيلائه عليها ومن استعمله أبو مسلم على |
|   | الجهات                                                                  |
|   | ذكر مقتل نُبَاتة بن حَنْظَلَة عامل يزيد بن هُبَيْرَة على جرجان          |
|   | سنة إحدى وثلاثين ومائة                                                  |
|   | ذكر وفاة نصر بن سيار ودخول قحطبة الريّ                                  |
|   | ذكر مقتل عامر بن ضُبارة ودخول قحطبة أصفهان                              |
|   | ذكر دخول قحطبة نهاوند                                                   |
|   | ذك فتح شف زُورذك                                                        |

| ۲. | سنة اثنتين وثلاثين ومائة                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ۲. | ذكر مسير قحطبة لقتال ابن هبيرة بالعراق وهلاك قحطبة وهزيمة ابن هبيرة  |
| ۲١ | ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مُسَوّدًا                              |
| 77 | ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام                                      |
| 74 | ذكر ابتداء الدولة العباسية وانقضاء الدولة الأموية                    |
|    | ذكر بيعة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عم |
| 74 | رسول الله ﷺ                                                          |
| ۲۸ | ذكر هزيمة مروان بالزاب                                               |
| 44 | ذكر مقتل مروان بن محمد ودخول أهل الشام وغيرهم في الطاعة              |
| ٣٢ | ذكر من قتل من بني أمية بعد مقتل مروان بن محمد                        |
| 37 | ذكر الخلاف على أبي العباس السفاح وأخبار من خالف وخلع                 |
| 37 | ذكر خلع أبي الورد وأهل قنسرين ودمشق                                  |
| 40 | ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم                                         |
| 77 | ذكر قتل أبي سَلَمة الخَلاَّل وسليمان بن كَثِير                       |
| ٣٧ | ذكر أخبار ابن هُبَيْرة وما كان من أمره                               |
| ٣٨ | ذكر ولاية يحيى بن محمد المَوْصِل ومن قتله بها                        |
| 49 | ذكر عمال السفاح                                                      |
| ٤٠ | سنة ثلاث وثلاثين ومائة                                               |
| ٤٠ | ذكر دخول ملك الروم مَلَطِيَّة وقَالِيقَلا                            |
| ٤١ | سنة أربع وثلاثين ومائة                                               |
| ٤١ | ذكر خلع بَسَّام بن إبراهيم وما كان من أمره وقتل أخوال السفاح         |
| ٤٢ | ذكر خبر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز                             |
| 24 | سنة خمس وثلاثين ومائة.                                               |
| 24 | ذکر خروج زیاد بن صالح                                                |
| ٤٣ | سنة ست وثلاثين ومائة                                                 |
| ٤٣ | ذكر وفاة أبي العباس السفاح                                           |
| ٤٥ | ذكر خلافة المنصور                                                    |
| ٥٤ | سنة سبع وثلاثين ومائة                                                |
| ٥٤ | ذ<br>ذكر خروج عبد الله بن على وقتاله وهزيمته                         |

| ٤٧ | ذكر مقتل ابي مسلم الخراساني                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 07 | ذكر خروج سُنْبَاذ بخراسان                                    |
| ٥٣ | ذكر خروج مُلبَّد الشيباني وقتله                              |
| ٥٤ | ودخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة                                 |
| ٥٤ | ذكر خلع جُمْهُور بن مَرَّار وقتله                            |
| ٥٤ | سنة تسع وثلاثين ومائة                                        |
| ٥٥ | سنة أربعين ومائة                                             |
| 70 | سنة إحدى وأربعين ومائة                                       |
| ٥٦ | ذكر خروج الراوندية على المنصور وقتلهم                        |
| ٥٦ | ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه                 |
| ٥٧ | ذکر فتح طبرستانذکر فتح طبرستان                               |
| ٥٨ | ودخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة                               |
| ٥٨ | ذکر خلع عیینة بن موسی                                        |
| ٥٩ | ذكر نكث الإصْبَهْبَذ                                         |
| ٥٩ | سنة ثلاث وأربعين ومائة                                       |
| ٦. | سنة أربع وأربعين ومائة                                       |
| ٦. | سنة خمس وأربعين ومائة                                        |
| ٦. | ظهور محمد بن عبد الله                                        |
| 17 | ذكر وثوب السودان بالمدينة                                    |
| 77 | ذكر بناء مدينة بغداد وانتقال أبي جعفر المنصور إليها          |
| ٦٤ | سنة ست وأربعين ومائة                                         |
| ٦٤ | سنة سبع وأربعين ومائة                                        |
| ٦٤ | ذكر البيعة للمهدي وخلع عيسى بن موسى                          |
| 70 | ذكر وفاة عبد الله بن علي وخبر عيسى بن موسى                   |
| 70 | سنة ثمان وأربعين ومائة.                                      |
| 70 | ذكر خروج حسّان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجْدَع الهمداني |
| 77 | سنة تسع وأربعين ومائة                                        |
| ٦٦ | سنة خمسين ومائة                                              |
| ۲۲ | ذکر خروج أستاذ سيس                                           |

| 77   | سنة إحدى وخمسين ومائة                         |
|------|-----------------------------------------------|
| ٦٧   | ذكر بناء الرُّصَافَة للمهدي                   |
| ۸۲   | سنة اثنتين وخمسين ومائة                       |
| ۸۲   | سنة ثلاثة وخمسين ومائة.                       |
| ۸۲   | ذكر القبض على أبي أيوب المورياني الوزير وقتله |
| ٦٩ , | سنة أربع وخمسين ومائة                         |
| ٦٩   | سنة خمس وخمسين ومائة.                         |
| ٧٠   | سنة ست وخمسين ومائة                           |
| ٧٠   | سنة سبع وخمسين ومائة                          |
| ٧٠   | سنة ثمان وخمسين ومائة                         |
| ٧٠   | ذكر وفاة أبي جعفر المنصور                     |
| ٧١   | ذكر وصية المنصور لابنه المهدي                 |
| ٧٤   | ذكر شيء من سيرة أبي جعفر المنصور              |
| ۲۷   | ذكر خلافة المهدي                              |
| ٧٦   | سنة تسع وخمسين ومائة                          |
| ٧٦   | ذكر ظهور المُقَنَّع بخراسان وهلاكه            |
| ٧٧   | سنة ستين ومائة                                |
| ٧٨   | ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادي        |
| ٧٩   | سنة إحدى وستين ومائة.                         |
| ٧٩   | سنة اثنتين وستين ومائة                        |
| ٧٩   | ذكر قتل عبد السلام الخارجي                    |
| ۸٠   | سنة ثلاث وستين ومائة                          |
| ۸٠   | سنة أربع وستين ومائة                          |
| ۸٠   | سنة خمس وستين ومائة                           |
| ۸١   | سنة ست وستين ومائة                            |
| ۸۲   | سنة سبع وستين ومائة                           |
| ۸۲۰  | سنة ثمان وستين ومائة                          |
| ۸۳۰  | سنة تسع ونستين ومائة                          |
| ۸۳   | ذكر وفاة أبى عبد الله المهدى                  |

| ٨٤  | ذكر شيء من سيرته وأخباره                           |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۸٥  | ذكر خلافة الهادي                                   |
|     | ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن |
| ۸٥  | أبى طالب                                           |
| ۲۸  | -<br>سنة سبعين ومائة.                              |
| ٢٨  | ذكر وفاة أبي محمد الهادي                           |
| ۸۸  | ذكر خلافة هارون الرشيد                             |
| ۸۸  | سنة إحدى وسبعين ومائة                              |
| ۸٩  | سنة اثنين وسبعين ومائة                             |
| ۸٩  | سنة ثلاث وسبعين ومائة                              |
| ۸٩  | سنة أربع وسبعين ومائة                              |
| ۸٩  | سنة خمس وسبعين ومائة                               |
| ۸٩  | سنة سُت وسبعين ومائة                               |
| ۸٩  | ذکر ظهور یحیی بن عبد الله                          |
| ۹.  | ذكر الفتنة بدمشق                                   |
| ۹.  | سنة سبع وسبعين ومائة                               |
| ۹.  | ذكر الفتنة بالموصل                                 |
| 91  | سنة ثمان وسبعين ومائة                              |
| 91  | ذكر الفتنة بمصر                                    |
| 91  | ذكر خروج الوليد بن طريف                            |
| 97  | سنة تسع وسبعين ومائة                               |
| 94  | سنة ثمانين ومائة                                   |
| 94  | ذكر ولاية على بن عيسى خراسان وخبر حمزة الخارجي     |
| 93  | سنة إحدى وثمانين ومائة                             |
| 93  | سنة اثنتين وثمانين ومائة                           |
| 93  | سنة ثلاث وثمانين ومائة                             |
| 9 8 | سنة أربع وثمانين ومائة                             |
| 9.8 | سنة خمس وثمانين ومائة                              |
| 90  | سنة ست وثمانيه ومائة                               |

| 90     | ذكر حج هارون الرشيد وأمر كتاب العهد                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 90     | سنة سبع وثمانين ومائة                                                |
| 90     | ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحيى بن خالد                 |
| ١      | ذكر شيء من أخبار جعفر وتمكّنه من الرشيد وما آل أمرهم إليه            |
| 1 • £  | ذكر القبض على عبد الملك بن صالح                                      |
| 1.8    | ذكر غزو الروم                                                        |
| 1+7    | سنة ثمان وثمانين ومائة.                                              |
| 1+7.   | سنة تسع وثمانين ومائة                                                |
| 1.7    | ذكر مسير الرشيد إلى الريّ                                            |
| 1.7    | سنة تسعين ومائة                                                      |
| 7.1    | ذكر فتح هِرَقْلَة                                                    |
| 111    | سنة إحدى وتسعين ومائة.                                               |
| 111    | سنة اثنتين وتسعَين ومائة                                             |
| 111    | سنة ثلاث وتسعين ومائة                                                |
| 111    | ذكر وفاة الرشيد                                                      |
| 115    | ذكر شيء من سيرة الرشيد وأخباره                                       |
| 118    | ذكر خلافة الأمين                                                     |
| 110    | سنة أربع وتسعين ومائة                                                |
| 110    | ذكر خلاف أهل حمص على الأمين                                          |
| 110    | سنة خمس وتسعين ومائة                                                 |
| 110    | ذكر خروج السُّفْيَانِيِّ وما كان من أمره                             |
| 111    | سنة ست وتسعين ومائة                                                  |
| 711    | سنة سبع وتسعين ومائة                                                 |
| 117    | سنة ثمان وتسعين ومائة                                                |
|        | ذكر أخبار الأمين والمأمون وما كان بينهما من الفتن والاختلاف وما أفضى |
| 117    | إليه الأمر من قتل الأمين                                             |
| - 114. | ذكر محاربة علي بن عيسى بن ماهان وطاهر                                |
|        | ذكر توجيه عبد الرحمٰن بن جبلة إلى طاهر وقتله واستيلاء طاهر على أعمال |
| 177    | الجبلا                                                               |

| 177   | ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 178   | ذكر خلع الأمين ببغداد والبيعة للمأمون وعودة الأمين                |
| 170   | ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة                                  |
| 170   | ذكر تجهيز الأمين الجيوش وما كان من أمرهم                          |
| 771   | ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين                                      |
| 177   | ذكر حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها                                |
| 177   | ذكر مقتل الأمين                                                   |
| 121   | ذكر صفة الأمين وعمره ومدة خلافته وشيء من أخباره                   |
| ١٣٢   | ذكر خلافة المأمون                                                 |
| 122   | ذكر وثوب الجند بطاهر                                              |
| 18    | ذكر خلاف نصر بن شَبَثِ العُقَيْلي على المأمون                     |
| 18    | ذكر ولاية الحسن بن سهل العراق وغيره من البلاد                     |
| 100   | سنة تسع وتسعين ومائة                                              |
| 17.0  | ذكر ظهور ابن طَبَاطَبَا العلوي ووفاته وخبر أبي السرايا            |
| 120   | ذكر هرب أبي السرايا وقتله                                         |
| ۱۳۸   | سنة مائتين                                                        |
|       | ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ومبايعة محمد بن جعفر وما  |
| 129   | كان من أمره وخلعه لنفسه                                           |
| 1.31  | ذكر مسيرة هرثمة إلى المأمون وقتله                                 |
| 1 2 1 | ذكر وثوب الحربيّة ببغداد                                          |
| 127   | سنة إحدى ومائتين.                                                 |
| 157   | ذكر ولاية منصور بن المهدي بغداد                                   |
| 124   | ذكر البيعة بولاية العهد لعلي بن موسى الرضا                        |
| 125   | ذكر فتح جبال طَبرِسْتَان وأسر ملك الدَّيلَم                       |
| 1 2 2 | سنة اثنتين ومائتين                                                |
| 1 2 2 | ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ببغداد وخلع المأمرن                    |
|       | ذكر أخبار إبراهيم بن المهدي وما استولى عليه من الأماكن وما كان من |
| 1 2 2 | أمره إلى أن خلع واستترأمره                                        |
| 1 2 2 | ذكر استيلائه على قصر ابن هبيرة والكوفة                            |

| 127   | ذكر خلع إبراهيم بن المهدي                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 184   | ذكر اختفاء إبراهيم بن المهدي                               |
| 184   | ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرئاستين الفضل بن سهل |
| 189   | سنة ثلاث ومائتين                                           |
| 1 2 9 | ذكر وفاة علي بن موسى الرضا ولي العهد                       |
| 1 2 9 | سنة أربع ومائتين                                           |
| 1 2 9 | ذكر قدوم المأمون بغداد                                     |
| 10.   | سنة خمس ومائتين.                                           |
| 10.   | ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان                            |
| 10.   | سنة ست ومائتين                                             |
| 10.   | ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرَّقَة وغيرها                 |
| 101   | سنة سبع ومائتين                                            |
| 101   | ذكر وفاة طاهر بن الحسين أمير خراسان واستعمال ابنه طلحة     |
| 107   | سنة ثمان ومائتين.                                          |
| 107   | سنة ثمان ومائتين.<br>سنة تسع ومائتين.<br>سنة عشر ومائتين.  |
| 107   | سنة عشر ومائتين                                            |
| 104   | ذكر ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي                         |
| 101   | ذكر بناء المأمون ببُورَان ابنة الحسن بن سهل                |
| ٠٢١   | ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر وفتحها وفتح الإسكندرية   |
| 771   | ذكر خلع أهل قُمّ المأمون وما كان من أمرهم                  |
| 771   | سنة إحدى عشرة ومائتين.                                     |
| ۲۲۲   | سنة اثنتي عشرة ومائتين                                     |
| ۲۲۳   | ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل                        |
| 174   | سنة ثلاث عشرة ومائتين                                      |
| 178   | سنة أربع عشرة ومائتين                                      |
| 178   | ذكر استعمال عبد الله بن طاهر على خراسان                    |
| 178   | سنة خمس عشرة ومائتين                                       |
| 371   | ذكر غَزاة المأمون إلى الروم                                |
| 170   | سنة ست عشرة ومائتين                                        |

| 170 | ذكر فتح هِرَقْلَة                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 170 | سنة سبع عشرة ومائتين                                      |
| ١٦٦ | سنة ثماني عشرة ومائتين                                    |
| ١٦٦ | ذكر المحنة بالقرآن المجيد                                 |
| 179 | ذكر وفاة أبي العباس المأمون                               |
| ١٧٠ | ذكر صفته وشيء من أخباره وسيرته                            |
| ۱۷٤ | ذكر خلافة المعتصم بالله                                   |
| ۱۷٤ | سنة تسع عشرة ومائتين                                      |
| ۱۷٤ | ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي                            |
| 100 | ذكر محاربة الزُّط                                         |
| ١٧٦ | سنة عشرين ومائتين                                         |
| ١٧٦ | ذکر بناء سَامَرًا وهي سُرً مَنْ رأى                       |
| 177 | ذكر القبض على الفضل بن مروان بن أحمد بن عمارة الوزير      |
| ۱۷۸ | سنة إحدى وعشرين ومائتين                                   |
| ۱۷۸ | سنة اثنتين وعشرين ومائتين                                 |
| ۱۷۸ | ذكر أخبار بَابَك الخُرَّمي وفتح البُذ وأسر بابك وقتله     |
| ١٨٠ | سنة ثلاث وعشرين ومائتين                                   |
| ١٨٠ | ذكر قدوم الأفشِين إلى سَامَرًا وما عامله به المعتصم       |
| ١٨٠ | ذكر خروج الروم إلى زبطرة                                  |
| ١٨١ | ذكر فتح عَمُّورِيَّة                                      |
| 111 | ذكر القبض على العباس بن المأمون وحبسه والأمر بلعنه ووفاته |
| ۱۸۳ | سنة أربع وعشرين ومائتين                                   |
| ۱۸۳ | ذكر مخالفة مَازْيَار بطَبَرَسْتَان وأسره                  |
| ۲۸۱ | ذكر عصيان مَنْكُجُور قرابة الأفشين والظفر به              |
| ۲۸۱ | سنة خمس وعشرين ومائتين                                    |
| ۲۸۱ | ذكر القبض على الأفشين وحبسه ووفاته وصلبه                  |
| ١٨٦ | سنة ست وعشرين ومائتين                                     |
| ١٨٧ | سنة سبع وعشرين ومائتين                                    |
| ۱۸۷ | ذكر خروج المُبَرْقَع بفلسطين                              |

| ۱۸۷   | ذكر وفاة أبي إسحاق المعتصم وشيء من أخباره                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 119   | ذكر خلافة الواثق باللهذكر خلافة الواثق بالله                      |
| 119   | ذكر الفتنة بدمشق                                                  |
| 19.   | سنة ثمان وعشرين ومائتين                                           |
| 19.   | سنة تسع وعشرين ومائتين                                            |
| 19.   | سنة ثلاثين ومائتين                                                |
| 19.   | ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة وما كان من أمرهم               |
| 191   | سنة إحدى وثلاثين ومائتين                                          |
| 191   | ذكر خبر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي وما كان من أمره               |
| 190   | ذكر الفداء بين المسلمين والروم                                    |
| 190   | سنة اثنتين وثلاثين ومائتين                                        |
| 190   | ذكر وفاة أبي جعفر الواثق وشيء من أخباره                           |
| 199   | ذكر خلافة المُتَوَكّل على الله                                    |
| ۲.,   | سنة ثلاث وثلاثين ومائتين                                          |
| ۲.,   | ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات                            |
| 7 • 1 | سنة أربع وثلاثين ومائتين                                          |
| 1.1   | ذكر خبر إيتاخ وابتداء أمره وقتله                                  |
| 7.7   | سنة خمس وثلاثين ومائتين                                           |
| ۲۰۳   | ذكر ظهور رجل يدّعي النبوّة                                        |
| 4.5   | سنة ست وثلاثين ومائتين                                            |
| 4 • ٤ | ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما            |
| 7.0   | سنة سبع وثلاثين ومائتين                                           |
| ۲.0   | ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم                                      |
| 7.7   | ذكر غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وولاية يحيى بن أكثم القضاء . |
| ۲.۷   | سنة ثمان وثلاثين ومائتين.                                         |
| ۲۰۷   | ذكر مسير الروم إلى ديار مصر                                       |
| ۲.۷   | سنة تسع وثلاثين ومائتين                                           |
| ۲.۷   | سنة أربعين ومائتين                                                |
| Y • Y | ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم                                          |

| ۲ • ۸       | سنة إحدى وأربعين ومائتين.                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Y • A       | ذكر الفداء بين المسلمين والروم                                     |
| 7 • 9       | ذكر غارة البُجَاة بمصر                                             |
| ۲۱.         | سنة اثنتين وأربعين ومائتين                                         |
| 117         | سنة ثلاث وأربعين ومائتين                                           |
| 711         | سنة أربع وأربعين ومائتين                                           |
| 717         | سنة خمس وأربعين ومائتين                                            |
| 717         | سنة ست وأربعين ومائتين                                             |
| 717         | سنة سبع وأربعين ومائتين                                            |
| ۲۱۳         | ذكر مقتل أبي الفضل المتوكل على الله                                |
| 317         | كيفية قتل المتوكل                                                  |
| 717         | ذكر خلافة المنتصر بالله                                            |
| 717         | سنة ثمان وأربعين ومائتين                                           |
| 717         | ذكر خلع المعتز والمؤيّد                                            |
| <b>۲1</b> ۷ | ذكر وفاة المنتصر بالله                                             |
| <b>۲1</b>   | ذكر خلافة المُسْتَعِين بالله                                       |
| ۲۲.         | سنة تسع وأربعين ومائتين                                            |
| ۲۲.         | ذكر الفتنة ببغداد                                                  |
| 177         | ذكر قتل أوتَامِش الوزير                                            |
| 177         | سنة خمسين ومائتين                                                  |
| 777         | سنة إحدى وخمسين ومائتين.                                           |
| 777         | ذكر قتل بَاغِر التركي                                              |
| 777         | ذكر مسير المستعين إلى بغداد                                        |
| 777         | ذكر البيعة للمعتز بالله                                            |
| 770         | ذكر حصار المستعين ببغداد                                           |
| 777         | سنة اثنتين وخمسين ومائتين.                                         |
| 777         | ذكر خلع المستعين وخلافة المعتز بالله                               |
|             | ذكر أخبار المستعين بعد خلعه وما كان من أمره إلى أن قتل وذكر أولاده |
| 777         | وعمّاله ومدة عمره وخلافته                                          |

| 777            | ذكر حال وصيف وبغاذكر حال وصيف وبغا                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 779            | ذكر خلع المؤيد وموته                                                     |
| 779            | ذكر الفتنة بين الأتراك والمغاربة                                         |
| 74.            | سنة ثلاث وخمسين ومائتين                                                  |
| 74.            | ذكر قتل وصيفذكر قتل وصيف                                                 |
| 74.            | ذكر وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي              |
| 737            | سنة أربع وخمسين ومائتين                                                  |
| 771            | ذكر مقتل بُغَا الصغير الشَّرابي                                          |
| <b>177</b> 1 . | سنة خمس وخمسين ومائتين.                                                  |
| 737            | ذكر خلع المعتز بالله وموته وشيء من أخباره                                |
| 777            | ذكر خلافة المُهْتَدِي بالله                                              |
| 777            | ذكر ظهور قبيحة أم المعتز بالله                                           |
| 77 8           | سنة ست وخمسين ومائتين                                                    |
| 377            | ذكر وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح بن وصيف                     |
| 377            | ذكر قتل صالح بن وصيفذكر قتل صالح بن وصيف                                 |
| 740            | ذكر خلع المهتدي وموته                                                    |
| 727            | ذكر شيء من سيرة المهتدي                                                  |
| <b>۲</b> ۳۸ .  | ذكر خلافة المُعْتَمد على الله                                            |
| ۲۳۸            | ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية                           |
| ۲۳۸            | سنة سبع وخمسين ومائتين                                                   |
| ۲۳۸            | ذكر ورُود أبي أحمد الموفق من مكة وما عقد له المعتمد من الأعمال           |
| 739            | سنة ثمان وخمسين ومائتين                                                  |
| 749            | سنة تسع وخمسين ومائتين                                                   |
| 749            | سنة ستين ومائتين                                                         |
| 749            | ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم                                         |
| 781.           | سنة إحدى وستين ومائتين                                                   |
|                | ذكر البيعة بولاية العهد للمفوّض جعفر بن المعتمد وللموفق الناصر لدين الله |
| 137            | أبي أحمد أخي المعتمد                                                     |
| 727            | -<br>سنة اثنتين وستين ومائتين                                            |

| 737              | سنة ثلاث وستين ومائتين                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 727              | سنة أربع وستين ومائتين                                            |
| 737              | ذكر أخبار الوزراء                                                 |
| 7 2 2            | سنة خمس وستين ومائتين                                             |
| 7 2 2            | سنة ست وستين ومائتين                                              |
| 7 2 2            | سنة سبع وستين ومائتين                                             |
| 780              | سنة ثمان وستين ومائتين                                            |
| 720              | سنة تسع وستين ومائتين                                             |
| 780              | ذكر مسير المعتمد على الله إلى مصر وعوده قبل الوصول إليها          |
| 787              | سنة سبعين ومائتين.                                                |
| 787              | سنة إحدى وسبعين ومائتين.                                          |
| Y & V            | ذكر خلاف محمد وعلي العلويين بالمدينة                              |
| 787              | سنة اثنتين وسبعين ومائتين.                                        |
| 787              | سنة ثلاث وسبعين ومائتين                                           |
| 787              | سنة أربع وسبعين ومائتين                                           |
| 781              | سنة خمس وسبعين ومائتين                                            |
| 7 £ A            | ذكر قبض الموفّق على ابنه المعتضد                                  |
| <b>7 &amp; A</b> | سنة ست وسبعين ومائتين                                             |
| 7 & A            | سنة سبع وسبعين ومائتين                                            |
| 7 \$ 1           | سنة ثمان وسبعين ومائتين                                           |
| 7 2 9            | ذكر وفاة أبي أحمد الموفّق                                         |
| Y0.              | ذكر البيعة للمعتضد بالله بولاية العهد                             |
| Y0.              | سنة تسع وسبعين ومائتين                                            |
|                  | ذكر خلع المفوض إلى الله جعفر بن المعتمد رولاية أبي العباس المعتضد |
| Y0.              | بالله بن الموفّق                                                  |
| 101              | ذكر وفاة المعتمد على الله وشيء من أخباره                          |
| 707              | ذكر خلافة المعتضد بالله                                           |
| 707              | سنة ثمانين ومائتين                                                |
| 707              | ذكر حبس عبد الله بن المهتدي وقتل محمد بن الحسن                    |

| 704 | ذكر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم وإغارته على الأعراب |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 704 | سنة إحدى وثمانين ومائتين.                                |
| 704 | ذكر مسير المعتضد إلى مَارْدِين وملكها                    |
| 408 | سنة اثنتين وثمانين ومائتين                               |
| 408 | ذكر قصد حَمْدَان وانهزامه وعوده إلى الطاعة               |
| 700 | سنة ثلاث وثمانين ومائتين                                 |
| Y00 | سنة أربع وثمانين ومائتين                                 |
| 707 | سنة خمس وثمانين ومائتين.                                 |
| 709 | سنة ست وثمانين ومائتين                                   |
| ٠,٢ | سنة سبع وثمانين ومائتين                                  |
| ۲٦. | سنة ثمان وثمانين ومائتين.                                |
| ۲٦. | سنة تسع وثمانين ومائتين                                  |
| 177 | ذكر وفاة المعتضد بالله وشيء من أخباره وسيرته             |
| 770 | فهرس المحتويات                                           |